### عمران القاهرة وخططما نى عمد صلاح الدين الأيوبى

١١١٩ - ١٨١٩ مد ١٨٢١ - ١١١١ م

الدكتور عدنان محمد فايز الحارثى

والناشر

عكتبة زهراء الشرق ١١٦ شارع محمد فريد ـ القاهرة ت / ٣٩٢٩١٩٢

اســـم الكتاب عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الايوبي الدين الايوبي الســم المـؤلف الدكتور/عدنان محمدفايز الحارثي عدد الصفحات ٠٣٠ رقم الايـــداع ١٩٩٩ / ٩١٢١ - ١٩٩٩ الترقيم الدولي ١٩٩٨ / ١٤٦٥ - ١٩٩٩ م النــاشـــر مكتبة زهراء الشرق النــاشـــر مكتبة زهراء الشرق البـــــلــد القاهرة البـــــفون ٣٩٢٩١٩ / ٣٩٣٩٠ و ٣٩٣٩٠ / ٣٩٣٩٠٩

# بسر الله الرحمن الرحيم

#### روسراء

الى أى وأمى منبع الأويث ر إلى من أن ر فى فريق المعرفة أهرى ثمرة غرسهم .

#### فكرة ومنهاج

- \* التاريخ ليس هو الحوادث ، إنما هو تفسير هذه الحوادث ، واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي مجمع بين شتاتها ، وجمع منها وحدة متماسكة الحلقات ، متفاعلة الجزئيات ، ممتدة من الزمن والبيئة امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان .
  - سيد قطب

مفرد

ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا .

ان أهمية دراسة التاريخ الحضارى للمسلمين ، يعتبر من الموضوعات المهمة إلى حد بعيد في عصرنا الحاضر ، ذلك أننا نستطيع من خلال هذه الدراسة ، أن نتفهم وبصورة أعمق الأبعاد والجذور التاريخية لواقعنا المعاصر ، وما يكتنف هذا الواقع من مشكلات اجتماعية وفكرية وثقافية للعديد منها اصولا تاريخية ، كذلك فإن هذا النوع من الدراسة يعتبر ذا أهمية خاصة بالنسبة للدراسات الإنسانية ، نظرا لدوره في تقديم ممارسة إنسانية إسلامية يمكن اعتبارها رافدا مهما للتنظير والتأطير من مجال الدراسات الإنسانية الإسلامية المعاصرة ، وما يرتبط بهذه الدراسات من موضوعات تخدم التخطيط والتنمية في العصر الحديث ، ومن هنا انجهت لدراسة الحضارة الإسلامية في إطارها العام ، وهو ما يمكن اعتباره الهدف العام للدراسة ، أما بالنسبة لاختيار العمران كموضوع دراسي ، فذلك لأنه الوعاء الذي يستوعب النشاط الحضري للإنسان ، فلكن الذي يحتوى هذا النشاط في قمة توهجه وانبعائه ، وهذا الهدف المعرانية .

ان الإطار التاريخي لفترة الدراسة ، والمتمثلة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي، فهذه الشخصية تعتبر من القمم البارزة في التاريخ الإسلامي ، فقد مخقق على يدى هذا القائد العظيم المجازات كبيرة جدا ، خاصة على صعيد الجهاد في سبيل الله الأمر الذي أكسبه احترام الأعداء قبل الأصدقاء ، وقد دفعني ذلك إلى التدقيق في مدى ارتباط تلك الانجازات بالعمران البشرى ، وما اذا كان هناك بعدا حضاريا لانتصار حطين ؟؟

ان الإجابة على هذا التساؤل هي إحدى ابرز معالم هذه الدراسة ، فما أحدثه

الناصر صلاح الدين الأيوبي من تغيرات حضارية في القاهرة ، تجاوزت المفاهيم المادية البحتة ، إلى روح المدينة نفسها ، مما يبرر القول بأنها دخلت في تلك الأثناء في عصر جديد ، يختلف جذريا عما كانت عليه في السابق .

والحقيقة فإن اختيار القاهرة كموضع ، وفي فترة تاريخية معينة أمر في غاية الأهمية لأن هذه المدينة تعكس تفاعلا تاريخيا خصبا في مجال التمدن والعمران ، فهي مخمل في احشائها سجلا ضخما من سجلات الحركة العمرانية عند المسلمين ، ابتدأت بوضع اللبنات الأولى لمدينة الفسطاط ، على يد القائد الفذ عمرو بن العاص ، بتوجيهات أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، ولتستمر حركة العمران فيها على شكل مجمعات عمرانية ومدن متقاربة ( العسكر \_ القطائع \_ القاهرة ) ولتنتهى بالسور الذي بناه الناصر صلاح الدين ، لكى يجمع بين تلك المدن ويوحدها ، لتبقى بعد ذلك التطورات العمرانية للقاهرة الكبرى تسير في هذا الإطار لقرون عديدة ، ولتصبح القاهرة الحديثة احدى أكثر مدن العالم ازدحاماً من حيث المختوى البشرى .

ان موضوعا كهذا ومدينة مثل القاهرة جديرة بالاهتمام والدراسة والمتابعة ، خاصة وأنه لا يوجد حتى الوقت الحاضر دراسات جادة تتناول هذا الموضوع في كامل الإطار الفكرى المشار إليه سابقا .

ومن المفيد هنا أن نذكر أن الدراسة تقوم على أساس وحدتين متماثلتين ، أولهما، تهدف إلى دراسة الفعل الحضارى للإنسان كمؤثر مهم فى تكوين المظهر العمرانى ، وذلك من خلال المعالجة الجغرافية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والسياسية ، والاقتصادية ، مما يترتب عن تلك المعالجة من نتائج حضارية وعمرانية ، أما الوحدة الثانية ، فهى تهدف للوصول إلى الصورة العمرانية ، التى ترتبت كنتائج للوحدة الأولى، وذلك عن طريق ايضاح مظاهر التأثير على التخطيط المادى للمدينة ،

بالإضافة إلى التطرق إلى نتائج هذا التأثير على المكونات الداخلية لهذا التخطيط ، وذلك عن طريق دراسة أقسام المدينة ، بالإضافة إلى دراسة الانعكاسات التي ظهرت على المنشآت ، والأوضاع السكانية .

ومن خلال هاتين الوحدتين ، جرى العمل على دراسة مجموعة من المداخل التي تسهم في توضيح ابعاد أهداف البحث ، يمكن تلخيصها في التالى :

أولا: دراسة الإنسان كوحدة ملوك ، ذات تأثير على النواحى العمرانية فى المدينة، اذ ان حياة الإنسان لا تتميز بالثبات فى جميع اوجهها ، بل انها تكون عرضة لتغير فى أكثر من جانب ، الأمر الذى سينعكس بالتأكيد ، على مكونات نشاطه الحضرى والعمرانى ، ولذلك فإن اجراء مثل هذه الدراسة قد تسهم فى تقديم فهم متعمق لأسباب التغير فى النشاط الحضرى والعمرانى للإنسان ، مما يساعد على تقديم تصورات تنظيرية تفيد فى مجال الدراسات الإنسانية ، وخاصة تلك التى تتعلق بجوانب الانماء والتحضر .

ثانيا : القيام بدراسة وصفية عليلية للنواحى الحضارية والعمرانية ، للقاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، وذلك بهدف اثراء معرفتنا التاريخية ، وابراز الوجه الناصع للحضارة الإسلامية ، والتي حاول الكثيرون طمسها .

أما عن الصعوبات التى واجهها البحث ، فهى كثيرة ، والحمد لله على كل حال ، ومن ابرزها قلة المعلومات المباشرة في مجال مظاهر النشاط العمراني ، فعلى الرغم من توفر المصادر المختصة بالنواحي العمرانية للقاهرة ، فإن اختيار فترة الناصر صلاح الدين الأيوبي ، كشريحة يخكمها فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أربعة وعشرين عاما ، زاد من صعوبة توفر المادة العلمية فأضحت ضيقة النطاق إلى حد بعيد ، الأمر الذي يخم عنه أن واجه البحث صعوبات في توفير المادة التي تتناسب مع الفروض التي كان ينبغي التأكد من جدواها .

كذلك ظهرت أمام البحث مجموعة من المشكلات ، وسببتها بعض النصوص المتناقضة ، أو الفهم الخاطئ لبعضها ، مما استوجب البحث في معالجة منطقية لهذه المشكلات .

ومن المشكلات الرئيسية التى واجهها البحث ندرة الخرائط الجغرافية الخاصة بفترة الدراسة ، اذا أنه على الرغم من توفر بعض الخرائط عن القاهرة الفاطمية ، والأيوبية ، والمملوكية ، قام بعملها بعض الباحثين ، واستفاد منها البحث ، فإن تلك الخرائط لم تكن كافية اذ أنها لم تغطى سوى اجزاء يسيرة من إطار الموضوعات التى تناولتها الدراسة ، فبالنسبة للخرائط التى تناولت الفترة الفاطمية ، فإنها حرصت على التركيز على القاهرة في عهدها الأول ، وتناولت فقط مخديد بعض المناطق المهمة ، كالقصرين الشرقى والغربى بالإضافة إلى الأحياء والرحاب والميادين الرئيسية ، ولم تتطرق إلى الكثير من المواضع التى تعود لتلك الفترة ، والتى اقتضت علاقتها بفترة الدراسة الإشارة إليها .

أما بالنسبة للفسطاط ، فنظرا لاندثار معظم أجزائها وتخولها إلى أكوام وحرائب ، فإن ذلك قد أثر إلى حد بعيد على مستوى التوقيع الخرائطي لها ، وان كان ينبغي الإشارة هنا إلى الخريطة الرائدة والمهمة التي أعدها المستشرق بول كازنوڤا ، والتي افادت البحث كثيرا ، واتيح لى من خلالها تحقيق بعض التقدم في مجال انجاز خارطة جديدة توصل إليها البحث عن الشكل العام للمدينة في أواخر العصر الفاطمي وفي عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي .

أما بالنسبة للخرائط التي نشرت في المراجع المختلفة والتي تناولت الفترة الأيوبية ، فيغلب عليها تناولها الشكل العام للمدينة مع التركيز على السور والقلعة بشكل خاص دون الاهتمام بالمواضع الأخرى التي توضح معالم التطور في المدينة في تلك الأثناء . ولعل أكثر تلك الخرائط تعمقا هي ما قامت بعمله الباحثة سوزان جان ، بيد أنه ينقصها الاشارة إلى العديد من المواضع ، ويقتضيها بعض التعديلات .

أما عن الخرائط التي قمدتها المراجع عن الفترة المملوكية ، فيمكن القول بأنها

من أهم وأبرز الخرائط التى نشرت حتى الآن ، ولعل السبب فى ذلك ، يعود إلى أن المدينة فى تلك الفترة الواضحة عنها ، للدينة فى تلك الفترة قد اتضحت معالمها ، وتوفرت النصوص الكثيرة الواضحة عنها ، يبد أن فائدتها بالنسبة للبحث ليست بالكبيرة وذلك لتأخرها من الناحية التاريخية .

أمام هذه الاعتبارات ، فلقد كان من المهم والضرورى القيام باجراء العديد من التوقيعات الجديدة ، واستعانت الدراسة فى ذلك بالعديد من الخرائط المعتمدة ، أهمها خرائط الحملة الفرنسية وخريطة هيئة المساحة المصرية للآثار الإسلامية ، حيث تم متابعة التوقيعات من خلالها ، وذلك بتدوين الأسماء الحديثة للمواضع التى جرى توقيعها ، معتمدين على أقوال المؤرخ الكبير على باشا مبارك ، فى كتابه الخطط التوفيقية ، وعلى أقوال المحقق العلامة محمد رمزى فى كتابه القاموس الجغرافى ، وتعليقاته فى كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، علاوة على ما ورد عند غيرهم من الباحثين .

أما عن نطاق البحث فإن الدراسة تشمل عصر صلاح الدين الأيوبى ، وقد جرى تقسيم البحث فيها إلى بابين ، الأول يستهدف عرض وتخليل لأبرز عوامل التطور العمرانى للمدينة حيث تضمن بادء الأمر عرضا تم يديا تم من خلاله استعراض وضع المدينة كوحدة حضارية وعمرانية وذلك من الناحية النظرية ، فضلا عن القاء نظرة تم من خلالها التعرف على العوامل المؤثرة في التطور العمراني للمدينة ، ثم اتبعت التمهيد بأربعة فصول .

جرى الحديث في الفصل الأول عن العوامل الجغرافية ، فمن المعروف أن المدينة 
تتأثر من البيئة الطبيعية التي تقع فيها ، ولقد تميز موضع القاهرة الكبرى باحتواته على 
عدد من العناصر الجغرافية ، أهمها نهر النيل ، وتلال المقطم ، والخلجان والبرك 
المائية، وأخيراً الأكوام . وقد عمدت الدراسة إلى استكشاف المتغيرات الطبيعية التي 
تعرضت لها هذه العناصر .. كانحراف مجرى نهر النيل مثلا .. علاوة على توضيح 
التطورات التي طرآت على علاقة الإنسان الذي استوطن القاهرة بهذه العناصر ، ومدى 
تأثير ذلك كله على النواحي العمرانية في المدينة .

أما الفصل الثانى ، فقد تناول النواحى الاجتماعية ، فالمدينة مركب إنسانى وملدى فى آن واحد ، وبالتالى فإن المتغيرات الاجتماعية لابد وأن يكون لها تأثير على التكوين المادى للمدينة . ولقد شهد عهد صلاح الدين الأيوبى متغيرات اجتماعية أساسية انتابت حياة المجتمع القاهرى ، كان من أهمها التغيرات المتعلقة بالنواحى الدينية ، فصلاح الدين كان حريصا على القضاء على البدع والخرافات التى سادت مجتمع القاهرة ابان حكم بنى عبيد ، كذلك عمل على نشر التعليم والثقافة بين الناس ، علاوة على ما طرأ على الحياة الاجتماعية من مظاهر ومتغيرات جديدة في انماطها ، ترتب عنها وعن العوامل السابقة أيضا آثار عمرانية هامة .

وتناول الفصل الثالث ، جوانب إنسانية أيضا ، اذ أنه يتعلق بالنواحى السياسية والعسكرية ، وهي أمور معنوية بطبيعتها . فقد شهدت القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين مواقف سياسية وعسكرية في غاية الأهمية ، فوظيفة هذه المدينة تطورت في تلك الأثناء ، نظرا لكونها أضحت عاصمة لدولة قوية مترامية الأطراف ، تضطلع بدور كبير يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي ، وطرد الصليبيين من بلاد الشام وفلسطين . كذلك فإن قيام الدولة الأيوبية ، أمر لم يكن ليمر بسلام ، دون أن يشهد ذلك قيام جبهات معادية لها ، وعلى الأخص من قبل الفاطميين ، والصليبيين ، الأمر الذي كان له انعكاس على النواحي السياسية والعسكرية ، ولقد ترتب عن كل ذلك ظهور أشكال من التكيفات العمرانية تنسجم مع هذه الظروف .

أما الفصل الرابع ، فيتناول النواحى الاقتصادية للمدينة ، حيث شهدت اقتصادياتها في عهد الناصر صلاح الدين ، تطورات أساسية ، فقد أضحت المصب الذي ترتكز فيه ثروات البلاد ، وهي ثروات شهدت تزايدا في مقدارها نتيجة ازدهار الزراعة والتجارة في مصر حينئذ . هذا علاوة على أن هذه الثروات جرى اعادة توزيعها بطريقة تؤدى بها نحو شرائح أوسع من مجتمع القاهرة فترتب عن ذلك انعكاسات عمرانية في غاية الأهمية . هذا فيما يتعلق بالباب الأول . أما الباب الثاني فقد هدف إلى توضيح مظاهر التطور الممراني في القاهرة في تلك الأثناء ، وتكون هذا الباب من تمهيد وأربعة فصول أيضا ، ففي التمهيد جرت الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين البابين الأول والثاني ،

مع توضيح اثر العوامل في ازدهار النشاط العمراني في القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، وأثر هذا الازدهار على طبيعة الأوضاع العمرانية في المدينة كما كانت سائدة في العصر الفاطمي .

أما عن الفصل الأول ، فقد تناول التخطيط المادى للمدينة وذلك بتوضيح الشكل العام للمدينة الكبرى ، وما طرأ عليه من تغيرات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، ولقد جرى توضيح هذه التغيرات من خلال تبيان البنية وما طرأ عليها من تغيرات في تلك الأثناء أيضا .

وفى الفصل الثانى ، جرى تناول أقسام المدينة ، وهى : الخطط والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية ، والأسواق ، والبساتين ، والمتنزهات والرحاب والميادين ، والمقابر ، وهى تشكل فى مجموعها العناصر الأساسية لمادة المدينة . ولقد جرى توضيح ما طرأ على هذه الأقسام من تطورات وتغيرات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى .

أما الفصل الثالث ، فقد تناول منشآت المرافق وأبرز المتغيرات التى ظهرت عليها فى تلك الأثناء ، حيث دخل عليها فى تلك الأثناء انواع جديدة من العمائر ، كذلك جرى التوسع فى استغلال بعض الأنواع الأخرى التى كانت توجد فى هذه المدينة قبل هذا التاريخ ، علاوة على أنه قد جرى بناء عمائر للمرافق فى مواضع لم تكن توجد بها فى السابق ، بالإضافة إلى بناء منشآت جديدة بدلا من أخرى قابيمة ، علاوة على مجديد عمارة بعض المنشآت الأخرى القديمة .

أما الفصل الرابع ، فكان موضوعه الأوضاع السكانية ، وما طرأ عليها من تخولات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث جرى في تلك الأثناء إستبدال عناصر سكانية فاطمية بعناصر سكانية أخرى ، شجع النصر صلاح الدين على هجرتها إلى مصر . كذلك جرى في تلك الأثناء تغيرات في توزيع الكثافات السكانية والتوزيع الاجتماعي لسكان المدينة .

وفى الاجمال ، فإنه لا يمكن الادعاء بأننى قد تمكنت من تحقيق جميع الأهداف التى أصبو إليها من خلال هذه الدراسة ، وان كنت قد حرصت كل الحرص على بذل اقصى جهد ممكن من أجل محقيقها ، فإن كنت قد وفقت فى

تقديم شيء مفيد فإن ذلك بفضل من الله جل وعلى ، وان كنت قد قصرت ، فذلك من نفسى ، ولقد خلق الإنسان ضعيفا .

وقبل أن أختتم هذه المقدمة المتواضعة ، أود بعد حمد الله تعالى وشكره على ما تفضل به وأنعم ، أن أتقدم بشكرى الخالص إلى كل من أسهم في إنجاز هذا العمل ، الذى أسئل الله عز وجل أن يجعل فيه الفائدة للقراء وطلاب العلم . والله من وراء القصد .

عدنان محمد فايز الحارثي

## نقد المصادر والمراجع

اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر التي زودتها بالمادة العلمية اللازمة ، والحقيقة فإن التعرض لجميع المصادر التي اعتمد البحث عليها أمر يطول شرحه ، علاوة على انتفاء الجدوى من ذلك نظرا لتكرار المعلومات في الكثير منها ، ولذلك جرى الاكتفاء هنا بالإشارة إلى المصادر الرئيسية منها .

وأولى هذه المصادر كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (١) ، من تصنيف محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي (ت: ٣٩٠ هـ / ٢٠٠٠ م) أحد مشاهير الرحالة والجغرافيين المسلمين ، تعاطى التجارة ، وعشق الترحال والسفر ، وخاض غمار الكثير من تجارب الحياة ، وكان له في الأصقاع المختلفة مشاهدات عدة دونها في كتابه هذا (٢) . الذي تميز بالاجمال في الوصف ، وعرض بشد الانتباه من حيث سلاسة العبارة ولطفها . ودقة في المنهج ، حرص فيه أن لا يدون المعلومات التي دونها من سبقه من الجغرافيين ، علاوة على انه اقتصر في وصقه على الأماكن التي شاهدها (٣) . ولذلك فإنه يقول عن كتابه هذا ( .. اعلم أني أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة ، وأسندته بدعائم قوية ، وتحريت جهدى الصواب .. )(١) . والحقيقة فإنه يحتوى على معلومات وفيرة رغم اقتضابها ، وأبتدائه بايضاح لبعض والحقيقة فإنه يحتوى على معلومات وفيرة رغم اقتضابها ، وأبتدائه بايضاح لبعض المصطلحات التي ترد في ثناياه ، ذاكرا أسماء البحار والأنهار المعروفة في عصره ، والمذاهب والأديان التي كانت في ديار الإسلام آن ذاك ، وأسماء المواضع المتشابهة وغير ذلك من المعلومات التي وردت مختصرة أو مفصلة عن أقاليم دار الإسلام ، بعيث انه يمكن القول ان هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيث انه يمكن القول ان هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيث انه يمكن القول ان هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيث انه يمكن القول ان هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيث الهوائل المداه الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيث الهوائل المداه الكتاب يعد موسوعة جغرافية ، لما يحتويه من معلومات بعيش معلومات العرب المعرب معلومات العرب معتصرة أو مفصة عن أقاليم من معلومات بعيث المعرب المعرب المعرب عد موسوعة جغرافية ، ما يحتويه من معلومات بعيث معلومات العرب المعرب عد موسوعة بعفرافية ، المعرب عد موسوعة بعفرافية ، المعرب عد موسوعة بعفرافية من المعرب عد موسوعة بعنوا المعرب المعرب عد ال

<sup>(</sup>١) قام ( M. J. Degoege ) يتحقيق هذا الكتاب ونشره ، وطبع في ليدن عام ١٩٠٩م .

<sup>(</sup>۲) عنه انظر حاجى خليفة ، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ، بغداد ، جـ ١ / ١٦ ـ ١٧ . كحالة ، معجم المؤلفين ( تراجم مصنفى الكتب العربية ) بيروت ، جـ ٨ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، زكى حسن ، الأعمال الكاملة ( الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ) بيروت ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ، جـ ٨ / ٤٢ ـ ٣٤ ، محمد محمود محمدين ، التراث الإسلامي ، الرياض ، ط : الثانية ، عـ ١٤٠٨هـ / ١٩٨٤م ، ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) زكى حنىن ، م. س جـ ٨ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص : ٣ .

عن الجغرافيا الطبيعية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية

ولقد أفاد هذا الكتاب البحث ، فيما اورده من معلومات عن مصر وأحوالها في أوائل عهد الفاطميين . خاصة فيما ذكره عن تأثير نهر النيل على الأوضاع الزراعية فيها ، وفيما أورده عن الفسطاط وما كان يجرى فيها من نشاط بخارى واقتصادى وحال اسواقها في تلك الأثناء ، وما كانت عليه كثافاتها السكانية ، وتوزيع هذه الكثافات بحسب الانتماء المذهبي والديني ، والعلاقة العمرانية فيما بينها وبين القاهرة وهي مادة كان لها دورها في الفصل الرابع من الباب الأول ، والفصول الأول ، والثاني ، والرابع من الباب الثاني ، والرابع من الباب الثاني .

ومن المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة ، كتاب رحلة ناصر خسروا المشهور بسفر نامة (۱) ، لأبي معين ناصر خسرو الحكيم القباذيانيي (ت ٤٤٥هـ / ١٠٦١م) (۲) ، وهو رحالة شهير ، زار بلدان عدة منها ايران ، وتركستان ، والهند، وجزيرة العرب ، ومصر ثم استقر مدة طويلة تزيد عن الثلاث سنوات ، حيث إعتنق هناك المذهب الباطني الإسماعيلي وتزود بمعارفه ليكون أحد أبرز دعاة هذا المذهب في شرق العالم الإسلامي ، وصنف فيه المصنفات العديدة التي تدعو إلى هذا المذهب (٣). ولقد تميز كتاب سفر نامة بأنه يحتوى على العديد من المعلومات التي دونها هذا الرحالة عما شاهده في رحلته ، ومنها تلك المعلومات التي أوردها عن مصر خلال حكم بني عبيد ، وان كان قد تميز أسلوبه بالمبالغة في الوصف والتصوير (١٤) . ولقد أفاد هذا الكتاب البحث بمادة جيدة عن الفسطاط والقاهرة ، حيث أشار بوضوح إلى

<sup>(</sup>١) قام يحيى الخشاب بترجمة هذا الكتاب إلى العربية ، وعلق عليه ، وطبع في بيروت ، عام ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>٢) زكى حسن : الأعسمسال الكاملة جد ٥٧/٨ ، ويذكسر البسفسدادى أن وفساته كسانت في عسام (٢٤٤هـ/١٠٥١م) إسساعيل باشا البغدادى ، هدية العارفين (أسماء المؤلفين والمصنفين) . استانبول ١٩٥٥م ، جد ٤٨٧/٢ ، والراجح أن وفاته تلت هذا التاريخ ، حيث كان تأليفه لكتابه هذا في تاريخ لاحق عنه ، انظر : ناصر حسرو ، سفر نامة ، (المقدمة) ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) عند انظر ناصسر خسرو ، م ، س ، ص ٩ ـ ٣٢ ، البغدادى ، م ، س ، جـ ٢ / ٤٨٧ ، زكى حسن ، م . س ، جـ ٨ / ٥٦ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ناصر حسرو ، م ، س ، ص ص ١٦ ، ١٨ ـ ٢٩ .

مدى تأثير نهر النيل على توزيع العمران في المدينة في تلك الأثناء ، كذلك زوده بأرصاف عن النشاط وأسواقه . الأمر الأوصاف عن النشاط الاقتصادى والصناعي فيها ، ومراكز هذا النشاط وأسواقه . الأمر الذي أفاد الدراسة في فصلها الأول من الباب الأول والقصل الثاني من الباب الثاني .

ومن المصادر التي افادت البحث أيضا تاريخ القاضى الفاضل ورسائله ، من تصنيف محيى الدين عبد الرحيم بن على بن محمد اللخمى العسقلاني الشهير بالقاضى الفاضل ( ت ٥٩٦ هـ / ١١٩٩ م ) كان في بادئ أمره موظفا في ديوان الإنشاء الفاضمي (١) ، فلما تمكن الأيوبيون في مصر إلتحق بهم واتصل بالأمير أسد الدين شيركوه (٢) ، ثم أخذ أمره بالصعود في عهد الناصر صلاح الدين ، الذي جعله وزيرا له واختص بمشورته ، عرف عنه التقوى وكثرة الصدقات وكان ذا ثقافة واسعة وشغف بالمعرفة ، اقتنى الكتب من كل فن وجلبها من كل مكان ، حتى قيل ان عددها قد بلغ عنده ، مائة واربعة عشر ألف مجلد ، وذلك قبل أن يموت بعشرين

<sup>(</sup>۱) ديوان الانشاء: كان مختصا بالرسائل ومكاتبات الخليفة ويعتبر القلقشندى أن ( كتابات الرسول لله من المرجح أن هذا الديوان لم يعرف كمؤسسة لتشير إلى أنه أول ديوان وضع فى الإسلام . إلا أنه من المرجح أن هذا الديوان لم يعرف كمؤسسة إدارية إلا فى العصر الأموى . ولقد أولى الفاطميون هذا الديوان رعايتهم واهتمامهم ، فكان صاحبه من المقربين إلى الخليفة ومن أهل الشورى عنده ، ولا يختار له إلا من برز فى البلاغة والفصاحة . انظر : القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ١ / ٩١ ، جـ ٣ / ٤٨٦ ـ ٤٨٨ ، محمد ضيف الله البطانية ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص ص : ١٢٤ ، ١٣٠ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحارث شير كوه بن شاذى بن مروان الملقب بالملك المنصور أسد الدين (ت ٢٥هـ / ١٩٨٨م) وهو عم الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ، عرف بالشجاعة والاقدام فولاه الملك العادل نور الدين زنكي قيادة جيوشه ، فكان قائد حملاته على مصر عندما اضطربت امور الدولة الفاطمية في أواخر عهدها ، ولى في أواخر عمره الهزارة للخليفة العاضد لدين الله الفاطمي (٥٥٥ ـ ٧٦٥ هـ / أواخر عهدها ، ولى في أواخر عمره الهزارة للخليفة العاضد لدين الله الفاطمي (١١٥٠ ـ ٧٦٥ هـ / ١١٦٠ مـ ١١٦٠ م.) فما لبث بها إلا بضعة أسابيع حتى توفى ، ليليها من بعده ابن اخيه الناصر صلاح الدين ، فيكون بذلك أول من ثبت أقدام الأيوبيين في مصر . للمزيد انظر : أبو شامة ، شهاب عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت ٢٥٥هـ / ٢٦٦ م) ، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، ٢٠١٧م ، جد ١ / ق ٢ / ٢٠١٩ - ٢٢٨ ، ابن خلكان ، ابي العباس شمس الدين أحسمسد بن أبي بكر (ت ١٨١هـ / ٢٨٧م ) ، جد ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٧ ، جد ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٩ .

عاما . عرف عنه المهارة في الانشاء والبلاغة في القول ، فاعتبر من كبار رجال الأدب ، وممن كان لهم باع واسع في تشكيل المدرسة الأدبية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي وكانت له رسائل كثيرة جدا ، قيل ان مسوداتها لو جمعت لما احتواها مائة مجلد . (١) ولا يعرف في الوقت الحاضر كتابا من تأليف القاضي الفاضل، ولذلك فإن كتابه في التاريخ يعتبر من عداد الكتب المفقودة ، اختلفت المصادر في مخديد مسماه ، فمنهم من سماه تاريخ القاضي الفاضل (٢) ، ومنهم من سماه بالمتجددات أو بالجريات .. وهكذا (٣) . على أية حال فإن هذا الكتاب كان اشبه بالمذكرات اليومية (٤) ، نقلت عنه المصادر الكثير من المعلومات ، وعلى الأحص تلك التي نقلها المقريزي ، جرت الإفادة منها للتعرف على بعض جوانب النشاط الاقتصادي في القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين ، كما ورد في الفصل الرابع من الباب الأول ، كذلك فإن رسائله لم تتوفر مجتمعة في كتاب واحد ، وإنما جرى جمع بعضها في بعض الكتب ، مثلما فعل ابن نباتة الذي جمع بعض هذه الرسائل في بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد كذلك نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد نقل بعض المؤرخين بعضا من رسائله ، مثل أبو شامة في كتابه الروضتين ، والعماد

<sup>(</sup>۱) عنه انظر العماد الاصفهاني ، محمد بن محمد بن حامد الكاتب الاصفهاني (ت ۷۹ه- / ۱۲۰۰ عنه انظر العماد الاصفهاني (ت محمد بن محمد محرد ۱۲۰۰ م) ، خویدة القصر وجویدة العصر (قسم شعراء مصر) مخقیق أحمد أمین وآخرون ، القاهرة ، جد ۱ / ۲۷ ـ ۵۰ ، ابن خلكان ، م . س ، جد ۳ / ۱۵۸ ـ ۱۹۳۰ ابن ایاس ، محمد ابن أحمد بن ایاس الحنفی ( ۹۳۰هـ/۱۹۲۶م ) بدائع الزهبور فی وقائع الدهبور ، مخقیق محمد مصطفی ، فیسبادن ط. الأولی ۱۲۹۰هـ / ۱۹۷۰م ، جد ۱ / ق ۱ / ص ۲۲۸ ـ ۲۳۹ ابن العماد ، أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، (ت ۱۸۸۹هـ / ۱۹۸۱م) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، بيروت جد ٤ / ۲۲۵ ـ ۲۲۷ ، عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول . القاهرة ط : الثامنة ، ۱۹۲۸م ، ص ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ، ملير سعداوي ، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدین الأیوبي ، القاهرة ۲۸۲ م ، ص

<sup>(</sup>۲) این خلکان ، م . س ، جــ۱ / ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) نظیر سعداوی ، م. س ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ، ن . م . س ، سعداوي ، ن . م . س .

الأصفهاني في كتابه البرق الشامى ، والقلقشندى في كتابه صبح الاعشى ، وغيرهم من المؤرخين يرد الإشارة إليهم في ثنايا هذه الدراسة . ولقد غذت هذه الرسائل البحث بمادة وفيرة ، حيث ورد فيها الإشارة إلى مواقف الناصر صلاح الدين بجاه العديد من القضايا السياسية والاجتماعية ، هذا علاوة على ما ورد فيها من معلومات توضح دور بعض المنشآت المعمارية وأهداف بنائها ، وعن الأوضاع الاقتصادية في أواخر العصر الفاطمى ، وفي عهد الناصر صلاح الدين ، جرى الإشارة إليها في الفصول الثانى ، والثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، والرابع من الباب الأول ، وفي الفصلين الثالث ، ولا الباب الثانى .

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب البرق الشامي ، من تصنيف محمد ابن محمد بن حامد الكاتب الشهير بالعماد الأصفهاني ، وبابن أخى العزيز (ت ١٢٠٥ هـ / ١٢٠٠ م) نشأ في فارس ، ومنها قدم إلى العراق حيث نال حظا وافر من العلم ، واشتغل هناك بصنعة الكتابة . وتقلب في الوظائف الادارية . وكان على صلة بوالد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، الأمير يخم الدين أيوب (١) ، إلا أن اتصاله بصلاح الدين كان عن طريق القاضي الفاضل ، الذي أشار على الناصر باستخدامه ، ومن هنا بدأت علاقته بالناصر ، فأضحى كتابه الشخصى ، يرحل برحيله ، ويغشى مجالسه العلمية والسياسية والعسكرية ، وبوفاة الناصر صلاح الدين عام ( ٥٨٩ هـ / مجالسه العلمية والسياسية والعسكرية ، وبوفاة مصنفات ، من أهمها هذا الكتاب (٢) ،

(۱) هم أمر الذك أمر بن شادى بن مرمان الملقب بالملك الأفيضا عجم البين أس ب (ت ١٨٥هـــ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الشكر أيوب بن شادى بن مروان الملقب بالملك الأفتضل مجم الدين أيوب (ت ٥٦٥هـ / ١١٧٣م) ، اشتهر برجاحة الرأى والسداد في التفكير ، ولى تكريت في العراف فترة من الزمن وكان في ولايته هذه قد اسدى مصروفا للملك المادل نور الدين زنكى ( ٥٥٨ ـ ٥٦٩ هـ / ١٥٤ سـ ١١٥٤ ملك المادل في الموصل ١١٥٤ م) فلما اضطر للخروج منها هو وأخوه أسد الدين شيركوه قتمدا الملك العادل في الموصل فأكرمهما واقطعهما اقطاعا حسنا ، واصبحا من جملة رجاله ، وكيار قادته . اشتهر بحب الخير والصلاح . عنه انظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جـ ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٩ .

الذى يقع فى خمس مجلدات فقد معظمها (١) . بيد أن هذا الكتاب جرى اختصاره عتى عنوان ( سنا البرق الشامى ) (٢) . كذلك نقل عنه أبو شامة فى كتابه الروضتين الكثير من الأخبار والأحداث ، علاوة على ما نقله المقريزى ، والكتاب أشبه بالمذكرات الشخصية ، تناول فيها المؤلف الكثير من الأحداث والأمور التى واجهته وواجهت سيده الناصر صلاح الدين الأيوبى ، وأورد فيه أيضا العديد من رسائل القاضى الفاضل ، وهو ثرى فى معلوماته ، التى افادت البحث فى أكثر من جانب ، حيث انه تخدث عن الأوضاع التعليمية فى مصر فى تلك الأثناء ، وعن اهتمام الناصر صلاح الدين بهذه الأوضاع ، جرت الافادة منها فى الفصل الثانى من الباب الأول ، كذلك أورد معلومات عمرانية ومعمارية ، وفى غاية الأهمية ، أثرت مادة الفصلين الثانى والثالث من الباب الثانى .

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث أيضا كتاب نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية ، وهو من تصنيف أبو محمد المرتضى عبد السلام بن محمد بن الحسن بن الطوير الفهرى القيسزانى الكاتب المصرى ، الذى لم تورد المصادر أثناء حديثها عنه أى معلومات عن المؤلف ، وعن كتابه واقتصرت على ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب فقط (٣) ، بيد انه من الواضح أنه عاصر أواخر العهد الفاطمى ، حيث ينقل عنه المقريزى ما يفيد بأنه كان متوليا ديوان الرواتب (٤) فى تلك الأثناء (٥) ، هذا

<sup>(</sup>۱) يقى من هذا الكتاب الجملدان الثالث والخامس ، ولا يزال أولهما مخطوطا بمكتبة بلدوين بجامعة اكسفورد ، ويحمل رقم ( ۱۱ ) ، سعداوى ، م . س ، ص ۲٤ ، وأما ثانيهما فلقد قام رمضان شيشن بنشره و تحقيقه في اسطنبول عام ۱۹۷۹م .

<sup>(</sup>٢) قام أحد مؤرخى القرن السابع ( ٧هـ / ١٣ م ) وهو الفتح البندارى باختصار هذا الكتاب الذى نشرته وحققته فتحية النبرارى ، ونشر في القاهرة ، وانظر أيضا الفتح البندارى ، سنا البرق ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، الخطط جـ ١ / ٣٨٦ ، حاجى خليفة ، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ، بيروت جـ ٢ / ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ويختص بتسجيل عطاءات الجنود وجميع موظفي الدولة ويشمل بذلك أسماء المرتزقين من الجنود من استجد منهم ومن مات وغير ذلك . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، جد ١ /٩٢/

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٣٩٨ .

علاوة على معاصرته لعهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما يشير إلى ذلك عنوان كتابه . ويعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة في الوقت الحاضر ، بيد أن هناك من المصادر من نقلت عنه الكثير من المعلومات حيث ينقل عنه القلقشندى ، والمقريزى ، ويتضح من فحوى هذه المنقولات أن المؤلف ركز فيه على الجوانب الادارية وما يرتبط بها من مراسيم وتنظيمات ، بيد أنه قصد بها مقارنة اوضاعها فيما بين العهدين الفاطمى والأيوبي ، كما يشير إلى ذلك أثناء حديثه عن رسوم الضيافة في هذين العهدين . (١) ولقد كان لمادة هذا الكتاب دورا كبيرا في اثراء مادة البحث ، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الادراية والاقتصادية في العصر الفاطمي ، بحيث أمكن من خلال متابعة التغيرات التي طرأت في عهد الناصر صلاح الدين ، التعرف على خلال متابعة التغيرات الأول ، كذلك أفادت مادة هذا الكتاب في التعرف على أثر الفصل الرابع من الباب الأول ، كذلك أفادت مادة هذا الكتاب في التعرف على أثر المتغلالها بصورة أخرى في عهد الناصر صلاح الدين . كما سيتضح في الفصل التاني من الباب الثاني .

ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث رحلة ابن جبير (٢) ، لأبي الحسن بن جبير الكناني الأندلسي (ت ٢١٤هـ / ١٢١٧ م) من مشاهير الرحالة المسلمين . وكان له ثلاث رحلات إلى مشرق العالم الإسلامي ، نشأ بالأندلس وتلتي العلم على يد أبيه وعدد من علماء عصره ، ووصف بأنه كان أديبا بارعا وشاعرا مجيدا ، ذا خلق كريم . ولقد قام ابن جبير بتدوين كتابه هذا بدون أحداث رحلته الأولى ، التي بدأت عام (٥٧٨ هـ / ١١٨٧ م) وانتهت عام ٥٨١ هـ / ١١٨٧ م) (٣).

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، م ، س ، جـ ۱ / ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) قام المستشرق رايت يتحقيق الكتاب والتعليق عليه ونشر عام ١٨٥٢م ثم اعيد طبعه في بيروت عام ١١٨٥٠ هـ / ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٣) عنه انظر: ابن جبير، الرحلة ( المقدمة ) ص ٥ - ٦ ، عبد القدوس الانصارى ، مع ابن جبير فى رحلته القاهرة ، ط . الأولى ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م ، ص ٢١ - ٥١ . ، زكى حسن ، الأعمال الكاملة ، جـ ٨ - ٧٠ ـ ٨٨ .

أما عن محتويات الكتاب ، فهى عبارة عن أوصاف لما شاهده هذا الرحالة فى البلد التى زارها حيث سجل أوضاع الدول ومظاهر العمران وصور الحياة ، وقد أفادت البحث كثيرا خاصة فيما يتعلق بأوضاع مصر وعاصمتها القاهرة ، فى عهد الناصر صلاح الدين ، فأمكن من خلالها التعرف على الكثير من الأوضاع الاجتماعية ، والاقتصادية ، والعمرانية ، والمعمارية ، تزودت منها معظم فصول الدراسة، فدخلت فى الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول ، وجميع فصول الباب الثانى .

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة وهو من تصنيف القاضى محيى الدين عبد الله بن رشيد الدين بن عبد الظاهر بن نشوان السعدى المصرى و ت ٢٩٢هـ/٢٩ م نشأ بالقاهرة وبها تعلم ، واقلب في المناصب الادارية ، فولى القضاء وديوان الإنشاء ، واعتبر من أجود كتاب عصره ، ومدحه معاصروه كثيرا . وكان له مؤلفات عدة منها كتابه هذا (١) ، الذي تناول فيه خطط القاهرة الفاطمية ومنشآتها ، وما طرأ عليها من تطورات عمرانية حتى عصره . وعلى الرغم من ان هذا الكتاب يعد من الكتب المفقودة في الوقت الحاضر ، إلا أن هناك من المؤرخين من نقل عنه الكثير من المعلومات المتعلقة بخطط الدينة وعمرانها ، فلقد نقل عنه القلقشندى في كتابه صبح الأعشى كذلك نقل عنه ابن تغرى بردى ، في كتابه المنبوم الزاهرة ، علاوة على ما نقله المقريزي الذي اقتبس منه كثيرا فيما يتعلق بالقاهرة المعزية (٢) ، وان كان يلاحظ أنه أنتقد في صحة معلوماته ، حيث يقول عنه ابن تغرى بردى ( ... أنه لم يسلم من الاعتراض عليه في

<sup>(</sup>۱) عنه انظر: ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر؛ مخقيق عبد العزيز الخويطر الرياض، ط: الأولى ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م. ص ٩ ـ ١٥ ؛ الكتبي محمد بن شاكر (، الرياض، ط: الأولى ١٣٩٦هـ/ ١٩٩١ م. ص ٩ ـ ١٥ ؛ الكتبي محمد بن شاكر (، ١٩٦هـ/ ١٣٦٢م) فوات الوقيات ، مخقيق إحسان عبس . بيروت جـ ٢ / ١٧٩ ـ ١٩١ . اي تغرى بردى ، جمال الدين يوسف الاتابكي ، (ت ١٨٥٤مـ/ ١٤٦٩م) ، النجوم الزاهرة في ملو مصر والقاهرة ، مخقيق محمد رمزى ، القاهرة جـ ٨ / ٣٨ ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ د مصر والقاهرة ، خليفة ، كشف الظنون ، جـ ١ / ٩٢٥ ، محمد عبد الله عنان ، مصر الإسلام وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة ط: الثانية ، ١٩٦٩م ، ص ٤٦ ـ ٤٧ .

<sup>·</sup> ٤٦ عنان ، م ، س ، ص ٤٦ .

كثير مما نقله ، وأيضا مما سكت عنه .. )(١) . ولقد أفادت مادة هذا الكتاب البحث كثيرا ، وعلى وجه الخصوص في الباب الثاني الذي دخلت المادة في جميع فصوله.

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث أيضا مقدمة ابن خلدون (٢) والتي كانت مقدمة لكتابه التاريخي الكبير المعروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، وهذا الكتاب من تصنيف المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن محمد ابن محمد بن جابر الحضرمي الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري ( ت ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ م ) وهو مؤرخ غني عن التعريف. كانت نشأته في تونس وهناك تلقى معارفه وعلومه ، ثم تقلب بعد ذلك في المناصب الإدارية ، وكان له باع طويل في السياسة ، وولى القضاء في القاهرة في أواخر عمره ، وكانت له تصانيف عدة من أشهرها مقدمته (٣) التي حظيت باهتمام عالمي واسع النطاق ، كأحد روائع الفكر الإنساني ، ولقد احتوت مقدمته على العديد من المباحث والنظريات التي تتناول شؤون الاجتماع الإنساني وعوارضه ، وتناقش مسائل العمران ، والتمدن البشرى ، من مختلف الجوانب ، والحقيقة فإن أهمية هذه المقدمة تكمن فيما يرد فيها من عرض للعلل والأسباب ، التي نبعت منها ظواهر العمران البشرى ، وبالتالي فهي تمثل قواعد منطقية ، ونظريات علمية ، تسهم في فهم حركة الحضارة والعمران . ونظرا لانتماء المقدمة إلى بيئة الحضارة الإسلامية ، فمن المؤك. أن نظرياتها ً تعكس في مجملها التفاعل الحضاري الذي ظهر في هذه البيئة ، حيث ان الفكر الإنساني يعبر في كثير من الأحيان عن الواقع الذي ينبت فيه (٤) . وبالتالي فإن اعتماد

<sup>(</sup>١) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جـ ٤ / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) طبع هذا الكتاب طبعات عدة وجرى الاعتماد هنا على طبعة بيروت وهي غير مؤرخة .

 <sup>(</sup>۳) عنه انظر الشوكاني محمد بن على (ت ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، بيروت جـ ١ / ٣٣٧ ، سفيتلانا باتسييفا ، العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون ، ترجمه رضوان إبراهيم ، تونس ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨م ، ص ٥٥ ـ ٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) أحمد زايد ، علم الاجتماع بين الانجاهات الكلاسيكية والنقدية ، القاهرة ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م،
 س ١٥٠٠.

نظريات المقدمة في دراسة بيئة الحضارة الإسلامية أمرا لا غنى عنه على الاطلاق ، وعليه جرى الاستفادة من نصوص المقدمة في توضيح الكثير من الجوانب الإنسانية والعمرانية ، التي تطرقت إليها الدراسة ، حيث تم من خلالها التنبيه إلى الفكر العمراني عند المسلمين ، وما وصلوا إليه من تصورات في هذا المجال ، وهو ما تم ايضاحه في تمهيد الباب الأول وكذلك دخلت مادة المقدمة في تفسير طبيعة مواقف الناصر صلاح الدين تجاه بعض العناصر الاجتماعية ، وذلك من خلال تبيان المقومات التي تقوم عليها السلطة ، كما وردت في المقدمة ، وهو ما سيرد لاحقا في الفصل الثاني من الباب الأول . كذلك كان لنظريات المقدمة ، دورا في تفسير بعض التطورات الاقتصادية التي طرأت خلال فترة الدراسة ، كما سيرد في الفصل الرابع من الباب الذكور ، هذا علاوة على دورها في توضيح طبيعة التطور الذي من المكن أن تتعرض المذكور ، هذا علاوة على دورها في توضيح طبيعة التطور الذي من المكن أن تتعرض له المنشآت في حال توفر ظروف معينة ، كما سيرد في الفصل الثالث من الباب الثاني.

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، من تصنيف صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق (ت تصنيف صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق (تلام م ١٤٠٦م) ، الذي ينتمي في نسبه إلى طائفة المماليك حيث كان والده من امراء دولتهم ، نشأ وترعرع في القاهرة ، وتزود من العلم ، وحصل منه على جملة وافية في الفقه والأدب والتاريخ ، الذي كتب فيه كثيرا ، حتى بلغ ما كتبه مائتي سفر ، من أهمها كتابه هذا (١) الذي يتكون عن مجلدات عدة (٢) ، تتضمن الجغرافيا العمرانية والاقتصادية ، لأقاليم مصر وما تتضمنه من مدن وقرى (٣) . ولقد وصلنا من خلال هذا الكتاب معلومات جيدة عن الفسطاط وخططها ومنشآتها ، وما

<sup>(</sup>۱) عنه انظر : ابن دقماق ، الجوهر الشمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين ، محقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ، مكة المكرمة ( المقدمة ) ص ٨ ـ ١٥ ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ ٧ / ٠٨ ـ - ٨١ ، عنان ، مصر الإسلامية ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) فقدت غالبية هذه المجلدات ولم يبق منها سوى مجلدين ، طبعا طبعا مختلفة ، جرى الأعتماد على طبعة بيروت التى تتضمن تعليقات وفهارس قام يوضعها لجنة احياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة ، ونظر أيضا : عنان ، ن . م . س وهامش (٣) من نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) عنان ، ن . م . س .

يجاورها من المواضع مثل التلال ، والبرك والخلجان ، وان كان يغلب على معلوماته الاقتضاب إلى حد بعيد ، إلا أنه أفاد البحث كثيرا ، حيث استفاد منه في الفصل الأول من الباب الأول ، وفي الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الثاني .

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا<sup>(۱)</sup> من تصنيف ابن العباس أحمد بن على بن أحمد القلقشندى (ت ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م) ، درس الفقه في أول أمره ثم اهتم بالأدب ، وخاض بعد ذلك غمار الوظائف الحكومية ، حتى تبوأ مناصب رئيسية فيها (٢).

أما عن مؤلفه صبح الأعشى والذى يقع فى أربعة عشر مجلدا ، فمن الواضح أن هذا الكتاب قد وضعه لمن يختصون بصنعة الكتابة للعمل فى دواوين الدولة ، الا أن فائدته فى الدراسة ظهرت فيما احتواه من معلومات مفصلة عن مصر ومدنها ، وعلى الأخص تلك التى ترد عن القاهرة ، هذا علاوة على ما احتواه من معلومات ادارية ، وضح فيها الأوضاع الادارية ومراسيمها فى العصر الفاطمى ، والمملوكى ، حيث يعد الأخير امتدادا فى حضارته لما كان عليه الحال فى عهد الأيوبيين ، وبالتالى فإن ما يرد عنه من معلومات يمكن اعتباره بشكل أو بآخر ، ذو جدور أيوبية ، ولذلك فلقد جرت الإفادة من هذا الكتاب فى الكثير من فصول البحث ، خاصة الفصل الرابع من الباب الأول ، والفصول الأول والثانى والثالث من الباب الثانى .

ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف بالخطط المقريزية (٣) من تصنيف أبي العباس تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي (ت ٨٤٥هـ / ١٤٤١م) الذي يعود في اصله إلى

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب في القاهرة عن نسخة مصورة للمطبعة الأميرية وزود بتصويبات واستدراكات ومقدمة جيدة بقلم محمد عبد رب الرسول .

<sup>(</sup>٢) عنه انظر : القلقشندى ، صبح الأعشى ( المقدمة ) جـ ١ / ١٩ ـ ٢٤ . ابن تغرى بردى ، الدليل الشافى على المنهل الصافى ، محقيق فهيم شلتوت ، القاهرة جـ ١ / ٥٥ ، ابن العماد ، شدرات الذهب ، جـ ٧ / ١٤٩ ، كحالة ، معجم المؤلفين ، جـ ١ / ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب طبعات عدة ، وجرى الاعتماد على طبعة بيروت ، وهي على جزئين .

الأسرة الفاطمية ، وكانت أسرته تقطن في إحدى مدن جبل لبنان حيث كان مولده ، ولى في القاهرة وظائف عدة ، وقام بالتدريس مرارا ، وحمدت سيرته في مباشراته كلها ، تتلمذ على يد ابن خلدون ، وكان يحبه ويجله كثيرا (١) ، وله مؤلفات عديدة ، جرت الأفادة من بعضها ومن أهمها كتابه الخطط ، الذي يعد موسوعة متكاملة عن تاريخ مصر وجغرافيتها ، فاحتوى على الكثير الوافر من المعلومات التي تخص هذا الاقليم من سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية ، علاوة على كونه يمثل القمة في مجال التأليف في الخطط ، وان كان من الواضح ان الكتاب لم يصلنا متكاملا كما أراد مؤلفه (١).

ولقد أثرى هذا الكتاب الدراسة كثيرا ، بل انه بالإمكان اعتباره المصدر الأساسى فيها ، فلا يخلو فصل من فصولها الا وكانت مادة هذا الكتاب جزءاً رئيسيا فيه ، وعلى الأخص تلك الفصول التي تتناول الجوانب العمرانية . التي اعتمدت بشكل يكاد أن يكون متكاملا غلى هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۱) عنه انظر ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ ۷ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، الشوكاني ، البدر الطالع ، جـ ۱ / ٢٥٥ ـ ٢٥٠ ، الشوكاني ، البدر الطالع ، جـ ١ / ٢٥٠ ، ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، عنان ، مصر الإسلامية ، ص ٤٩ ـ ٦١ . مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى ، القاهرة ، ص ٨٥ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عنان ، مصر الإسلامية ، ص ٥٤ .



يعتبر ظهور الدولة الأيوبية ، من الأحداث الرئيسية في تاريخ الأمة الإسلامية ، نظرا لما قامت به من دور كبير في مواجهة الهجمات الصليبية التي استهدفت الإسلام (١).

ومن الواضح أن قيام هذه الدولة ، إنما كان امتداد للدولة الزنكية ، حيث كان والد الناصر صلاح الدين الأيوبي الأمير نجم الدين أيوب (٢) ، وأخوه أسد الدين شيركوه (٣) ، من كبار رجال الملك العادل نور الدين زنكي (٤) ، وتحت قيادة أسد الدين شيركوه دخلت القوات الزنكية مصر ، ومن هناك بدأ دور الأسرة الأيوبية بالظهور على ساحة الأحداث ، بالسيطرة على مقاليد الأمور في مصر ، عندما تولى أسد الدين الوزارة للفاطميين ، بعد قتل الوزير شاور (٥) . غير أن اسد الدين لم يلبث أن توفى بعد ذلك ببضعة أسابيع ، ليتولى من بعده الوزارة ابن أخيه الناصر صلاح الدين الأيوبي (٦) ، الذي تمكن من القضاء على الحكم الفاطمي عام (٥٦٧ هـ /

<sup>(</sup>۱) على بيـومى ، قيـام الدولة الأيوبيـة في مصر ، القاهرة ، ط / الأولى ١٩٥٢م ، ص : ٩٤ ، البـاز العربني ، مصر في عصر الأيوبيين ، القاهرة ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) على بيومى ، م . س ، ص ٥ ، والملك العادل نور الدين ، هو أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكى ( ٥٥٨ ـ ٥٦٩هـ / ١١٥٤ ـ ١١٧٤م ) من مشاهير حكام المسلمين في عصر الحروب الصليبية ، وكان له معهم وقائع مشهورة ، وفتح الفتوحات ، عرف بحب الخير والميل للعدل ، والحرص على عمارة البلاد ، عنه انظر ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جـ ٥ / ١٨٤ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) هو ابو شجاع بن مجير بن عثائر بن شأس السعدى ( ٥٥٨ ، ٥٥٩ – ١٩٣٥هـ / ١١٦٢ ، ١١٦٣ ، ١١٦٨ – ١١٦٨ م) كان في بادئ الأمر واليا على الصعيد الأعلى لم استولى على الوزارة بالقوة من آل زريك ، إلى أن انتزعها منه ضرغام اللخمى ( ٥٥٨ – ٥٥٩هـ / ١١٦٢ – ١١٦٣م ) ، فلجأ إلى الملك العادل نور الدين زنكى يعينه على استعادة مركزه فكان ذلك بداية الندخل الفعلى للملك العادل في شئون مصر . ولينتهى الأمر بقتل هذا الوزير وبسط النفوذ الزنكى على هذه البلاد . انظر: عمارة اليمنى ، أبو محمد نجم الدين عمارة بن أبي الحسن الحكمى ( ت ٥١٥هـ / ١١٧٧م ) . النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية ، مخقيق هر نوبغ درنبرغ . يشالون ، ١٨٩٧م م س ص ١٧٧ – ٢٧ ، ٧٧ – ٩٠ . اين خلكان ، م . س ، ٢ / ٤٣٩ . .

<sup>(</sup>٦) أبن الأثير ، أبى الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى ، ( ت ٦٣٠هـ/١٣٢١م)، الكامل في التاريخ ، عنى بنشره ومراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء . بيروت، ط . الثانية ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م ، جـ ٩ / ٩٩ ـ ٢٠٠١ .

(۱) م) (۱) اضافة إلى دوره فى توحيد الجبهة الإسلامية وقيامه بطرد الصليبيين من معظم الاراضى التى كانوا يحتلونها فى بلاد الشام وفلسطين ، وعلى الأخص من بيت المقدس (۲).

أما عن القاهرة العبلاحية ، فلقد أسسها الفاطمييون بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على مصر عام ( ٣٥٨ هـ / ٩٦٨ م ) (٣) ، حيث بنوا هذه المدينة لتكون مقرا للخليفة وحاشيته وجندة المخلصين (٤) ، وجعلوها تقع إلى الشمال من عواصم مصر الإسلامية القديمة (٥) ، وهي الفسطاط (٦) ، والعسكر (٧) والقطائع (٨) . وظلت كذلك إلى أن تمكن الناصر صلاح الدين من تأسيس دولته في هذه البلاد ، حيث دخلت المدينة في عهده في متغيرات وتطورات حضارية وعمرانية سيتم الإشارة إليها بالتفصيل في أبواب الدراسة وفعمولها .

<sup>(</sup>١) أبن الأثير ، م . س ، ٩ / ١١١ .

<sup>(</sup>٢) للمزيد انظر الفصل الثالث من الباب الأول.

<sup>(</sup>٣) این تقری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ٤ / ٣١ \_ ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ٣٦٤ ، سعاد ماهر ، القاهرة ، ص ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٥) عبيد الرحسن زكى ، القياهرة : تاريخها وآثارها من جوهر القيائد إلى الجبيرتي المؤرخ ، القياهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) است الفسطاط على يد فائح مصر عمر بن العاص رضى الله عنه فيما بين عامى ( ١٨ ـ ٢٠هـ / عدر) است الفسطاط على يد فائح مصر عمر بن العاص رضى الله عنه فيما بين عامى ( ١٨ ـ ٢٠هـ / الفلاد ومقراً للإدارة والحكم فيها ، انظر : ابن دقماق : الأنصار ، ق ١ / ٢ ـ ٣ . عبد الرحمن زكى ، الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ، القاهرة ١٩٦٦ م ، ص ٥ ـ ٣ . حواضر العالم الإسلامي ، القاهرة منارة الحضارة الإسلامية ، القاهرة ، ص ١ .

<sup>(</sup>۷) قام بنى العباس بعد قضائهم على حكم بنى أمية عام ١٣٢هـ / ٥٧١م يبناء هذه المدينة إلى الشمال من الفسطاط في عام ( ١٣٣هـ / ٢٠٤م ) ، المقريزي ، م . س ، جد ١ / ٣٠٤ ، عبد الرحمن زكى ، الفسطاط ، ص ٨٦ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٨) اسست هذه المدينة على يد أحمد بن طولون ( ٢٥٤ \_ ٢٧٠هـ / ٨٦٨ \_ ٨٨٣م) وابتدأ بنائها عام ( ٢٥٦هـ / ٨٦٨م) واختير موقعها إلى الشمال من الفسطاط والعسكر ، مخت الشرف الذى تقع عليه قلعة الجبل الآن ، ابن دقماق ، م . س ، ق ١ / ١٢١ .

# الباب الأول عوامل التطور العمراني

# تهميرط

# تعريف المدينة وعوامل نشائتها وتطورها

لا بأس ونحن بصدد التطرق إلى أهم العوامل التي أثرت على التطور العمراني للقاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي ، أن نلقى بعض الأضواء على المدينة كوحدة عمرانية وحضارية . بالإضافة إلى عوامل نشأة المدينة وتطورها بشكل عام ، وعلى الرغم من أن للمدينة واقعا حضاريا وعمرانيا ملموسا ، فإن الدارسين لم يتفقوا على تعريف محدد لها (١).

وفى اللغة ، فإن المدينة لفظ مأخوذ من ( مدن بالمكان ) ، أى أقام به . وهى على وزن فعيلة ، كذلك تطلق المدينة على ( .... الحصن يبنى فى أصطمة (٢) الأرض (٣) . والمدينة أيضا لفظ يطلق على الأمة (٤).

وهناك من يقول ، بأن لفظ المدينة مشتق من ( دان ) اذا أطاع والميم في كلمة المدينة زائدة . ذلك أن السلطان يسكن المدينة ، فتقام له فيها الطاعة (٥) .

بيد أن بعض الباحثين المعاصرين ، يرى أن كلمة المدينة أتت من أصل لغوى غير عربي ، وأنها قد تكون آرامية أو سريانية الأصل (٦).

وعلى أية حال فإن دلالة الأسم تشير إلى أن اللفظ قد ارتبط بمعان عدة . منها الدلالة على الإقامة أو السكنى في المكان ، إضافة إلى أنه مؤشر إلى مركز السلطة ، أو المكان الذي يتمتع بنوع من الحماية (٧) .

<sup>(</sup>١) ـ قادية عمر الجولاني : علم الاجتماع الحضرى ، الرياض ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م ، ص ٥

<sup>(</sup>٢) الأصطمة معظم الشيء . الزييدى : محب الدين محمد مرتضى الحسيني تأج العروس من جواهر القاموس ، القاهرة ١٣٠٦هـ ، ٣٦٤/٨ .

<sup>(</sup>۳) الزبيدى : م . س ، ۳٤٢/۹ .

<sup>(</sup>٤) ت،م،س،

<sup>(</sup>٥) محمد محمود محمدين : التراث الجغرافي الإسلامي ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) محمد محمود محمدین : م . س . ص . ۳۰۶ ، مصطفی عباس الموسوی : العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة الإسلامیة ، بغداد ۲۰۱۲هـ/۱۹۸۲ ، ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٧) محمد محمود محمدین : م . س . ص ۲۰٤ ،

ولقد أفرز الفكر العمراني الإسلامي عددا من التعريفات ، حيث تناول الفقهاء والجغرافيون والمؤرخون المسلمون ، مصطلح ( المدينة ) من جوانب مختلفة ، وهي تعكس في مجملها محاولات جادة لتحديد هوية المدينة ، على اعتبار أنها مظهر حضارى وعمراني . وقد أطلقوا عليها أيضا لفظ ( المصر ) الذي هو عندهم ، كل بلد جامع تقام فيه الحدود ويتخذه الحاكم مقرا له وينفق عليه (١) .

وهناك من يقترح وجود علاقة بين المدينة وبعض المظاهر الحضارية كالمسجد الجامع مثلا ، فالمقدسي يذكر أنه كان ببلاد ما وراء النهر قرى لا يعوزها من رسوم المدن وآلاتها إلا الجامع (٢).

وهناك من يشترط أن يكون للمدينة سور يميزها عن القرية (٣).

وينظر السمهودى إلى المدينة نظرة كمية ، فهى عنده عبارة عن عدد من المساكن يزيد عما هو موجود بالقرية ، وبالمقابل فهو يرى بأن عدد مساكن المدينة ، يقل عن عدد مساكن المصر (٤).

وعلى كل فإنه من الواضح ، أن نظرة المسلمين إلى المدينة لم تكن قاصرة على المظاهر العمرانية فقط ، اذ من المؤكد بأنها مجارزت ذلك المفهوم فشملت الجانب الإنساني الدقيق . ذلك أنهم نظروا إلى نشأة المدينة وقيامها كظاهرة إنسانية عامة ، من خلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الإنسان ، وعليه فإن المدينة تعبر عن حالة اجتماعية واقتصادية ، وأمنية .

فيرى قدامة بن جعفر بأن ظهور المدينة ، نتج عن حاجة الإنسان إلى التعايش مع

<sup>(</sup>١) المقدسي : أحسن التقاميم ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المقدسى: م . س: ص ١١٣ ، انظر أيضا: محمد محمود محمدين: التراث الجغرافي الإسلامي ، ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) القزويني : زكريا بن محمد محمود ت ٦٢٨ هـ/ ١٢٣٨ م ، آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن محمد محمود محمدين : ن . م . س .

الجماعة ، ذلك التعايش الذى تفرضه ضروريات الحياة ، حيث تكيف الإنسان فظهرت المدن والأمصار (١) . وتابعه في ذلك أيضا القزويني (٢) .

أما ابن خلدون فإنه يرى بأن التطور الإنتاجي عند الإنسان ، والارتقاء بمستواه الحضرى ، هو العامل الحاسم لظهور المدينة والتمدن (٢) .

بيد أن هذا العامل لا يتبلور وتظهر فعاليته الا بتطور النظام الاجتماعي للإنسان ، وعليه فإن ظهور مؤسسات الحكم التي عبر عنها ابن خلدون باسم ( الملك ) ، وهو الذي قاد المجتمعات الإنسانية نحو التمدن (٤).

وعلى الرغم من التعريفات آنفة الذكر ، \_ وهى ما تتميز بالوضوح والدقة \_ فإن التحمييز الدقيق بين المدينة والريف ، لم يزل من المشكلات الشائكة لكثير من المتخصصين (٥) ، ولعل مرد ذلك أن الفروق الأساسية بين كل من المدينة والريف ، لا تظهر بوضوح الا في الدرجات القصوى لتكوين كل منهما (٦).

ويرى الاجتماعيون في العصر الحديث ، بأن التمدن هو تعبير عن تمركز سكاني

 <sup>(</sup>۱) قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب البغدادى ت ٣٣٧هـ/ ٩٤٨ م. الخراج وصناعة الكتابة ، شرح وتعليق محمد حسين الزبيدى ، بغداد ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م . ص ٤٣٢ \_ ٤٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص ٧ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : هشام جعيط : نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين ( بحث ألقى ضمن فعاليات ندوة ابن خلدون والفكر العربي المعاصر المنعقده في تونس في عام ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م تخت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . والمنشورة في كتاب يحمل عنوان الندوة ، تونس ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ص : ١٩٤٠م .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي : مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، المشهورة بمقدمة ابن خلدون ، بيروت ط . الخامسة ٣٤٧١ \_ ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٥) جون كلارك : جغرافية السكان ، ترجمة محمد شوقى إبراهيم مكى الرياض ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤ م
 من ٨٣ .

 <sup>(</sup>٦) أحمـ على إسماعيـ ل : دراسات في جغرافية المدن ، القاهرة ط . الثانية ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٧ م .
 ص ١٦ .

منظم ، يعيش فيه الناس في حالة تفاعل اجتماعي واقتصادي ويتمتعون بادارة عامة ، وتسهيلات تتناول جوانب الحياة المختلفة (١).

بينما لجاً غيرهم من الدارسين إلى أسس مختلفة ، في تعريفهم أو تصنيفهم للمدينة ، قد تعكس اختصاصات كل منهم إلى حد بعيد .

فهناك الأسس الاحصائية ، التي تعتمد على نوعين من الاحصاء السكاني وهما الحجم والكثافة . فالحجم يقوم على أساس المقياس العددي لمنطقة من المناطق السكانية، فإذا مجاوز العدد السكاني في موقع ما حدا معينا ، فعند ذلك يجرى اعتبار ذلك الموقع ( مدينة ) (٢) ولقد اتفقت الهيئات الدولية ( الأم المتحدة ووكلاتها المتخصصة ) على أن المدينة هي كل مجمع سكاني يزيدعدد أفراده عن عشرين ألف نفس (٣).

أما الكثافة ، فترتبط بمقدار عددى معين يكون محصورا ضمن مساحة معينة ، وهى على نوعين : الكثافة الكلية التى تنسب مجموع عدد السكان فيها إلى مساحة الموقع العمراني . والكثافة الصافية التى تؤخذ على أساس نسبة الكثافة السكانية إلى مساحة المنطقة المبينة (٤).

ومن الأسس التي لجأ إليها بعض الباحثين في تصنيفهم أو تعريفهم للمدينة ، الأسس الاقتصادية ، وهذه النظرة هي محاولة للبحث عن اطار وظيفي يمكن من خلاله تحديد ( المدينة ) (٥) .

والسبب في ذلك أن المدينة تتجاوز في أهميتها عندهم مجال المساحة التي

<sup>(</sup>١) جون كلارك : ن . م . س .

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان : جغرافية المدن ، القاهرة . ط الثانية ص ٥ \_ ٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم شوقى : مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضرى ) ، القاهرة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م. ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أحمد على إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) جمال حمدان : جغرافية المدن ، ص ١٠ \_ ١١ .

تشغلها، أو عدد السكان القاطنين بها ، بل إنها تحتوى على مجالات متعددة للعمل والإنتاج ، يرتبط بكل منهما أدوار اقتصادية متنوعة (١).

وقد يكون للاعتبارات الادارية دور في تحديد تعريف ( المدينة ) ، اذ غالبا ما تقوم بعض الحكومات بوضع تحديدات معينة لغرض تنظيم بعض التجمعات العمرانية ، وتلك التحديدات تؤدى إلى اعتبار بعض التجمعات ( مدينة ) تمييزا لها عن غيرها وهو ما يمكن أن نعبر عنه ( بالإطار القانوني ) للمدينة (٢).

وعلى أية حال ، فإن الأسس السابقة تعتبر الأسس الرئيسية في تصنيف أو تحديد تعريف ( المدينة ) ، الا أن هناك بجانب ذلك وإضافة إليه أسساً أخرى معتبرة، وان كانت تقل عن الأولى في أهميتها منها مثلا :

الأساس الشكلى ، اذ أن المدينة تختلف فى مظهرها وشكلها الخارجى عن الريف، من حيث التنظيم وتوزيع أوجه النشاط الإنسانى ، الذى يتركز فى مناطق محددة فى المدينة ، فالتجارة والصناعة لها أماكنها المحددة فى المدينة ، فالتجارة والصناعة لها أماكنها المحددة ، كذلك الأمر بالنسبة لمراكز الادارة أو المتنزهات وغيرها (٣).

ويلى الأساس الشكلى فى الأهمية ، الأساس التاريخى ، فقد يعرف موقع مجمع سكانى عمرانى معين بلفظ ( المدينة ) ، نتيجة لظروف تاريخية مر بها ، وهكذا يبقى الاسم العلم محتفظا بدلالته على المكان (٤).

ولقد حاول بعض الباحثين ، وضع تقسيمات للمدن تميز بعضها عن البعض الأخر ، معتمدين على أساس الأعمال التي تؤديها كل من تلك المدن ، فصنفوها إلى مدن سياسية ، وأخرى مجارية وثالثة صناعية ، وهكذا (٥)

<sup>(</sup>١) أحمد على إسماعيل : م . س . ص ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>Y) أحمد على إسماعيل : م . س . ص ٢٣ .

<sup>(</sup>T) أحمد على إسماعيل : م . س . ص ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) أحمد على إسماعيل : م . س . ص ٢١ .

بينما تقوم بعض التقسيمات التي اعتمدها باحثون آخرون للمدن على أسام درجة تقدمها الحضارى . وهم يستندون في ذلك على ( نوع ) و ( كمية ) الخدماد التي تؤديها المدينة لسكانها (١).

والواقع فإن ابن خلدون ، أشار إلى هذا التصنيف ، إذ اعتمد فروقا بين المدن تتناسب مع المستوى الحضارى لكل منها ، وان كان يميل إلى اعتبار أن العاصمة المصر ، تمثل القمة في هذا الجال (٢).

ومن خلال العرض السابق للتعريفات والأسس التي يقوم عليها تصنيف المدي وتحديد أنواعها ، يتضح أن المدينة عبارة عن وحدة عمرانية ، تتميز بأنها المحور أو المرالذي تتكتل فيه الكثافات السكانية ، والنشاط الحضرى للإنسان ، إضافة إلى ما تتم به من مظاهر تنظيمية وإنشائية .

وتعد ظاهرة نشأة المدن من المسائل الشائكة في الفكر الإنساني المعاصر ، فقد دأب المفكرون على معالجتها كل حسبما تمليه تصوراته من آراء وأفكار (٣).

فإذا كان لظهور النشاط الحضرى للإنسان عوامل وبواعث (٤) ، فإنه من الطبيع القول بأن ظهور المدينة أو تطورها \_ هي عملية حضارية \_ تحتاج إلى عوامل وبواعد أيضا (٥) . ولقد ظهرت العديد من الأراء أو التصورات التي تحاول أن تبين العوام والدوافع التي أدت إلى ظهور المدينة وتطورها ، ومما مجدر ملاحظته ، أن بين الباحث

<sup>(</sup>١) عبد المنعم شوقي : مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضرى ) ص : ٣١ . ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ٢١٠/١ ـ ٣٦٢ ، ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) هشام جعيط : نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدن ، ابن خلدون والفكر العربي المعاصر ، ٤٩٢ ـــ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٤) أرنولد تونيى : مختصر دراسة التاريخ ، ترجمة فؤاذ محمد شبل ، مراجعة محمد توفيق غربال ، القا ١٩٦٦ م / ١ / / ١ / ١ .

عبد الرحمن فهمى: دراسات فى الحضارة الإسلامية ، مذكرات مطبوعة تحتفظ بها مكتبة قد التاريخ فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فى جامعة أم القرى ـ بمكة المكرمة مخت رقم (٥ ص ٣٦).

من يمييز بشكل دقيق بين عوامل ظهور المدينة وبين عوامل تطورها (١).

والحقيقة فإن وضع تصنيف معين يمكن من خلاله توضيح العوامل التي أدت إلى نشأة المدن ، والأخرى التي أدت إلى تطورها ، أمر في غاية الصعوبة ، اذ أن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة تشمل جوانب الحياة ، ولذلك فإن كل مظهر حضارى ينتج عن تلك العلاقة لا بد وأنه يتأثر بأوجهها المختلفة ، كما ويكون له أثره التالى في عملية التطور التي تصبح كبيرة التعقيد إلى درجة يصعب معها ايجاد العلاقات السببية وما ترتب عنها ، وبالتالى فإن عوامل نشأة المدن قد تكون أيضا عوامل فاعلة لها أثرها الكبير في احداث التطور الواقع .

وعلى أية حال فلقد تعددت وتنوعت وتشابكت مثل هذه العوامل فكان منها ما هو مرتبط بالجوانب هو مرتبط بالجوانب ، كما أن منها ما هو مرتبط بالجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية .، ولا يخلو الأمر قطعا من التداخل الكبير فيما بين هذه العوامل جميعا ، وبدرجات متفاوتة تختلف من مدينة إلى أخرى (٢) . ولعل من المناسب أن نلقى بعض الأضواء على أبرز هذه العوامل :

#### العوامل الدينية :

العلاقة بين الدين والمدينة علاقة وثيقة (٣) ، فلقد كان له دور كبير في تأسيس العديد من المدن في العصور القديمة ، ويعتقد بعض الباحثين بأن السومريين لم يؤسسوا مدنهم الا لغرض العبادة ، فلم يكن لهم غرض آخر كالحكم أو التجارة ، كما كان للمدن صبغة دينية عند الآشوريين والفراعنة (٤).

<sup>(</sup>۱) لقد ميز الموسوى بين عوامل نشأة المدينة وعوامل تطورها ، فجعل هناك عوامل أدت لنشأة المدينة وأخرى لتطويرها . انظر مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٥٣ ـ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) فادية الجولاني : علم الاجتماع الحضرى ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى عباى الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ١٥٧

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان : جغرافية المدن ١٧٥ .

وعادة ما تنشأ المدن الدينية حول نواة صغيرة تكون في الأصل مركزا للعبادة لتتولد بعدها التجارة والصناعة ، الا أن النشاط المدنى في مثل هذه المدن يظل مصبو بالصبغة الدينية (١).

وبالنسبة للدين الإسلامى ، الذى يبر غيره من الأديان ، من حيث أثره الكيو والبارز في تأسيس المدن ، فلقد تميزت تشريعاته بكونها محفز على التعاون والاستقر والحياة الحضرية (٢).

ولا شك بأن هذا ينعكس في مدى عناية المسلمين بنشر العمران في الأقطار الذ دخلوها ، حيث قاموا بإنشاء العديد من المدن الجديدة التي بلغ عددها مع قهـ العصر الأموى نحو خمس وعشرين مدينة (٣) ، مخول بعضها إلى أكبر مدن العا في ذلك الوقت ، حيث شكلت في مجموعها ( ... الهيكل المادى للعا الإسلامي ... (٤)

ولم يقتصر أثر المسلمين في صدر الإسلام الأول على الدعوة إلى تأسيس الما والشروع في ذلك ، بل تعداه إلى تعميق وابراز أثر عقيدتهم على تلك المدن ، حيث البنية والتخطيط .

فالجامع وما يمثله في حياة المسلمين باعتباره مركزا للعبادة والادارة والالتقاء ( على النواة أو المركز الأساسي الذي مجتمع حوله المنازل ( الأسواق ( الأساسي الذي التم على النواة أو المركز الأساسي الذي التم على النواة المركز الأساسي الذي التم على النواة المركز الأساسي الذي التم على النواة أو المركز الأساسي الذي التم على النواة أو المركز الأساسي الذي التم على النواة أو المركز الأساسي الذي النواة المركز الأساسي الذي التم على النواة المركز الأساسي الذي التم على النواة أو التم على التم على النواة أو التم على التم

<sup>(</sup>١) مصطفى عباس الموسوى : م . س . ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) ن . م . س . ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٣) حسن الباشا : المدخل للآثار الإسلامية ، القاهرة ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) موريس لومبارد: الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ، ترجمة الرحمن حميده ، دمشق ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبى : موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ( التربية الإسلامية نظمها \_ فلسفتها \_ تاريخ القاهرة ط . السادسة ١٩٧٨ م ، ٥/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) محمد محمود مجمدين : التراث الجغرافي الإسلامي ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٧) نيكتيا اليسييف : التخطيط المادى ، بحث ألقى ضمن فعاليات حلقة التدارس عن المدينة الإسلام التي عقدت بمركز الشرق الأوسط ، التابع لكلية الدراسات الشرقية في جامعة كمبردج بالمملك

الأثر في بلورة مفهوم واضح لفكرة تخطيط المدينة عند المسلمين ، حيث أصبح المسجد الجامع هو النقطة المركزية الذي تتجمع حوله الوحدات العمرانية للمدينة ، بشكل منسق ومتماثل ، والذي تتفرع من حوله الطرق الأساسية بانجاهاتها المختلفة (١).

## العوا مل الجغرافية :

ان تأثير البيئة على المدينة يستمد من علاقة الإنسان بالأرض وتكويناتها بالإضافة إلى المناخ وخصائعه .

فالإنسان ليس كغيره من المخلوقات فهو بفضل ما وهبه الخالق سبحانه وتعالى من خصائص عقلية وبدنية كرمه بها (٢) ، أهله لأن يكون أكثر قدرة على التأثير في علاقته مع الوسط الطبيعي المحيط به (٣) ، وتسخيره لخدمته واستعماره لمصلحته واستعماره لأغراضه .

وعلى الرغم من أن تأسيس المدن وتطورها يعد عملا إنسانيا بالدرجة الأولى ، فإن هذا العمل لا يخلو من التأثيرات البيئية (٤). وبالتالى فلا بد أن يؤثر الموقع والمناخ علم تخطيط المدينة ، وتفصيلات وحداتها السكنية إضافة إلى شكلها الخارجي (٥).

ويقترح جغرافيوا المدن مصطلحين ، يرون أنه تكمن فيهما الدوافع التي تسهم ظهور المدن وتطورها ، هما الموقع والموضع .

المتحدة ، عنت رعاية اليونسكو ، نشرت في كتاب يحمل عنوان الحلقة ، بإشراف ر . ب . سرج
 ترجمة أحمد محمد ثعلب ، اليونسكو ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢ م ص ١٠٧٧ .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمي : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) أشارت الآيات الكريمة إلى تكريم الله سيحانه وتعالى لبثى آدم ، قال تعالى ﴿ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير بمن خلقنا تفضيللاً ﴾
 [الاسراء آية ۷۰].

<sup>(</sup>٣) قال تعالى ﴿ أَلُم تر أَن الله سخر لكم ما في الأرض ﴾ [ الحج آية ٦٥ ] . انظر أيضا عبد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ، القاهرة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ص ص ٩٧ ، ٩٨ .

 <sup>(</sup>٤) مصطفى عباس الموسوى : م . س . س . ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>ە) ئىمىس.

فالموقع يعنى بدراسة علاقة المدينة بالوسط المحيط بها<sup>(۱)</sup> ، وما يربطها بالأقاليم المجاورة ، وبما وراء هذه الأقاليم من طرق ومواصلات ودور ذلك كله في ظهور المدينة وتطورها (۲).

وأما الموضع ، فهو ما يتميزبه المكان الذى تقوم عليه المدينة ، وهو تمييز يعنى بالصفات والخصائص الطبيعية ، كتلك التي توفر للمدينة نوعا من الحماية تساعد في الدفاع عنها (٢).

ولقد عرف المسلمون أهمية الموضع بالنسبة للمدينة ، وكان لهم فيه نظرة متعمقة ، وتؤكد المصادر التاريخية الموثوقة وجود عوامل بيثية ومناخية أثرت في اختيار المسلمين الأوائل لمواضع مدنهم .

اذ لم تكن الاعتبارات الأمنية أو الادارية ، وحتى الاقتصادية ، وحدها ذات الأولوية في ذلك الاختيار . وإن استقراء تلك النصوص يكشف بشكل دقيق وثابت اعتبار العوامل المناخية والبيئية في اختيار الموضع ، فقد أشارت النصوص إلى أن عمر بن العطاب رضى الله تعالى عنه ، أمر باختطاط الكوفة وذلك لما رأى تأثير وخومة البلاد على المسلمين الفائتين اذ أشار الطبرى إلى ذلك فقال : « كتب عمر إلى سعد أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم فكتب إلى أن العرب خددهم وكفى ألوانهم وخومة الملائن ودجلة ، فكتب إليه أن العرب لا يوافقها الا ما وافق ابلها من الملدان (٤).

وعلى نفس الوتيرة سار المسلمون في اختيارهم لمواضع معظم مدن الفتح

<sup>)</sup> جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٢٨٠ .

<sup>)</sup> عبد الفتاح محمد وهبة : م . س . ص ٥٢٣ .

<sup>)</sup> جمال حمدان : م . س . ص ۲۷۷ ــ ۲۷۸ ، مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ۲۰۰ .

<sup>)</sup> الطبرى : محمد بن جرير ( ت ٣١٠ هـ / ٩٢٢ م ) : تاريخ الأم والملوك ، القاهرة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م ، ١/ ١٨٩ .

الإسلامى (١) ، وكذلك كان الأمر بالنسبة للأمويين الذين كانوا يشتون في بعض المدن الساحلية طلبا للدفئ ، فكان الخليفة معاوية ومروان بن الحكم يشتيان في الصنبرة، الواقعة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبرية (٢).

وكذلك كان لهم قصور في بادية شرق الأردن ، أختيرت مواضعها ومواقعها ، كمحلات للصيد والنزهة . مثل قصير عمره الذي يقع شرقى مدينة عمان ، وينسب إلى العصر الأموى (٣) .

ولقد انعكست هذه الرؤيا على الفكر العمراني عند المسلمين فابن خلدون يشير إلى أهمية الموضع عند تأسيس المدن ، من حيث مناعتها الطبيعية ، ولذلك يوصى باختيار المواضع التي تهيء وسائل دفاعية جيدة عن المدينة . كذلك يرى بأن موضع المدينة لا بد أن يكون في منطقة جيدة المناخ ، وأنه ينبغي الابتعاد عن المناطق ذات المناخ الردئ ، لما في ذلك من اعتبارات صحية . كما أن المواضع التي تتوفر من خلالها المرافق الأساسية كموارد المياه والمنتجات الزراعية هي من أفضل المواضع المناسبة لتأسيس المدن عليها (٤) .

بيد أن تأثير العامل الجغرافي لا يتحكم في نشأة المدينة فقط ، بل انه يتعدى ذلك، مؤثرا بشكل بارز في تطورها ، اذ ان المدن التي تؤسس بالقرب من كثافات سكانية أقل درجة في التحضر كالبادية ، فإن ذلك يساهم في التعجيل في سرعة تطور المدينة ونموها عن طريق الهجرة (٥).

ولقد كان للعوامل الجغرافية دور كبير عند تأسيس العديد من المدن الإسلامية ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ١/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) زكى محمد حسن : فنون الإسلام ، الكويت ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) زكى محمد حسن : م . س . ص ٤٤ ، فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، الرياض ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٧ م ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : المقدمة ٣٤٧/١ \_ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : م . س . ، ۳٤٣/۱ .

علاوة على دوره في تطورها . وذلك أن المدن التي تأسست في عصر الفتح الإسلامي قد جرى اختيار مواقع ومواضع لها من نمط خاص ، مما يدل على وضوح الرؤيا عنه المسلمين واطمئنانهم إلى توفر المواصفات المطلوبة التي يرونها للمواضع التي يقيمو عليها مدنهم الجديدة (١) . حيث يجرى انتقاء المواضع المناسبة التي تقع على مفترا الطرق أو ملتقاها ، سواء كان ذلك في السهول ، أو على شطوط الأنهار ، أو علم أطراف الصنحراء ، أو أكتاف الجبال (٢) .

فالبصرة والكوفة (٣) ، اللتان انتئتا في عامى (١٤ ، ١٧ هـ / ٦٣٥ ، ٦٣٨ كان موقعهما يتميز بتلاقى شط العرب برأس الخليج العربى ، إلى جانب وجودهم عند التقاء الطرق البرية التي تربط بين شمال العراق وجنوبه ، وتتصل بالطرق المؤد إلى شبه الجزيرة العربية (٤) .

أما بالنسبة للفسطاط التى أنشئت فى عام ( ٢١هـ / ٢٤١ م ) ، فلقد اخت موقعها بعناية فائقة ، اذ تقع على نهر النيل إلى الجنوب من الدلتا ، كما أنها ترقيه بذلك الطريق النهرى الكبير الذى يربط بين شمالى الوادى وجنوبه ، علاوة علا سيطرتها على الطريق البرى الواصل بين بلاد الشام والمغرب وأفريقية ، كذلك ك يقع بالقرب من الفسطاط الخليج الذى يصل بين نهر النيل والبحر الأحمر ، والذعرف بخليج أمير المؤمنين فيما بعد (٥).

<sup>(</sup>۱) عيسى سليمان وآخرون : العمارات العربية الإسلامية في العراق ، ( تخطيط مدن ومساجد ) هذ العربية الإسلامية في العراق ، ( تخطيط مدن ومساجد ) هذا العربية الإسلامية في العربية الإسلامية في العربية الإسلامية العربية الإسلامية في العربية الإسلامية في العربية العربية

<sup>(</sup>٢) أحمد على إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) البصرة والكوفة : مدينتان إسلاميتان تقعان جنربي العراق ، حيث تقع الأولى على ساحل شط العر يينما تقع الثانية إلى الشمال منها ، على شاطئ الفرات . للمزيد انظر : الاصطخرى : إبراهيم محمد المعروف بالكرخى (ت ٣٤٦ هـ / ١٩٥٧ م) ، المسالك والممالك ، تحقيق محمد جاير ، العال ، مراجعة محمد شفيق غربال ، القاهرة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م ، ص ٥٦ ـ ٥٨ م ، لسترنجة : بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، بيروت ، ط . الحث المعروف المع

<sup>(</sup>٤) أحمد على إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٧٩ .

أما من حيث المواضع ، فيلاحظ أن مدن الفتح الإسلامي الأولى ( البصرة ــ الكوفة ــ الفسطاط ) تم اختيار مواضعها ، بحيث لا يضطر القادم إليها من شبه الجزيرة العربية إلى عبور الأنهار (١).

ولقد تم هذا الاختيار بناء على أوامر من الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما عزم على تعالى عنه الذى أمر قائده سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه لما عزم على اختطاط مدينة الكوفة ، أن لا يجعل بينه وبينهم بحرا (٢). وقال لقائده عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه لما عزم على اتخاذ عاصمة اقليمية لمصر « ... لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بينى وبينهم في شتاء ولا صيف ... » (٣) .

والسبب في هذا الاختيار هو أن الفائتين وجلهم عرب لم يكونوا قد اعتادوا عبور الماء في الأعم الأغلب ، فكان هناك نوع من التوجس من البحر والنهر . بالإضافة إلى أن عدم وجود الحواجز المائية فيما بين تلك المدن وشبه الجزيرة العربية مجعلها على اتصال دائم ومباشر بمركز الدولة ، بحيث تتمكن الخلافة من أن تقدم للفائين من سكانها ، المدد والعون بسرعة اذا اضطرتهم الظروف إلى ذلك (٤) ، علاوة على توفير امكانيات مرونة الحركة والانسحاب والالتفاف في حال تعرض قوات الفتح إلى الخطر (٥) .

على أن تأثير العوامل الجغرافية على المدينة الإسلامية لم يرتبط بسرحلة تأسس

<sup>(</sup>١) أحمد على إسماعيل : م . س ، ص ٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) البلاذرى : أحمد بن يحيى البغدادى (ت ۲۷۹ هـ/ ۸۹۲ م) ، فترح البلدان مراجعة وتعليق :
 رضوان محمد رضوان ، بيروت ۱۳۹۸ هـ / ۱۹۷۸ م ، ص ۲٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن سميد الأندلس : على بن موسى بن محمد (ت ٦٧٣ هـ/ ١٢٧٤ م ، الاغتباط في حلى مدينة الفسطاط ( من كتاب المغرب في حلى المغرب ) ، القسم الخاص بمصر ، حققه وعلى عليه : زكى محمد حسن ، وآخرون ، القاهرة ١٩٥٣ م / ٣٩١١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد على إسماعيل: دراسات في جغرافية المدن ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٦٢ .

المدن ونشأتها فقط ، بل كان لها دورها المؤثر خلال مرحلة تطور المدن ونموها (1) ، فالمدن الإسلامية التى أسست فى المناطق الوفيرة الأمطار ، ذات الطقس الدافئ ، مما سمح بقيام الزراعة المنتجة ، هى التى شهدت التطورات العمرانية الكبرى (7) اذ جرى إختيار موقع بغداد فى منطقة زراعية خصبة (7) . فهى تتوسط أربعة طساسيج (3) ، أثنان منها فى الجانب الغربى ، وهما قطر بل ، وبادور با : وآخران فى الجانب الشرقى وهما نهر بوق وكلواذى ، مما يوفر للمدينة امدادات غذائية كبيرة ، فلو ( ... تأخرت عمارة طسوج منها كان الأخر عامرا ) (7) مما هيأ لهالفرصة للتوسع واستيعاب أعداد متزايدة من البشر (8) .

وتبرز أهمية التضاريس في التحكم في التطورات العمرانية في المدينة ، ما يمكن مشاهدته في المدينة الكبرى ( مصر القاهرة ) التي أخذت في التمدد بانجاه الشمال حيث الأراضى المنبسطة السهلة بينما لم تتحول نخو الشرق أو الجنوب نظرا لوجود التلال المرتفعة والصحراء التي كانت تقف عائقا أمام التوسع العمراني نحو تلك الجهات (٨).

# العوا مل السياسية والإدارية :

تعد الإدارة ضرورة أولية نشأت مع نشأة الجتمعات المستقرة ، ولذلك تعتبر الإدار

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ، ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>۲) مصطفی عباس الموسوی : م . س . ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الدورى وآخرون : بغداد ، نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة إيراهيم خورشيد وآخرون ، بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) كي ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الطسوج : جزء من أجزاء الكورة ، وهي فارسية الأصل ، أكثر ما تستعمل في سواد العراق ، ياقوه الحموى : شهاب الدين ياقوت ابن عبد الله الرومي البغدادى . ( ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٨م ) معج البلدان ، بيروت ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م / ١/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموى : م . س ، ١ / ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز الدوري وآخرون : م . س . ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٨) حسن الباشا وآخرون : القاهرة : تاريخها فنونها آثارها ، القاهرة ص . ص ١٣ . ١٨ . ٢٠ .

من أولى الوظائف التى مارستها المدينة (١) ، ولعل هذا يفسر موقف ابن خلدون من علاقة المدينة بالملك ، حيث يعده من العوامل الرئيسية للاستقرار ومن ثم لطهور المدينة (٢) .

ولقد اقترن تأسيس كثير من المدن بقيام الدولة ونشأتها ، فكل دولة تقوم ينبغي لها أن تتخذ مركزاً للحكم والإدارة ، تظهر من خلاله قوة شخصيتها ، وتشد إليها فيه أنظار الشعوب المحكومة واحترامهم (٣).

وكان لتوسع الدولة الإسلامية ونموها سبب في تخول المدن العسكرية التي أنشأها الفائتون الأولون إلى مراكز محلية للحكم وإدارة البلاد المفتوحة (٤). فعندما ابتعدت حدود الدولة الإسلامية كثيرا عن الكوفة والبصرة والفسطاط، وفقدت هذه المدن تدريجيا أهميتها العسكرية الأساسية باعتبارها خطا للمواجهة مع الأعداء أو معسكرات رئيسية على الحدود. ورغم ذلك فقد حافظت تلك المدن ولمدة طويلة على مكانتها اذ تحولت الكوفة إلى عاصمة للدولة الإسلامية في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه (٥) ، كما مارست هي والبصرة والفسطاط دورا اداريا متميزا طيلة المعصر الأموى ، وكان لها دور مهم في العصور العباسية الأولى (٢) .

وقد يؤدى تبدل الحكومات ، أو تغيير الأسر الحاكمة إلى انشاء مدن جديدة ،

<sup>(</sup>١) جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ١ / ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن فهمي : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) مصطفی عباس الموسوى : م . س . ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>a) كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ص ١٦٧ ، ١٧٠ . ١٧٠ .

تعبر به السلطة الجديدة التي وصلت لتوها إلى الحكم عن انتصارها ونشأتها (1), وكما أنها تضمن بذلك أمنها والتفاف أنصارها حول مركزها ، فانتقال الحكم من أيدى الأمويين إلى العباسيين اقتضى اتخاذ عاصمة جديدة ، حرص العباسيون في اختيارها أن يضمنوا أمنهم واستقرارهم فيها والابتعاد عن أخطار تأثير خصومهم ، وأن يكون سكانها من الموالين لهم والمرتبطين مصلحيا بدولتهم (1). فكان ظهور مدينة بغداد (1) في عام (104) هـ (104) ما لتكون بديلا عن دمشق (1) ، التي كانت عاصمة لبني أمية (1) .

ولقد شهد العالم الإسلامى ظهور العديد من العواصم الأقليمية ، كمدن بديلا عن العاصمة المركزية ، وذلك نتيجة لضعف وتفكك الدولة الإسلامية ، حيث ظهرت حكومات أقليمية يدين بعضها بالولاء الأسمى لدولة العباسيين ، كمحدث في مصر حيث ظهرت مدينة القطائع على يد أحمد بن طولون (٦) الذي أسس دولة تتمتع بالاستقلال عن ارادة العباسيين (٧) . وكان لظهور السامانيين في بلاد الصغد دور كبير في أن يشهد هذا الاقليم أوج ازدهاره ، وخاصة مدينتا سمر قنا

(۱) مصطفى عباس الموسوى : م . س . ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صالح العلى : يغداد مدينة السلام ( الجانب الغربي ) ، يغداد ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ص ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) بغداد مدينة إسلامية بناها ثانى الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور لتكون مركزا للخلافة العباسية
 وتقع على نهر دجلة في العراق ، ياقوت الحموى ، معجم البلدان ٤٥٦/١ .

 <sup>(</sup>٤) دمشق قصبة يلاد الشام ، فتحها المسلمون سنة ١٤ هـ واتخذها بنو أمية عاصمة لدولتهم . انظر عد
 : ياقوت الحموى ، م . م . ٢ ٤٦٣/٢ ـ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٥) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن طولون أبو العباس التركى ، ابتدأ امره بالظهرو كوال لمصر من قبل الخليفة العباسى . للمؤ انظر : ابن تغرى بردى : جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ( ت ٨٧٤ هـ / ٤٣ ، م ) حققه وعلق عليه محمد رمزى القاهرة ٢/ ١٠ .

<sup>(</sup>٧) موريس لومباردو : الجغراقيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٨٠ .

وبخارى(١) حيث كانت الأولى المركز الادارى السياسى لهذا الأقليم في حين كلنت الثانية المركز الديني والثقافي (٢).

كما كان لظهور دول تنافس بنى العباس فى ادعائهم حق حكم المسلمين وتناصبهم العداء كما هو الأمر مع بنى عبيد ( الفاطميين ) ، دور فى ظهور مدن كان الغرض منها مناجزة بغداد  $\binom{(7)}{1}$  ، فبنيت مدينة المهدية عام  $\binom{(8)}{1}$  هـ / 979 م)  $\binom{(8)}{1}$  فى تونس لتليها القاهرة فى عام  $\binom{(8)}{1}$  هـ / 979 م)  $\binom{(8)}{1}$  ...

وعلى أية حال فإن مدن الإدارة بشكل عام والعواصم السياسية بشكل خاص ، قد اكتسبت أهميتها الخاصة التى تنعكس فى زيادة تعدادها السكانى (٦) ، والذى أدى بطبيعة الحال إلى نمو المدينة وتطورها العمرانى (٧) . كذلك فإن العواصم الاقليمية غالبا ما مخطى بنصيب وافر من المنشآت والمرافق التى أسهمت فى ننموها الحضرى (٨) .

فبغداد عاصمة العباسيين ، سرعان ما نمت في أقل من أربعين سنة من موقع عمراني يحوى عددا قليلا من السكان ، إلى مدينة يبلغ عدد سكانها نحو المليونين (٩)،

<sup>(</sup>۱) يخارى وسمرقند من أعظم مدن يلاد ما وراء النهر ، خضعت بشكل فعلى للنفوذ الإسلامي في عفام مدن بخارى وسمرقند من أعظم مدن يلاد ما وراء النهر ، خضعت بشكل فعلى للنفوذ الإسلامي في عفام مدن المريد انظر عنه ما ياقوت الحموى : معجم البلدان ٢٥٦١ ــ ٢٥٦ ،

<sup>(</sup>٢) كي ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية مِس ٥٠٣ ـ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن فهمى : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) وقيل ان ينائها تم في عام ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م ، وهي مدينة على الساحل في تونس ، تقع بفي موضع أشبه بالجزيرة . يناها الخليفة المهدى الفاطمي . انظر عنها : ياقوت الحموى معجم البلدان ٥٠ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق

<sup>(</sup>٦) عبد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٧) أحمد على إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون : المقدمة ١/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٩) موريس لومباردو : م . س . ص ١٦١ .

بل ان سعتها والعدد الكبير الذى وصلته رباعها ومحلاتها قد دفع البعض إلى أن يعدها مجموعة من المدن المتلاصقة يتجاوز عددها الأربعين مدينة (١) .

ويظهر أيضا الأثر العمراني للوظيفة السياسية والادارية في حالة اختفائها من مدينة من المدن . ذلك أن هناك من يرى بأن اختفاء الوظيفة السياسية والادارية قد كان حاسما في التناقص السكاني ، ومن ثم في التراجع الواقع في المستوى العمراني للمدينة (٢) .

وعلى أية حال فإن العلاقة بين الدولة والمدينة العاصمة علاقة وثيقة ومترابطة في أكثر من وجه ، فهى تشبه تلك العلاقة التي بين المادة وصورتها ، لذلك فإن المدينة العاصمة عادة ما تعكس وضع الدولة وتوجهاتها الحضارية (٣) ، فقوة الدولة وغناها وطريقة انفاقها للأموال أمر ذو أثر كبير على الأوضاع العمرانية والحضارية في هذا النوع من المدن (٤).

### العوامل الاقتصادية :

لقد جعل الله الإنسان مفطورا على العمل والسعى ، وأمره بذلك ، قال تعالى ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (٥٠) . فسعى الإنسان لا يقتصر على الرغبة في اشباع الحاجات الإنسانية فقط كما يعتقد البعض (٢٠) ، وعليه حدث تفاعل بين الإنسان وبين البيئة الطبيعية المحيطة به ، مما أدى لظهور النشاط الاقتصادى (٧) .

ولقد ترتب على تلك العلاقة مجموعة من المظاهر الحضارية ، من أبرزها

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : م . س . ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۲) این خلدون : م . س ، ۱ / ۳۷۵ .

<sup>(</sup>٣) اين خلدون : م . س . ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) اين خلدون : م . س ، ١ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك آية ١٥ .

<sup>(</sup>٦) محمد رياض الإنسان: دراسة في النوع والتحضارة ، بيروت ١٩٧٤ م ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>۷) ٿيم.س.

نشأة التقنية التي تحاول معالجة المشكلات التي تعرض لها الإنسان في تعامله مع البيئة (١).

ومن المؤكد أن مثل هذه المفاهيم ، هي التي دفعت بعض الباحثين من أمثال الينارد وولى ( Leenard Wolly ) إلى اعتبار أن التطور في مجالا النشاط الاقتصادي \_ الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي ـ لدى الإنسان ، هي السبب الرئيسي لتحوله نحو حياة الإستقرار ، ومن ثم إلى ظهور ( المدينة ) (٢) . لذلك عمد بعض الجغرافيين إلى جعل الأسس والركائز الاقتصادية ، هي القواعد الأساسية في تصنيف وظائف المدن (٣).

واذا كانت الزراعة \_ كأحد أوجه النشاط الاقتصادى للإنسان \_ هى التى ساهمت إلى حد بعيد في ظهور (المدينة ) ، فإنها قد ساهمت أيضا في تطور العديد من المدن .

ففى العراق الذى يعد بقعة تمدن ، تمتد جذورها فى أعماق التاريخ ، شهد فى العصر الإسلامى نهضة عمرانية كبرى ، ارتبطت إلى حد بعيد بمشاريع الرى واستصلاح الأراضى (٤) ، وهى مشاريع أولاها الحكام المسلمون كل رعاية واهتمام (٥) ، ظهر أثرها العمرانى بزيادة المحتوى السكانى للمدن التى كانت موجودة فى هذا الاقليم (٦).

كذلك كان الأمر بالنسبة للعديد من المدن في مناطق أخرى مثل بلاد الشام ، وخرسان ، وبلاد ما وراء النهر . التي تطورت بتطور النشاط الزراعي في المناطق المحيطة

<sup>(</sup>۱) ت . م . س .

<sup>(</sup>٢) نقلا عن هشام جعيط ، نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين ، المدينة الإسلامية ص ٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أحمد على إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٦٤ .

El-Samarrie - Husam Qawam Agricul Im Iraq During The 3rd. Cen- (\*) tury A. A. Thesissu Limited For the degree of Goctpr of Philosophy in University of London 1970 p. (94).

<sup>(</sup>٦) موریس لومباردو : م . س . ص ١٦٤ ـ ١٦٥ .

بها، فأخذت هذه المدن تتمدد عن طريق أسوارها ، وتضم العديد من القرى والضواحي الحيطة بها كما حدث لبخاري وسمرقند (١).

ومن المؤكد أن دمشق قد انتعشت بانتعاش النشاط الزراعي فيها ، فما أن اتخذها الأمويون عاصمة لهم حتى أخذت المساحة المزروعة المحيطة بها بالتوسع والازدياد (٢) .

ومثلما مارست الزراعة دورا في نشأة المدن وتطورها ، فإن التجارة كان لها أيضا اسهام كبير في هذا المجال ، فهناك الكثير من المدن التي كانت الأسواق هي النواة الأولى لها ، والتي كان النشاط التجارى وفعالياته المحور الذي قامت عليه وتطورت منه (٣).

ونظرا لما تمثله التجارة من عامل لجذب السكان ، فإن الوظيفة التجارية قد أتاحت للمدينة توسعا وامتداداً قياسيا ، مما دفع البعض إلى القول بأن المدن التجارية تعد من أعظم التجمعات البشرية على الاطلاق (٤) . والواقع فقد كان لظهور المدن التجارية من الناحية التاريخية ، دوراً حاسماً في تولد النشاط الصناعي ، الذي أدى إلى أن يعرف التمدن المدن الصناعية (٥) .

ولقد كانت هناك علاقة تبادلية في التطور المشترك بين الصناعة والعمران ، اذ أن الصناعة تنمو بنمو العمران في المدينة ، كما أن التوجه الصناعي يزيد من حجم المدينة وامتدادها ، ويظل الحال في توافق كلما كانت الزيادة في أحدهما (٢).

وعلى أية حال ، فلقد كان للتجارة أثر واضح في التطور العمراني في العالم الإسلامي ، اذ أن توحيد هذا المجال الجغرافي الكبيسر في إطار موضوعسي واحد ،

موریس لمومباردو : م . س . ص ۱۷۴ \_ ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۲) موریس لمومیارد : م . س . ص ۱۷۷ .

جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٤٨ ــ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان : م . س . ص ٥٥ . .

<sup>(</sup>٥) عبد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ص ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : المقدمة ١ / ٣٧٧ .

أدى إلى تطور النشاط الاقتصادى فيه ، وهو تطور كانت التجارة إحدى روافده الأساسية (١).

فمدينتا البصرة والكوفة قد بنيتا في الأصل لتكونا معسكرات لجيوش الفتح ، ثم مارستا بعد ذلك دورا في الإدارة الاقليمية . أخذتا بالتحول إلى مدينيتن تجاريتين كبيرتين (٢) ، مما أسهم في جلب العديد من الصناعات والحرف إليهما (٣) . بل ان البصرة على وجه الخصوص ، كانت في العصر العباسي مستودعا لتجارة المحيط الهندي، والميناء الرئيسي لبغداد وبلاد الرافدين (٤) .

ولا شك في أن هذا النمو التجاري قد أدى إلى أن تصبح البصرة من أهم مراكز الصناعة في العالم الإسلامي (٥) ، لتنطلق نحو عصرها الذهبي في العمران (٦) .

ولقد ارتبط التوسع العمراني الكبير في مدن فارس وخرسان ، بنمو بجارة العالم الإسلامي في ذلك الوقت ، اذ أن المدن التي أصابها الازدهار العمراني في هذا الاقليم، هي التي تقع على طرق بجارة القوافل ، وتأتي سمرقند في طليعتها حيث تقع عند نقاط التقاء الطرق التجارية القادمة من الهند وبلاد فارس (٧).

وشهدت موانئ بلاد الشام ازدهارا عمرانيا كان مدفوعا بازدياد النشاط التجارى فيها ، فالمواني الفنيقية القديمة ، التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، الشرقي مشل صور وعكا وطرابلس (٨) ، شهدت عملية انشاء وتعمير أرصفة

<sup>(</sup>١) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ٢٢ ــ ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن فهمى : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٤) موريس لومباردو : م . س ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي : أحمد بن على ( ت ٤٦٣ هـ ، ١٠٧٠ م ) تاريخ بغداد ، بيروت ١١ ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للمائم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۷) موریس لومبارد : م ، س ، ص ۱۷۵ .

<sup>(</sup>٨) هذه المدن من مدن الساحل الشامى ، فتحت زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حيث فتحت عكا في حدود عام ١٥ هـ / ٦٣٦ م بينما فتحت طرابلس في سنة ٢٣هـ / ٦٤٢ م . للمزيد عن هذه المدن انظر : ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ٢ / ٤٣٤ ـ ٤٣٤ ، ٢٥/٣ ـ ٢٦ ،

جديدة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع ، كما شهدت تطورا واتساعا عمرانيا كبيرا (١) ، وما شهده شرق العالم الإسلامي من ازدهار عمراني ، ارتبط بذلك التوسع التجارى ، فإن غرب العالم الإسلامي قد عاش حالة عمائلة ، تبعا لعوامل مشابهة .

ومن ابرز الشواهد التي يمكن من خلالها متابعة هذا الازدهار ، ما حدث في مصر التي كانت تعانى قبل الفتح من تدهور في الأوضاع العمرانية ، لتنقلب العمورة بعد ذلك وتظهر في شكل حركة ضخمة يمكن متابعتها عند دراسة عاصمة الاقليم نفسه ، فالفسطاط التي ظهرت إلى الوجود كمركز لاستقرار الفاخين ، ومعسكرا متقدما في غرب الدولة الإسلامية ، أخذت تتطور اقتصاديا (٢) ، بازدهار التجارة فيها ، نتيجة ازدهارها بشكل عام عبر الإقليم المصرى (٣) ، فأصبح ميناؤها أحد أهم مراكز بخمع السفن والبضائع (٤) . وأدى هذا التطور إلى أن تتحول المدينة إلى منطقة تكدس سكاني ضخم (٥) ، حيث تجاوز سكانها المليون نسمة ، وهو تقدير يقوم على أساس تعداد البيوت التي كانت فيها ، والتي قيل أن عددها بلغ مائة ألف منزل ، كما أنها كانت تتوزع على ثمانية الاف شارع عملوك (٢) .

أما في أفريقية الشمالية ، التي أصبحت بلاد التجارة والنقل والعبور بين الأطراف الشرقية ، والغربية للعالم الإسلامي ، علاوة على احتوائها على مراكز الاتصال ، بين

موریس لومیاردو : م . س ، ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲) ت.م.س.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الوصف الذى يرد عند الخطيب البغدادى عن كون مصر بلد التجارة ، تاريخ بغداد ١٩/١ . انظر ايضا : مصطفى عباس الموسوى : العواصل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۵) ت .م .س . ،

<sup>(</sup>٦) عبد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ــ بيروت ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م س ٤١٦ ــ ٤١٧ .

هذا العالم وبين بلاد السودان والصحراء الكبرى (1). فإن هذا الاقليم شهد نهضة عمرانية يدل عليه الزحف المدنى في أقاليم الصحراء الكبرى ، حيث ظهرت العديد من المدن على أطراف الطرق العابرة لهذه الصحراء ، مثل مدينتى وجده ، وأغلى (٢) والقرن الثالث الهجرى ـ القرن التاسع الميلادى ) اللتان ظهرتا في السوس الأقصى . نظرا لارتباطهما بنهاية الطرق العابرة للصحراء الكبرى (٣).

## العوا مل الحربية :

الحرب ظاهرة لم ينقطع تكرارها منذ بدء الخليفة حتى الوقت الحاضر (٤) ، وهي بالتالى تمثل محورا مهما من محاور التاريخ البشرى وبجديده ، لا بد وأن يظهر أثرها بشكل أو بآخر على حضارته . وتصديقا لقوله تعالى ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾(٥) .

ولقد ارتبطت نشأة المدينة منذ أقدم العصور بالوظيفة الحربية ، بل ان البعض يعد ذلك الأصل في نشأة المدينة ، والدافع الرئيسي لوجودها تاريخيا (٦٠).

ويذكر القزويني أن ظهور الوظيفة الحربية في المدينة ، كان نتيجة الحاجة الإنسانية إلى الأمن (٧) . وذلك أن الخوف كان أحد الدوافع الرئيسية في التأثير على السلوك الإنساني ، كما أن الحاجة إلى الأمن ، هـ و من الدوافع القوية في توجيه هذا

<sup>(</sup>١) موريس لمباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) لم اعثر فيما اطلعت عليه من مصادر على معلومات واقية عن هاتين المدينتين .

<sup>(</sup>٣) موريس لمياردو : ن . م س .

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد البدوى : ظاهرة الحرب ومذاهبها : محاضرة ألقيت ضمن فعاليات الموسم الثقافي لكلية الملك خالد العسكرية ، نشرت في مجلتها ، العدد ١٦ ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البقرة آية ٢٥١ .

<sup>(</sup>٦) جمال حمدان : جنرافية المدن ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ٧ .

السلوك (١) . ومن المؤكد أن مثل هذه الاعتبارات ، هي التي أدت إلى الأخذ بالأسباب الحربية في اختيار موقع المدينة (٢) .

ولقد عرف تاريخ التمدن نوعين من المدن الحربية ، الأولى عبارة عن حائط يطوق بموضع محصن ، يلجأ إليه سكان المنطقة المحيطة به ، في حال تعرضهم للخطر بينما الثانى يكون موقعا عسكريا ، أقيم بهدف السيطرة على سكان منطقة من المناطق (٢).

ونظرا لكثرة ما شهده التاريخ البشرى من الحروب والصراعات ، فلقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من المدن الحربية ، التي توزعت في مختلف بقاع العالم (٤).

وكان لظهور الدين الإسلامى ، وما ترتب عنه من انطلاقة كبرى تمثلت فى حركة الفتح الإسلامى ، التى استهدفت نشر عقيدة الإسلام بين مختلف الشعوب فى مختلف أرجاء العالم القديم (٥) ، أثر بارز فى تأسيس عدد كبير من المدن العسكرية البحديدة ، بهدف ايواء الفاخين وأسرهم ، وتكون حلقة الوصل بين مركز الدولة وأقاليم الفتح (٦).

ولقد أقام المسلمون كما أسلفنا ، العديد من المدن كمراكز عسكرية أو

<sup>(</sup>۱) سعد جلال : المرجع في علم النفس ، القاهرة ، ط . الخامسة ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ م ص ٢١٤ -

حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي ، القاهرة ط. الخامسة ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ص ١٠٨ ـ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ ما ذكره ابن خلدون حول حصانة مواقع المدن وقد سبق الأشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٢٣ ــ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان : م . س . ص ص ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول : دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية بيروت ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م، ص ١٩ . مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطوى المدن العربية الإسلامية ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) مصطفی عباس الموسوى : م . س . ص ٦٣ ـ ١٤ .

معسكرات ، اذ بنى فى العراق فى صدر الإسلام مدينتان رئيسيتان هما الكوفة والبصرة (۱) . فى حين أن بلاد الشام ، شهدت أيضا بناء بعض المدن ، فى مواقع عسكرية بيزنطية مثل طرسوس (۲) ، حيث كان موقعها حصنا جلا عنه قاطنوه أثر الفتح ، فتحول موقعها فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه إلى مدينة حربية ، اذ قام بتمصيرها (۳) . كذلك بنيت الفسطاط فى بادئ الأمر لتكون مقرا للجند الفتح الإسلامى . وبنيت القيروان (٤) فى عام ( ٥١ هـ / ١٧٠ م ) لنفس الغرض (٥) فى حين أن مدينة تونس (١) التى ظهرت بعدها بقليل ، لم تنشأ الا لتكون ميناءا ومركزا لصناعة السفن الحربية (٧) .

ان تأثير العوامل الحربية لا يظهر في نشأة مدن جديدة فقط ، بل يتعداه لتكون هذه العوامل سببا في تطور عمران العديد من المدن . ففي مشرق العالم الإسلامي ، أقام الفايخون العديد من الأحياء التي مجاور المدن القديمة ، وعرفت هذه الأحياء بالأرباض ، كانت مختوى على الجامع الكبير إلى جانب القلعة والسوق (٨) .

<sup>(</sup>١) سبق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>Y) تقع هذه المدينة على الساحل الشامي بالقرب من انطاكية فيما بينها وبين حلب . للمزيد انظر : ياقوت الحموى ، معجم البلدان ٢٨/٤\_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري : فتوح البلدان ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مدينة إسلامية أسسها القائد عقبة بن نافع ، كانت عاصمة الحكم والإدارة للأقليم الأفريقي . للمزيد انظر : ياقوت الحموى معجم البلدان ٤٢٠/١ \_ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) موريس لومباردوا : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) مدينة إسلامية على الساحل الأفريقي أنشأها القائد حسان بن النعمان في عام ٧٠ هـ / ٩٦٠ م للمزيد أنظر : ياقوت الحموى ، م . س ٢٠/٢ \_ ٦٢ .

<sup>(</sup>٧) أحمد مختار العبادى ، السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط ، البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، الإسكندرية ٢/ ٣٠ \_ ٣٢ .

<sup>(</sup>A) موریس لومباردو : م. س. ص ۱۷٤ .

بل ان هذه الظاهرة أدت إلى ظهور المدن المزدوجية (١) ، كيما حيدت لمدينة مروالكبرى (٢) ، التي كانت تتكون من المدينة الأصلية بالإضافة إلى الأحياء المجاورة لها (٣) ، ومدينة بخارى التي أضحت نتاجا لتجمع عدد من المدن المجتمعة مع بعضها البعض (٤) . وهذا التطور العمراني أسهمت فيه تلك المجمعات التي بناها الفائخون ، بالإضافة إلى النتائج الناجمة عن تعرض هذه المناطق إلى الغزوات التي تعرض لها مشرق العالم الإسلامي (٥) . مما يبرر القول بأنه قد أصبح هناك تكتل مدنى ، يهدف إلى ايجاد نوع من المقاومة ضد الغزوات التي تواجهها هذه المدن .

أما في سواحل بلاد الشام ، فلقد جرى شحن مدنه بالمقاتلة لمواجهة هجمات البيزنطيين المتكررة ، وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد السكان فيها بدرجة عالية (٦) . ومن المؤكد أن تكون الظروف العصبية التي واجهتها تلك المدن نتيجة تعرضها للعدوان المستمر ، قد أدت إلى استقطاب اهتمام الإدارة الإسلامية نحوها ، حيث عمل الحكام المسلمون بدأب واستمرار في بناء التحضينات وإحكام الاستحكامات ، وشحنها بأعداد إضافية من المقاتلين وأسرهم ، إضافة إلى بناء المساجد والمرافق الأخرى (٧) ويمكن القول بأن نفس العوامل قد أدت إلى تطوير العواصم (٨) ، التي أقيمت على امتداد الحدود الشمالية في مواجهة الثغور التي ينفذ منها العدو البيزنطي

<sup>(</sup>١) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) عاصمة اقليم خرسان ، ومن اعظم مدن الشرق الإسلامي . للمزيد انظر ياقوت الحموى ، معجم البلدان ٥ / ١٢ ـ ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) كي ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٤٠ \_ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) كى ليسترنج : م . س . ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) موريس لومباردو : م . س . ص ١٧٤ ــ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) البلاذري : فتوح البلدان ص ١٣٤ \_ ١٣٥ .

<sup>(</sup>V) البلاذرى : م . س . ص ١٣٤ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٨) المقصود بالعواصم هنا مدن الثغر البيزنطي وليس مراكز الحكم والإدارة .

في المناطق الجزرية (١).

## العوامل الاجتماعية :

على الرغم أن الجغرافيين لم يتحدثوا عن المدينة كظاهرة اجتماعية من حيث نشأتها وتطورها ، إلا أن هناك من يعد التكوين الاجتماعي للإنسان هو العامل الرئيسي لظهور المدينة ، أو أن العامل الاجتماعي يعد جزءا من عملية أدت في النهاية إلى ظهور المدينة .

ونظرا لوجود الفروق الاجتماعية بين الحياة في المدينة والريف (٢) ، وهي فروق تعنى أن هناك اختلافا واضحا في المحتوى الحضارى فيما بينها (٣) ، وهو ما يعده ابن خلدون مظهرا يزداد تعقيدا كلما تقدمت معيشة سكان المدن نحر الترف والرفاه (٤) ، فإن ذلك يعنى أن العلاقة بين الحياة الاجتماعية والمدينة ، علاقة عضوية تؤثر بشكل أو بأخر على ظهور التمدن أو تطوره .

ولقد راعى الفاتخون الأوائل طبيعة حياتهم الاجتماعية في مدنهم التي أسسوها ، فالكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان ، تم اختيار مواقعها بالقرب من الصحراء ومراعى الإبل (٥٠).

كذلك روعي في تخطيط هذه المدن ، أن تتوزع السكني فيها على أسس

<sup>(</sup>١) موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) فادية عمر الجولاني : علم الاجتماع الحضري ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن فهمي : دراسات في الحضارة الإسلامية ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) اين خلدون : المقدمة ٢٦٠/١ ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : م . س ، ۱ / ٢٥٩ .

اجتماعية (١) . ففى الكوفة ، جرى إسكان كل قبيلة على حالها بشكل مترابط ، يتبعها حلفاؤها أو مواليها ، وكل ربع له مسالكه ومنافذه وحماته ومرابطه . وحدث فى البصرة أيضا أن خططت تخطيطا خماسيا ، يقوم على أساس توزيع القبائل بحسب انتماءاتهم العرقية (٢) ، وعلى ذلك جرى الأمر بالنسبة للفسطاط (٣) . ومن أبرز المظاهر الاجتماعية التي أثرت على المدن في العصر الإسلامي ، الهجوات السكانية ، التي شجعتها الدولة الإسلامية (٤) . وكانت تتم في بعض الأحيان بشكل مدروس ، ففي العصر الأموى جرى توطين السكان في السواحل الشامية ، بعد أن استقدموا من مشرق العالم الإسلامي (٥) .

ومن الواضح أن من النتائج المترتبة على نجاح حركة الفتح الإسلامى ، وظهور ديار الإسلام » ما قد أدى إلى إزالة الحدود والمقبات بين أجزاء الدولة الجديدة ، وإلى تكثيف حركة الانتقال والهجرات فيما بين أجزائها ، حتى أصبح بعض سكان مشرق العالم الإسلامي بعيشون في غربة (٢) .

ولا شك في أن مثل هذه الهجرات السكانية تؤثر بالتأكيد على أوضاع المدت القائمة ، وهو تأثير يظهر على شكل أحياء جديدة ، تلتحق أو تضاف إلى الرصيد العمراني للمدينة (٧) . وإن كان ينبغي الإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الهجرات

<sup>(</sup>١) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) ت ـ م . س .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى ، الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز الدورى : المؤسسات الحكومية ( ضمن كتاب المدينة الإسلامية ) ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) البلاذرى : قتوح البلدان ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) كان من ضمن سكان مدينة سلجماسة المغربية سكان من أهل العراق ، استقروا بها لغرض التجارة . انظر : صباح إيراهيم الشحتلى ، النشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحرارى الغربي حتى نهاية القرت الخامس الهجرى ، بحث منشور ضمن كتاب تجارة القوائل ودورها الحضارى حتى نهاية القرت التاسع عشر . بغداد ، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ص ٢٩

 <sup>(</sup>٧) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٢٧٨

المعاكسة ، اذ أن هجرة سكان المدينة منها سيؤدى إلى تدهور أرضاعها العمرانية (١) . التعواصل الثقافية والغنية :

على الرغم من أن الثقافة كمصطلح عبارة عن مفهوم واسع المعنى ، يصعب تقييده في إطار معين باستثناء الإطار الاجتماعي ، وبالتالي علاقة هذا المفهوم بحياة الإنسان (٢) ، إلا أن وجود هذه العلاقة يعنى أن الثقافة ترتبط بتجربة الإنسان الحضارية ، ومن ثم بعملية تأسيس وقيام للدن (٣).

فمن الواضح أن عملية تأسيس ونشأة المدن في العالم الإسلامي أصبحت جزءا من ثقافة المحكم فيه ، ولعل من أبزز الأمثلة على ذلك ماحدث بالنسبة للعباسيين ، الذين حرصوا منذ ظهورهم ، إلى ايجاد مدينة تكون عاصمة لدولتهم الجديدة (٤) . وكذلك كان الأمر بالنسبة للقاهرة تفسها اذ أن المدينة الكبرى ( مصر ـ القاهرة ) تمثل مجموعة من المدن التي بنتها الحكومات الإسلامية في فترات متعاقبة (٥) .

ولو نظرنا إلى التعبير الرمزى ، كأسلوب في الحكم عرفته الدولة الإسلامية منذ العصر الأموى (٦) ، لوجدنا أن هذا التعبير كان له تأثير عمراني ، ويؤكد ذلك وضوحه في الفكر العمراني عند المسلمين ، اذ أن ابن خلدون يشير إلى أن أى دولة جديدة على التعبير أن تطمس معالم الدولة السابقة لها(٧) ، الأمر الذي يكون له تأثيره العمراني على مدن العواصم .

ويظهر الجانب الثقافي أيضا في النواحي الفنية ، فالمسلمون عرفوا فن تخطيط

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) محمد الجوهري : الانثروبولوجيا ( اسس نظرية وتطبيقات علمية ) الدمام ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن فهمى : دراسات في الخضارة الإسلامية ص ٤٨ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) موريس لومباردو : الجغرافية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ، ص ١٧٩ ـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) يعقوب لتز : خطط بغداد في العهود العباسية الأولى ، ترجمة صالح أحمد العلى ، يغداد ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : المقدمة ١/٥٧١ .

المدن، وكان لهم دور في ازدهاره (۱) ، وذلك أن تشييد المدن وبناء مرافقيها العسكرية والمدينة ، لم يكن من الأمور المرتجلة عند المسلمين . اذ أنهم اذا أرادوا تخطيط مدينة معينة ، أو عند إضافة مظهر عمراني جديد إلى مدينة قائمة ، فإنهم يعمدون في بادئ الأمر إلى رسم الخرائط التوضيحية واعداد ما يتعلق بمثل هذه المهمة من احتياجات ومواد (۲) .

ولذلك فلقد تناول فقهاء النظم الإسلامية مسألة تخطيط المدن وكيفية اعدادها (٣) ، وكانت عندهم تصورات واضحة عن أهمية انشاء المدن وبنائها (٤) .

هذا بالإضافة إلى أنه قد عرف المسلمون عملية إعادة تخطيط بعض المناطق وتهذيبها ، كتنظيم بعض مناطق السكني أو المرافق (٥) .

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها ، القاهرة ١٩٥٧ م . ص ١ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ص ٢١٦ ـ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) الماوردى : محمد حبيب البصرى البغدادى الماوردى ٤٥٠ هـ / الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص ١٧٩ ـ ١٨٠ . الكتاتى : عبد الحي بن عبد الكبير الحسينى ، نظام الحكومة الثبوية المسمى التراتيب الادارية ٢٨٢/١ . .

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الستار عثمان : المفهوم الإسلامي لتخطيط المدن ، يحث منشور في مجلة المنهل العدد دع. ١٩٧٨ - ١٤٠٠ ، ٢٠٤ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها ص ٦ .

# الفصل الأول العوامل الجغرافية

لكى نتمكن من استعياب مدى تأثير الجغرافيا على النواحى العمرانية ، ينبغى ألا تقتصر طريقة المتابعة لدينا على دراسة الجغرافيا التاريخية للمنطقة ، بل تتعداها إلى مجال أوسع من ذلك .

فلقد تأثرت النواحى العمرانية في القاهرة (١) ، بالأرضاع التضاريسية المكونة للمنطقة التي نشأت عليها هذه المدينة ، شأنها في ذلك شأن أى مدينة أخرى تتأثير بالتكوين الجغرافي للمنطقة التي تنشأ فيها ، اذ يمكن بسهولة تلمس مدى تأثير التضاريس والمناخ على الأوضاع العمرانية بهذه المدينة . ومن ذلك المجال الذي يهدف إلى فهم الأثر العمراني للجغرافيا ، من خلال فهم علاقة الإنسان بالبنية الجغرافية للمنطقة ، وطبيعة تلك العلاقة حيث أن هذا الإطار يعد من أبرز مجالات الفكر الجغرافي الحغرافي الحديث . ويتضح من خلاله مدى تأثير العامل الجغرافي ، على التواجي العمرانية للمدينة .

وليس من المتوقع أن تقدم المصادر التاريخية التي أرخت لنشأة القاهرة الكبرى ، الكثير من المعلومات التي تعين على ادراك التأثيرات المذكورة ، ذلك أنها تقتصر في ما تقدمه على متابعة أحداث التاريخ ، وقد تتعرض للإشارة إلى المنشأت ، ومناسبات تشيدها ، وبعض التفصيلات الخاصة بها ، دون أي تعرض لما ذكرنا آنفا من تأثيرات ، بيد أن عدم وجود هذه المعلومات في المصادر ، لا يعني انهاء امكانية الاستفادة منها في تزويد البحث بالمادة الأساسية اللازمة ، إضافة إلى مسؤولية الباحث عن الاستفادة من النصوص للاستنتاج باحدى وسيلتين : أولاهما الاستفادة من الاشارات التي ترد في المصادر ، وتتحدث عن خصائص فهم تلك الإشارات ، ودراسة أسلوب إفادة الإنسان من الموضع ، مما يعكس طبيعة العلاقة التي كونها مع المكان ، ويسهم في إدراك الأهمية الجغرافية لذلك المكان .

أما الوسيلة الثانية فهي محاولة استيفاء النصوص التي تعكس مدى تأثير العامل

<sup>(</sup>١) المقصود بالقاهرة هنا بالمدينة الكبرى ( مصر القاهرة ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح محمد وهبة : جغرافية الإنسان ص ص ٧ ، ٢١ .

الجغر اللهي على المدينة ، خلال فترة الدراسة على وجه التحديد .

وفى الصفحات التالية من البحث ، محاولة استقصاء جادة ودقيقة لأبرز الظواهر الجغرافية لمنطقة القاهرة الكبرى ، والتي كان لها تأثيرها في التطور العمراني للمنطقة موضوع الدراسة ، خلال فترة البحث .

## (١) طرح نهر النيل :

يؤثر النيل بشكل كبير على جوانب الحياة في مصر (١) . اذ بجمعت حوله الحياة، والنشاط الزراعي ، في هذا الاقليم ، وعلى مر العصور (٢) .

لذلك فقد تأثرت مظاهر الحياة القائمة على جانبيه ، بالتطورات الطبيعية التى طرأت على مجرى النيل ، وضفافه وواديه ، بشكل عام حيث أن ترسب طرح النيل ، من العوالق الغرينية الغنية ، كانت تعمل باستمرار على تطوير وضع المجرى (٣) .

غير أن ما يعنينا في هذه الدراسة هو التعرف على آثار هذه الرواسب ، والطروح الغرينية ، على مجرى النيل . خلال مروره بمنطقة القاهرة الكبرى ، خلال فترة البحث ، وكذلك محاولة التعرف بشكل دقيق ، على ما مخقق نتيجة ذلك ، من ظهور أراضي جديدة ملحقة بالضفتين ، أو على شكل جزر أو خلجان ، أو ما مجم عن شدة التيار وتوجيهاته من نحات ، أو تأكل ، أو تدمير لبعض شواطئه ، في مقابل الراء وترصيف وإضافة لمناطق أخرى (٤) منها ، تنتج عن ظاهرة الترسيب للطمى الغريني ، التي يجريها النهر عند جريانه ، أثناء مروره بالمنطقة ، موضوع الدراسة .

وبجانب ذلك فإن من المهم متابعة وجهة النهر ، خلال جريانه ومدى التعديلات أو الانحرفات التي أصابت مجراه ، وآثار ذلك على الحياة العمرانية للمدينة (٥) ، ذلك

<sup>(</sup>١) حسنين محمد ربيع : النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ، القاهرة ١٩٦٤ م ص ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) ابن ظهيرة القرشى : مجهول الشخصية عاش فى القرن ٩ هـ / ١٥ م الفصائل الباهرة فى محاسن
 مصر والقاهرة ، تخقيق : مصطفى السقا ، كامل المهندس ، القاهرة ١٩٦٩ م ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان ، شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان ، القاهرة ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٤) جمال خمدان : م . س ، ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ن . م . س ، عبد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ، ص ٢٦٢ .

أنه ينتج عن انحراف المجرى ظهور أراضى تكون فى بادئ الأمر أشبه بالجزر ، التى تخيط بها المياه قرب الشواطئ ، تنتشر فيها العديد من البرك أو ما يشبه البحيرات فى الأراضى المنخفضة منها ، ويتكون ذلك بسبب تراجع مجرى النهر . وغالبا ما تتحول هذه المناطق إلى أراض مستوية ، بعد تكرأر غمرها بمياه الفيضان ، حيث تعمل الرواسب على تسويتها وتوحيد مستوياتها (١).

ولقد كان لانحراف مجرى نهر النيل ، دور في إضافة مساحات شاسعة من الأراضى الجديدة للمدينة الكبرى . وهو ما يمكن ملاحظته بشكل دقيق في شواطئ مدينة الفسطاط (٢) ، ففي عشية تأسيس هذه المدينة كان جامعها يشرف على ساحل المدينة (٣) ، في حين أن المتابعة الميدانية الحديثة تشير إلى وجود مسافة كبيرة تفصل بين هذا الجامع والساحل .

الأمر الذى أثر على بنية الفسطاط ، التي كان عليها التكيف مع مثل هذه التغيرات في أهمية الموقع . نظرا لوجود الحاجة إلى الارتباط بالشاطئ بما استوجب ضرورة الاستغلال العمراني ، لهذه الأراضي الجديدة المكتسبة بوجه من أوجه النشاط العمراني كالعمائر أو البساتين (٤) .

ومن المؤكد أن المساحات المكتسبة من الأراضى الجديدة ، لم تكن على مقدار واحد من جميع أرجاء المدينة الكبرى ، اذا يتضح من خلال بعض الخرائط التى وضعت لتحديد وصف انحراف مجرى النيل فى المنطقة ، أن ساحل هذا النهر لم يكن يتخذ شكلا مستقيما فى بادئ الأمر ، إذ يبدأ بالانجاه نحو الشمال الشرقى كلما

 <sup>(</sup>١) فؤاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها مع العصور ، مجموعة فنية تاريخية ( القاهرة ) ، القاهرة ١٩٤٣ م ٩٤٣ م ٩٤٣ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : الخطط ۲/ ۱۳۲ .

 <sup>(</sup>٣) المقربزى : م . س ، ١/ ٣٤٣ ، ٢١٣/٢ ، ١٣٢ ، بول كزانوف : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ،
 ترجمة أحمد السيد دراج ، مراجعة جمال محرز ، القاهرة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : م . س . ، ١١ ٣٤٣ .

ابتعد عن الفسطاط واقترب من موقع القاهرة الفاطمية (١) .

وينبغى الإشارة هنا إلى أنه من المؤكد أن ظهور هذه الأراضى الجديدة ، وما يتبعها من انحراف لمجرى النهر ، كان يمتد بشكل تدريجى ، حيث تتكون وتضاف بعض الأراضى الجديدة إلى الشاطئ شيئا فشيئا ، ليبتعد النهر عن شاطئه القديسم ، ويتخذ شاطئا مستحدثا وهكذا حيث يلاحظ أن . ابتعاد النهر عن ساحل المقس (٢) كان يحصل نتيجة ظهور مساحات جديدة من الأراضى على شكل جزر في البداية كانت ترتفع مستوياتها بالتدريج نتيجة الطمى الغريني الذي يرسبه النيل سنة بعد أخرى (٦) . وبالتالى فإن ما تورده المصادر من تخديدات تاريخية ( ذكر الأمر بالسنة ) ، عن ظهور هذه الأراضى الجديدة ، كما سيتضح لاحقا ، لا بد وأنه يعني الظهور عن ظهور هذه الأراضى الجديدة ، كما سيتضح لاحقا ، لا بد وأنه يعني الظهور الكامل ، والواضح لهذه الأراضى ، نتيجة الأرساب التي حملها النهر ضمن تلك السنة .

وعلى أية حال فإن الذى يعنينا من هذه الدراسة ، هو تأثير ظهور هذه الأراضى وما يتبعها من انحراف لمجرى النيل ، على النواحى العمرانية للمدينة ، في عهد صلاح الدين الأيوبى .

اذ أن هذه الظاهرة برز تأثيرها في تلك الفترة ، في ناحيتين أساسيتين . أولاهما ؟ تتمثل في ظهور الأراضي الجديدة ، نتيجة الطرح النهرى ، ففي أثناء القرن السادس

<sup>(</sup>١) انظر فؤاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور ( القاهرة ) ٣٢١/٤ .

<sup>(</sup>۲) المقس هو محلة بظاهر القاهرة غربى الخليج ، وكان موضعها قبل الإسلام قرية تعرف بارتين : واختلفت النصوص التاريخية في عديد أصل تسميته وأسباب هذه التسمية فقيل أنه المقس من المكسر أى الموضع الذي تجبى فيه الضرائب ، وقيل أن اسمه جاء من المقس أى الموضع الذي قسمت فيه غنائم فتح مصر ، انظر المقريزي الخطط ۲/ ۱۲۱ ، ۱۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) المقریزی : م . س . ص ۱۳۱ ، مؤلف مجهول : تاریخ مصر القاهرة ، مخطوط محفوظ فی مکتیه أيا صوفيا فی أسطنبول تخت رقم ۳۰۸۳ ورقة ۱۵۷ .

كذلك كان الحال في المنطقة الواقعة غربي الخليج ، والتي شهدت ظهور أرض جديدة ( .. بعد الخمسمائة من سنى الهجرة .. ) (7). يذكر أحد الباحثين بأنها كانت في سنة ( 070 هـ / 1177 م ) (7) وتشير النصوص التاريخية إلى ظهور أراضى جديدة في هذه المنطقة فيما بعد عام ( 070 هـ / 1178 م ) (6) لعلها

<sup>(</sup>١) هذه الحمام في مدينة الفسطاط عرفت بالقاضى فتح الدين ابن العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين ابي عمر رئيس أطباء البلاد المصرية ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : الخطط ٢ / ٨٥ .

۲۱) المقريزى : م . س ، ۲۱ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : أحمد بن على : السلوك لمعرفة دول الملوك ، تخفيق محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ، ط الثانية ١٩٥٧ م جدا ق ١ ص ٧١ .

 <sup>(</sup>٥) المقریزی : الخطط ۱/ ۳٤٤ ، عبد العال الشامی : مدن مصر وقراها عند یاقوت الحموی ، الكویت .
 الأولى ۱٤٠١ هـ / ۱۹۸۱ م ص ۵۳ .

<sup>(</sup>٦) القريزي : م . س ، ١/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>۷) عبد الرحمن زكى ، امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر الماليك بحث نشر ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة والمنشور في كتاب يحمل عنوان الندوة ، القاهرة ١٩٧١ ، ٢ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : م . س ، ١٣/٢ ــ ١٣١ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٥٧ .

تلك التى ترتبت عن طرح سنة ( ٧٧٥ هـ / ١١٨١ م ) (١) حيث ابتعد ساحل النهر عن منطقة المقس وصارت هناك رمال وجزائر ما من سنة الا وهى تكثر حتى بقى ماء النيل لا يمر بها الا أيام الزبادة فقط ...) (٢) ولقد كانت هذه الأراضى المدينة ، إذ الناتجة عن الطرح النهرى ، تشكل مساحات كبيرة ، أضيفت إلى أراضى المدينة ، إذ تشمر الماء عن ساحل الفسطاط ، وأضحت الترعة الفاصلة فيما بين هذا الشاطئ ، وجزيرة الروضة جافة في وقت انحسار فيضان النهر (٣) . مما يدل على أن ساحل الفسطاط أصبح قريبا جدا من جزيرة الروضة . لذلك فمن المؤكد أن المنطقة التى يقع عليها خط الساحل الجديد (٤) ، قد بدأت بالظهور في تلك الفترة . اذ يلاحظ أن حمام أبى الحوافر ، التى كانت تقع على جزيرة ظهرت في أوائل القرن السادس حمام أبى الحوافر ، التى كانت تجاور الجامع الجديد الناصرى (٥) ، الذى كان يقع في خط الساحل الجديد (١) .

الا أنه ينبغى الإشارة هنا إلى أن هذه المنطقة ، قد تعرضت أراضيها إلى بعض التعديلات ، بعد عصر صلاح الدين الأيوبي ، فكما سبق أن ذكرنا بأن هذا الطرح النهرى ، أدى إلى ربط ساحل الفسطاط بجزيرة الروضة . واختفى الحاجز الماثى فيما

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : الخطط ، ٢/ ١٣١ ، مؤلف مجهول : تاريخ الممىر القاهرة ورقة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : م . س . ، ١١ ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أبي دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ق ٢ ص ٤٠ وعن موقع الساحل الجديد انظر :

Casanova - Poul De oreconstution, Topogaphique Deof Ville D' Alfoustat au Misr, Mifao, Tome Trentecinquieme, Le Caire 1919, Plan 1.

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ، ٢/ ٨٥ هذا الجامع أمر بيناته الملك الناصر محمد بن قلاوون ( ٦٩٣ \_ ٧٤١ \_ ٨٠٠ هـ . وكان موضعه رملة تتمرخ هـ / ١٢٩٣ \_ المنان دمان : م . س . ؛ ق ١ ، ص ص ٧٦ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) اين دقماق : م . س . ، ق ٢ ص ٤٠ \_ ١ . ١ .

بينهما ، في فترة احتراق النيل ، وانخفاض مستوى الفيضان . فالجزر والرمال التي ظهرت في هذه المنطقة ( .. خيف منها على المقياس أنه يتقلص الماء عنه ، ويحتاج إلى عمل غيره .. ) (١) . ونظرا لأهمية دور المقياس في مخديد مستويات فيضان النيل ، وما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية . فلقد قام بعض سلاطين مصر ، بمحاولة السيطرة على الأخطار الناجمة عن هذا الطرح ، إذ قام الملك الكامل الأيوبي (٢) ببذل جهود كبيرة لمقاومة هذه النتيجة ، فعمد إلى حفر وتعميق مجرى جديد منتظم ، بين الفسطاط والجزيرة . أجرى فيه مياه النيل حتى في فترة انخفاض مستوى الماء (٢) ، الأمر الذي سيحافظ من خلاله على فعالية المقياس وجدواه والغاء الحاجة إلى إنشاء الأمر الذي سيحافظ من خلاله على فعالية المقياس وجدواه والغاء الحاجة إلى إنشاء مقياس جديد . وقد تكرر نفس الاجراء في زمن الملك الصالح نجم الدين أيوب (٤) ، الذي بني قلعة في جزيرة الروضة (٥) ورغب أن يجعل الماء يفصل بشكل دائم ، فيما بين الجزيرة وساحل الفسطاط ، لذا فقد عمد إلى إزاحة الأراضي الجديدة في ما المناجمة عن الطرح ، عن طريق حفر قناة جديدة في الشاطئ ، وضغط المياه بوضع حواجز من السفن والحجارة فيما بين الساحل الغربي للجزيرة وساحل الجيزة (٢) .

<sup>(</sup>۱) المقريزى : السلوك ، جظ ۱ ، ق ۱ ، ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) هو الملك الكامل محمد بن محمد بن العادل بن أيوب ، أحمد أبرز سلاطين الدولة الأيوبية ( ٦١٥ ـ ٦٣٥ هـ / ١٢٨ ـ ١٢٢٨ م). ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ٥ / ٧٩ ، ابن دقماق : الجوهر الثمين في تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ، جـ ١ ق ١ ، ص ٢٤١ ، عبد العال الشامى ، مدن مصر وقرها عند ياقوت الحموى ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أيوب محمد بن محمد بن أيوب الملك الصالح عجم الدين آخر سلاطين الأيوبيين الأقوياء في مصر (٤) هو أيوب محمد بن محمد بن أيوب الملك الصالح عنه . انظر ابن تغرى بردى : أبو المحاسن جمال الدين يوسف ت ١٤٧ هـ / ١٤٦٩ م. الدليل الشافي على المنهل الصافي ، مخقيق فهيم محمد شلتوت ، القاهرة ١/ ١٧٨ . ابن دقماق ، الجوهر الثمين ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار ق ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) ن . م . س ، المقريزى : الخطط ٣٤٥/١ ، السلوك جـ ١ ، ق ١ ، ص ٣٤١ .

كذلك أعيدت المحاولة مرة أخرى في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (١) ، حيث عمد إلى حفر القناة مجددا ليضمن مرور المياه فيها ، وليفصل فيما بين الجزيرة، وشاطع الفسطاط (٢) .

ولقد نجم عن هذه المشاريع المتكررة لإعادة فتح مجرى النيل فى المنطقة آثار إيجابية على وضع شاطئ الفسطاط ، حيث جرت الاستفادة من الرواسب والأتربة والرمال المستخرجة من المجرى الذى تم حفره لتسوية ورفع مستويات بعض المساحات من الأراضى المنخفضة التى كان الفيضان يغمرها فى الماضى مما أدى إلى تهذيب أراضى الشاطئ ، وأسهم بطبيعة الحال فى زيادة فرصة استغلالها عمرانيا (٣).

كذلك نتج عن هذا الطرح اضافات جديدة للأراضى الواقعة غربى الخليج . كنوع من الاستمرار لعملية الطرح المتوالية التي كانت موجودة قبل هذه الفترة والتي ترتب عنها تباعد الشاطئ في هذه المنطقة عن موقع القاهرة الفاطمية وذلك بعدما كان قريبا منها ، كما يشير إلى ذلك المقريزى ، أثناء حديثه عن ظواهر القاهرة المعزية ، حيث يذكر بأن هذه المنطقة لم يكن لها عرض كبير ، كما هو الحال في عصره . وإنما كانت المساحة فيما بين الشاطئ والساحل ضيقة ، وبأن النيل كان يمر على الموضع الذي يعرف باللوق إلى المقس (٤).

ومن الواضح أنه يقصد بذلك التنبيه إلى طبيعة وضع الساحل ، عند تأسيس

<sup>(</sup>۱) هو ركن الدين ييبرس البندقدارى ، سلطان الديار المصرية أصله من مماليك الأمير علاء الدين أيدكن البندقدارى ، ثم انتقل إلى ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب ، كان من أقوى الملوك وأعظمهم وهو أحد من قام بنصرة الإسلام وفتح الفتوحات الهائلة . عنه انظر الكتبى محمد بن شاكر ت : ٧٦٤هـ/ ١٣٦٢ م ، فوات الوفيات والذيل عليه ، مخقيق إحسان عباس ، بيروت ١٩٧٤ م ، ١ / ٢٣٥ ، ابن العماد : شذرات الذهب ٢/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : السلوك جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٥٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الانتصار ، ق ١ ص ٧٧ ، المقريزى : الخطط ٢/ ٣٠٤ ، مولف مجهول : تاريخ المصر
 القاهرة ورقة ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط ٢/ ١٠٨ \_ ١٠٩ .

القاهرة الفاطمية ٣٥٨ هـ / ٩٦٨ م وبأن أراضى محلة باب اللوق ، كانت جزءامون مجرى النهر . وأنها قد بدأت بالظهور نتيجة الطرح النهرى خلال العصر الفاطمى (١) حيث يترك الطرح أراضى لينة كانت تلاق لوقا عند زراعتها فعرفت بأراضى اللوق (٢).

وكما سبق أن ذكرنا ، فإن هذه المنطقة شهدت منذ أوائل القرن السادس (٦هـ/ ١٢ م ) إضافة أراضى جديدة ، فظهـرت في أوائله القطعة الواقعة فيما بين ميدان اللوق (٣) وبستان الخشاب (٤) ، وهي التي عرفت بمنشأة الفاضل (٥).

كذلك فإن الطرح الذى ظهر فى سنة ( ٥٧٧ هـ / ١٨١ م ) ، ترتب عنه ابتعاد الماء عن ساحل المقس ، حيث كان ينتهى السور <sup>(٦)</sup> ، الذى أمر صلاح الدين ببنائه سنة (٥٧٦ هـ / ١١٧٦ م ) <sup>(٧)</sup> الأمر الذى أزعج الإدارة الأيوبية ، خشية أن يؤثر ذلك على وظيفته الدفاعية ، فاستلزم الأمر التفكير جديا ، فى حلول علمية ، وفورية ، لمواجهة هذه المشكلة ، واستشير أهل الخبرة فى ذلك ، فاقترحوا إقامة جراريف

<sup>(</sup>١) حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المقريزى: الخطط ، ۱۱۷/۲ ، مؤلف مجهول: تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٤٠ ، ولقد استمرت عملية الطرح واتساع الأراضى فى هذه المنطقة حتى العصر المشمانى ، حسن الباشا وآخرون: القاهرة، ص ٧٠ ، لتشمل أراض واسمة من القاهرة الدحالية والتى تضم شارع قنطرة الدكة ، وأول شارع رمسيس ، ومستشفى قصر العينى ، وشارع يستان الفاضل ، وشارع يور سعيد ، وشارع نوبار حتى شارع الشيخ ريحان إلى الشاطئ الشرقى لنهر النيل حاليا ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة فى آلف عام ، القاهرة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م . ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا الميدان ينسب إلى الملك الصالح عجم الدين أيوب وكان يستانا فحوله ميدانا بعد أن اشتراه . وكان يقع في المنطقة الممتدة فيما بين جامع الطباخ ، وقنطرة قد اداره على باشا مبارك : الخفاط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة . القاهرة ط ، الثانية ١٩٧٠ م ٢٢٣...

 <sup>(</sup>٤) محل بستان الخشاب هو معظم الأراضى الواقعة في مواجهة القصر العالى والقصر العينى ، من الناجية الشرقية . على باشا مبارك م . س ، ٣/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط ، ٣٤٥/١ . وعن منشأة القاضي الفاصل انظر ما يلي .

١٢٤ / ٢ الخطط ٢ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٧) سيرد ذكر السور لاحقًا .

لقطع جزر الرمل التي ظهرت أمام الساحل ، في هذه الناحية ، كما اقترحوا انشاء دعامات ومصدات ( أنوف ) ، على الشاطع المقابل لها غربى النيل . لغرض طرد تيار النهر باعجاه الشاطئ الشرقي (١) ضمانا لتأمين ارتباط السور بالمياه، مما يعيد له كفاءته الدفاعية ، ويحقق الهدف الذي جرى انشاءه من أجله . الا أن هذه الاقتراحات قد أهملت (٢) ، ولعل ذلك يعكس ادراك المسؤولين عدم جدوى الوقوف أمام تلك الظاهرة الطبيعية المتكررة . كذلك لا بد وأنهم أدركوا مدى ضخامة الأموال والجهود المطلوبة التحقيق مثل تلك الأفكار ومحويلها إلى واقع عملى ، خصوصا أن المصادر قد أشارت إلى محاولة مشابهة جرت في أواخر العصر الفاطمي ، فلقد ظهرت خلال وزراه الافضل بين أمير الجيوش (٣) ، أراضي جديدة أمام دار الملك (٤) على ساحل الفسطاط. ففكر هذا الوزير بإزالتها بالجراريف وبإقامة المصدات و الأنوف ، على جزيرة الروضة غير أنه عدل عن ذلك بعد أن أدرك الكلفة الاجمالية الباهظة التي كان عليه أن يوفرها ، من أجل انجاز هذا العمل (٥) . مما يعنى بدوره أن أراضي الطرح هنا أصبحت واقعا عملياً ، في تلك الفترة وأن إضافات جديدة من الأراضي قد ظهرت أمام ساحل المقس . وان كانت المصادر لا تقدم معلومات وافية ، يمكن من خلالها تحديد مدى هذه الإضافات . بيد أنه من المؤكد أنها كانت كبير لدرجة أنها أدت إلى نشوء مخاوف من مدى تأثيرها على وظيفة السور الدفاعية ، حينئذ .

<sup>(</sup>١) المقريزي : م . س ، ٢ / ١٢٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر والقاهرة ، ورقة ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم الأفضل أمير الجيوش شاهن شاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي ٤٨٧ ــ ٥١٥ هـ / ١٠٩٤ مو أمير العالمة المستعلى ١٠٩٤ م ولى الوزارة بعد أبيه وكان المتحكم في أمور الدولة في عهد الخليفة المستعلى العبيدى والآمر بأحكام الله الذي قبل بأنه هو الذي قتله بسبب أنه سمح للناس في إظهار عقائدهم فكرهه أهل الباطنية والشيعة . ابن العماد : شذرات الذهب ، ٥ / ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر دار الملك لاحقًا .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط ٢ / ١٧٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٤٩ .

وعلى أية حال ، فإنه من الواضح أن ساحل المدينة الكبرى قد شهد في تلك الفترة تبدلات واسعة ، تمثلت في إضافة مساحة شاسعة إلى أراضي المدينة (١) . وهذه هي الناحية الأولى من تأثير انحراف مجرى النيل كما سيق أن ذكرنا .

أما الناحية الثانية من تأثير انحراف مجرى نهر النيل ، على مدينة القاهرة ، فهى متعلقة بالفيضان النهرى (٢) الذى ظهرت عليه فى عهد صلاح الدين الأيوبى ، تطورات أثرت على وضعية الأراضى فى المدينة الكبرى . ففى عهد صلاح الدين ، تراجع تأثير الفيضان عن مساحات كبيرة من الأراضى فى هذه المنطقة ، ولم يعد المد يشملها كما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى . اذ أصبح المد لا يصل إلا إلى ساحل المقس ، وذلك فى حالة زيادته القوية (٣) مثلما حدث فى سنة ( ٥٨٧ هـ / ١٩٩١ م ) عندما بلغ فيها فيضان النيل مستويات عالية الأمر الذى أثر على جامع المقس (٤) ، اذ ( . . انشقت زريبة من هذا الجامع فى شهر رمضان لكثرة زيادة ماء النيل وخيف على الجامع السقوط . . ) (٥) . فى حين أن فيضان هذا النهر كان اذا بلغ زيادة عالية فى العصر الفاطمى ، فإنه يشمل أراضى المنطقة كلها ، ولا ينجو من تأثير الفيضان سوى الأماكن المرتفعة . كما يشير إلى ذلك ناصر خسروا (١) ، وهذه الظاهرة ظلت مستمرة حتى أواخر العصر الفاطمى ، وان كان تأثيرها بدرجة أقل على

Sauza Jane Staffa: Conquest and Fusion: انظر خريطة سوزان جان ، المنشررة في ۱۹۰۱ انظر خريطة سوزان جان ، المنشررة في ۲۹۰۱ انظر خريطة سوزان جان ، المنشررة في ۲۹۰۱ الفطر خريطة سوزان جان ، المنشرة في ۲۹۰۱ الفطر خريطة سوزان بالمنشرة في ۲۹۰۱ الفطر خريطة سوزان جان ، المنشرة في ۲۹۰۱ الفطر المنشرة المن

<sup>(</sup>٢) يبدأ النيل بالزيادة ويرتفع مستوى الماء فيه في أشهر الصيف فتندفع المياه لتشمل كافة الأراضى الزراعية ، وعلى هذا الفيضان كانت تقوم الحياة الزراعية ، والاقتصادية في هذه البلاد انظر فصل الموامل الاقتصادية .

<sup>(</sup>٣) عن زيادة النيل ومستوياته انظر فصل العوامل الاقتصادية .

<sup>(</sup>٤) هذا الجامع أنشأه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، المقريزي : الخطط ٢/ ٢٨٣ . وهو يعرف الأن بجامع أولاد عنان ، على باشا مبارك : الخطة التوفيقية ٢/ ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : ن . م . س ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة رقم ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٦) ناصر خسور : سفر تامة ، ص ص ۹۳ ، ۱۰۱ .

ما يبدو اذ أن الفيضان عندما يبلغ زيادة عالية في تلك الفترة ، فإنه يغطى الأماكن الواقعة إلى الجنوب الغربي من القاهرة الفاطمية ، فيما بينها وبين الفسطاط ، ففي سنة ٥٤٣ هـ / ١١٤٨ م ) كان المد عاليا لدرجة أنه قطع الطريق الواصل فيما بين القاهرة والفسطاط . الأمر الذي ترتب عنه أن اضطر الناس إلى سلوك طريق المقابر (١) الواقعة على يسار الخارج من باب زويلة (٢).

ان هذا التحول في تأثير الفيضان كان سببه عاملين أساسيين : أولهما هو ما سبق الإشارة إليه ، من أن الفيضان النهري كان يترتب عنه أرساب وطمى يؤدى إلى الارتفاع التدريجي للأراضي عن مستوى النهر بيد أن هذا العامل يعد تأثيره بطيئا جدا ، ولا يظهر الا بعد فترات متباعدة ، تصل إلى مئات السنين ، كما يشير إلى ذلك التغير في محديد مستويات فيضان نهر النيل (٢) . وان كان بالامكان القول بأن تأثير ارتفاع مستوى الأراضى ، ظاهرة ملموسة في عهد صلاح الدين الأيوبي ، حيث تغير تأثير مستوى الفيضان ، عما كان عليه الحال في العصر الفاطمي (٤) .

أما العامل الثانى ، فهو الأشد تأثيرا وذلك بسبب أن الفيضان أصبح تأثيره بعيدا عن المنطقة بأسرها ، اذ يلاحظ أنه في عصر صلاح الدين ظهر أمام ساحل المدينة ، من جهة المقس جزيرة عرفت بجزيرة الفيل (٥) ، وهي جزيرة لم تتكون نتيجة الطرح النهرى ، وإنما كان سبب ظهورها ، غرق مركب كبير في هذه المنطقة في أواخو العصر الفاطمي كانت تعرف بالفيل ، فتجمعت أرساب النهر عليه حتى ظهرت هذه

<sup>(</sup>۱) المقريزى: تقى الدين أحمد بن على ، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء . محقيق

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر هذه المقابر لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقا.

 <sup>(</sup>٥) موضع الجزيرة اليوم هي المنطقة التي يخترقها شارع شبرا من الجنوب إلى الشمال . عبد الرحمر:
 زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٦٦

الجزيرة <sup>(۱)</sup> فيما بعد سنة ( ٥٧٠ هـ / ١١٧٤ م ) <sup>(۲)</sup> .

فأدى ذلك إلى أن أصبح مدى الفيضان النهرى ، وتأثيره ، وقوته ، في ناحية الساحل الغربي للنهر (٣) . بل أن ظهور هذه الجزيرة هو الذي أدى ايضا إلى ابتعاد ساحل النهر عن المقس . اذ يذكر المقريزي أن ساحل النهر ( .. كان بالمقس وأن الماء انحسر بعد سنة سبعين وخمسمائة عن جزيرة عرفت بجزيرة الفيل وتقلص الماء عن سور القاهرة .. ) (٤) كذلك يبدو أن الأمر ظهر على نفس الوتيرة في ساحل الفسطاط فأصبحت قوة الفيضان تمر من خلال الفرع الواقع فيما بين ساحل جزيرة الروضة الغربي والجيزة . وذلك نتيجة إقتراب ساحل الفسطاط في تلك الفترة من جزيرة الروضة ، حتى أصبح الماء لا يمر في الفرع الواقع فيما يبنهما ، الا في وقت الزيادة فقط ، وأن التعديلات التي أجريت بعد صلاح الدين الأيوبي للمحافظة على استمرارية التدفق الدائم للمياه فيه لم تؤدى الا إلى ظهور ترعة صغيرة تفصل فيما بين المنطقتين كما هو الحال في الوقت الحاضر (٥) ، فأصبح الفرع الواقع غربي الجزيرة هو أكبر الفروع بعدما كان الفرعان متساويين في أوائل العصر الفاطمي ، حيث كانت جزيرة الروضة تقع في وسط النهر (٦) . وبالتالي فإن ذلك أدى إلى حفظ الأراضى الناجحة عن الطرح وبشكل دائم من تأثير الفيضان النهرى ، خاصة وقت الزيادة القوية . ولا شك بأن ذلك الوضع يفسر إلى حد بعيد ، عدم تقدم المباني في العصر الفاطمي عجّاه الساحل ، ففي جهة القاهرة الفاطمية ، كانت منشآت النزهة تبلغ أقصى حد لها منطقة بر ابن التبان الواقعة على الشاطئ الغربي للخليج (٧) ، ولم

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ٢/ ١٣٠ \_ ١٣١ ، مؤلف مجهول : م . س . ورقة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ، جد ١ ، ق ١ ، ص ٧١ .

 <sup>(</sup>٤) المقريزى : الخطط ، ٢ / ١٣٠ \_ ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) انظر خريطة الآثار الإسلامية ، الصادرة عن هيئة المساحة المصرية .

اناصر خسرو ، سقر نامة ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) سيرد ذكر بر ابن التبان لاحقًا .

تتجاوزها بانجاه الساحل لتشمل أراضي اللوق ، التي كانت تستخدم للزراعة في ذلك العصر (١) . وكذلك كان الحال في الفسطاط اذ أن المباني لم تكن تتقدم نحو الساحل، في الأراضي التي يمكن أن يتركها الطرح النهرى ، خلال العصر الفاطمي . يدل على ذلك سور المدينة الذي بني لها في سنة ( ٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ) فهذا السور كان ينتهي في الناحية الغربية ، إلى موقع دار النحاس تقريبا (٢) ، وهذه الدار يعود تاريخ بنائها إلى العصر الأموى (٢) ، مما يدل على أن المباني لم تتقدم بانجاه الساحل ، منذ عقود طويلة من الزمن ، ومن المؤكد أن السبب ، يعود إلى أن الأراضى التي يكونها الطرح النهرى ، لم تكن مهيأه طوال تلك الفترة ، للاستغلال العمراني المناسب لأن فيضان النيل كان يشملها في ذلك الوقت كما سبق أن ذكرنا . وهذا فيما يتعلق بظاهرة انحراف مجرى النيل في عصر صلاح الدين الأيوبي ، أما عن أثر هذا الانحراف على التطور العمراني للقاهرة ، فإن من أبرز المكتسبات التطويرية في هذا الشأن هو زيادة الفرصة المتاحة لاستغلال أراضي جديدة استغلالا عمرانيا . ففي الفسطاط تقدمت المباني بشكل كبير باعجاه الساحل . فاستغلت الأراضي المتكونة من الطرح النهري في بناء العديد من المنشأت والدور ، حيث أخذ النشاط العمراني في هذه المدينة بالتحول ناحية الساحل (٤) ، ليبلغ ذروته في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ، اذ قام سكان الفسطاط في تلك الفترة بالانتقال من شرقيها إلى ساحل المدينة الكبرى . فعمروا فيه العديد من الدور والمباني (٥) ، كذلك بدئ في استغلال أراضى الطرح الواقعة غربي الخليج ، التي بني عليها العديد من منشآت النزهة

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر هذا السور وموقع دار النحاس لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) اين دقماق : الانتصار ، ق ١ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سيرد تفصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى ، صبح الأعشى ، ٣ / ٣٣٤ .

والبساتين علاوة على الدور السكنية (١).

ولم يكن تأثير انحراف مجرى النيل قاصرا على هذه الناحية فحسب ، بل مجاوزها إلى التأثير على قيم المكان في بعض أجزاء المدينة الكبرى . اذ أن منطقة القاهرة الفاطمية ، تأثرت قيمة الموقع بها نتيجة الطرح النهرى ، فظهور أراضى جديدة ، في غربي هذه المدينة أثر على الوظيفة الدفاعية التي كانت تقوم بها ، اذ كان الفاطمين يعتمدو في طريقتهم الدفاعية عن المدينة الكبرى على أساس جعل القاهرة .. وهي الجزء المحض من المدينة الكبرى في ذلك الوقت .. هي التي تقوم بتحمل عبء الدفاع عن هذه المدينة (٢).

وهو ما أشار إليه المقدسى ، حيث ذكر بأن الوصول إلى الفسطاط لم يكن يتم الا بعد المرور على القاهرة ، نظرا لكون القاهرة ممتدة فيما بين الماء والجبل (٢) ، فهى تخجز الفسطاط من الجهة الشمالية . وهى الجهة التى يسهل منها الدخول إلى هذه المنطقة ،. لأن أراضيها كانت أراضى سهلية (٤) ، فى حين كانت تلال المقطم محد المدينة من جهة الشرق ومعظم الأجزاء الجنوبية (٥) . فهى تكون خطا دفاعيا ممتازا ، علاوة على وجود النهر فى غرب المدينة ، مما يوفر مناعة طبيعية من هذه الجهات ، وعند ذلك فإن الفسطاط لا محتاج إلا توفير الحماية بازاء الطرف الشمالى منها .

ونظرا لأن القاهرة الفاطمية لم تكن تقع على نهر النيل مباشرة (٩) فمن الواضح أن إشارة المقدسي سابقة الذكر ، لا بد وأنها تعنى أن موضع القاهرة كان يؤهلها للسيطرة على المساحة الواقعة فيما بينها وبين النيل ، ذلك أن بر الخليج الغربي لم يكن عرضه كبيرا حينئذ فاعتبر المقدسي المدينة واقعة بين النهر والجبل .

<sup>(</sup>١) سيرد تفصيل ذلك لاحقًا .

Susan, Conquest and Fasion, p. 94.

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) المقدسي : أحسن التقاسيم ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سبق الأشارة إلى ذلك .

انظر ما يلى من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٦) حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٥٤ .

الا أنه مع مرور الزمن ، فإن الطرح النهرى أدى إلى تباعد الشاطئ عن المدينة ، الأمر الذى سيجعلها منطقة استقرار صالحة لأى قرة عسكرية ، تستهدف الدخول إلى مصر ، وهو ما جريه صلاح الدين بنفسه ، حيث أن القوات الزنكية لما دخلت مصر في سنة (٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ) استقرت في هذه المنطقة اذ كان نزولهم في أرض اللوق (١) .

لذلك فقد اقتضت الضرورة إلى اجراء نوع من التكيف ازاء هذه التطورات ، فمجرى مد سور المدينة حتى الشاطئ وذلك ضمن المشروع التحصيني الذي أمر صلاح الدين ببنائه سنة ( ٥٧٢ هـ / ١١٧٦ م ) لحماية المدينة الكبرى من الغزوات المعادية (٢).

وبشكل عام ، فبالإمكان القول بأن انحراف مجرى نهرالنيل أدى إلى أن تنجذب المدينة بانجاه الغرب ، ضمانا لمصالحها مع النهر ، سواء الأمنية ، أو الاقتصادية ، التي لا بد وأن النهر كان له دور أساسى في ايجادها .

## ب : تلال المقطم :

ومن العوامل الجغرافية ، التي أثرت على التطور العمراني لمدينة القاهرة ، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي ، تلك التكوينات الصخرية ، التي كانت جزءا من المكونات التضاريسية ، لأراضى المدينة الكبرى .

اذ يكتنف القاهرة من جهتها الشرقية ، كتلة صخرية ضخمة ، هي جزء من سلسلة الجبال الشرقية في الاقليم المصرى ، والتي تسير بمحاذاة نهر النيل ، لتترك بينها وبين النهر شريطا سهليا ضيقا ، يبدأ بالانفراج والانساع عند القاهرة ، حيث ينتهى امتداد هذه السلسلة في المقطم وتأخذ السلسلة الجبلية بعد ذلك بالابتعاد عن طرف

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جـ ١ ق ٢ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل هذا المشروع لاحقاً .

الوادي متجهة نحو الشرق (١) .

ولقد اصطلح على تسمية الكتلة المبخرية ، التى تقع شرقى المدينة الكبرى (مصر القاهرة) باسم جبل المقطم (٢). وتختلف الروايات التاريخية ، حول أصل تسمية المقطم ، ذلك أن رواة السير ينسبون الاسم إلى بعض القدماء ، حيث ينسبه البعض إلى شخص يدعى المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام (٦). أما ياقوت ، فإنه يناقش ما اذا كان الاسم عربيا ، ويقدم ثلاثة فروض لغوية : الأول أن أصل التسمية جاءت من القطم ، وهو تناول الحشيش بأدنى الفم ، وعليه فربما جاءت التسمية من حيث أن هذا الجبل لا نبات فيه . أما الثانى ، فمنبعه من قولهم : ( ... فحل قطم وهو شدة اغتلامه فشبه بالفحل الأغلم لأنه اغتلم أى هزل فلم يبق فيه دسم ) (٤) . وكذلك حال هذا الجبل الذي لا ماء فيه ولا مرعى . أما الفرض الثلاث ، وهو ما استحسنه ياقوت ، فهو أن كتلة الجبال الشرقية ، تنقطع عن الامتداد بمحاذاة الساحل ، عند هذه المنطقة . وذلك يعد قطما فكانت تسميته على هذا الأساس (٥) . ومن الواضح أن الكتل الصخرية التي كانت تقع في المنطقة نفسها الأساس (٥) . ومن الواضح أن الكتل الصخرية التي كانت تقع في المنطقة نفسها ويحمل أسماء أخرى تعد أيضا من ضمن تلال المقطم (١) . وكانت هذه التلال مخيط

<sup>(</sup>۱) ابن مماتى : أسعد بن المهذب بن أبى مليح ت ٢٠٦ هـ / ١٢٠٩ م ، قوانين الدواوين ، محقيق عزيز سوريال عطية ، القاهرة ١٩٤٣ م. ص ٧٠ ـ ٧١ . ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ٥٠ ـ ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) اين عمالى : م . س . ص ٧١ ، ياقوت الحسوى : م . س ٥ / ١٧٦ ، المقريزى : الخطط ١ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن مماتي : م . س . ص ٨١ ، ياقوت الحموى : ن . م . س ، المقريزي : م . س ١ / ١٧٤ . بول كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٦١٠ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى : ٥ . م . س

<sup>(</sup>ه) ن .م .س .

<sup>(</sup>٦) ن .م .س .

بالمدينة من الجهة الشرقية (١) والجنوبية حيث يوجد الرصد (٢) ، (٣).

ان الأهمية العمرانية لهذه الأماكن تكمن في خصائصها التي تعطيها بعدا وظيفيا يمكن استغلاله من قبل المدينة ، فمن الملاحظ أن ارتفاع بعض المناطق قد اكسبها هواء نقيا جافا ، مما جعلها تعد من الأماكن التي يتمتع أهلها بوضع سكني مميز (٤).

ولقد كان لهذه التلال تأثير عمرانى على المدينة في عهد صلاح الدين ، اذ استقطبت بعض المشروعات العمرانية التي أقيمت في المدينة حينئذ ذلك أن الموضع الذي جرى اختياره لإنشاء القلعة التي أمر صلاح الدين ببنائها في عام ( ٧٧٥ هـ / ١١٧٦ م )(٥) كان عبارة عن بروز صخرى يتميز بانكسار حاد من الجهة الغربية يعرف بالشرف<sup>(٦)</sup>. وكان هذا الوضع يحقق مجموعة من الخصائص ، من المؤكد أنها هي التي أكسبته الأهمية التي دفعت الإدارة الصلاحية إلى تفضيل اختياره موقعاً للقلعة .

فهو من الناحية العسكرية يتميز باشرافه على منطقة الوادى بأكملها . وعلى الرغم من أن هذه الكتلة يقع خلفها كتلة أخرى أشد علوا منها الأمر الذى قد يثير

<sup>(</sup>۱) فتحى جافظ الحديدى ، دراسات في مدينة القاهرة ، القاهرة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ص ٧٠ ، عبد الفتاح محمد وهبة : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : الخطط ١/ ١٣٥ ، وهذا الجبل يعرف الأن يجبل اصطبل عنتر ، فؤاد فرج : المدت المصرية وتطوراتها عبر العصور ( القاهرة ) ١٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) وسمى بالرصد لأن الأفضل بن أمير الجيوش يني عليه مرصدا لرصد الكواكب ، المقريزي : ن . م -س ، يول كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ، ١ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر القلعة لاحقاً.

<sup>(</sup>٦) كمان بالمدينة الكبرى ثلاثة مواضع تعرف بالشرف: الأول: وهو الذى عليه القلعة ، والشانى قمى الرصد جنوبى الفسطاط، والثالث: فهو الذى بين الكوم الجارح والجامع الطولونسى . المقريزى: الخطط، ١/ ١٢٥٠ . وانظر عن موقع القلية ايضا: ك . أ . كويزويل . وصف قلعة الجبل ، ترجمة جمال محمد محزر مراجعة عبد الرحمن زكى ، القاهرة ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤ ، ص ١٧ ـ ١٨ .

اعتراضات حول أهمية اختيار هذا الموقع ، الا أنه يلاحظ أن أقرب نقطة بين المنطقتين تقع على مساحة ثلاث مائة وخمسين مترا (٣٥٠ م) وهي مسافة يصعب على آلة من آلات الرمي في ذلك الوقت أن تصلها كما يذكر كريزويل (١). وأخذ في الاعتبار من آلات الرمي في ذلك الوقت أن تصلها كما يذكر كريزويل (١). وأخذ في الاعتبار أيضا لتحديد موقع القلعة ، مسألة المناخ واعتداله اذ أريد بها أن تكون مقرا سكنيا لصلاح الدين الأيوبي (٢). ومن هنا جرى اختبار صلاحية المنطقة من هذه الناحية (٣). أضف إلى ذلك فإن من الخصائص التي يتميز بها موضع القلعة ، إشرافه على أرجاء المدينة الكبرى حيث يقع بين القاهرة والفسطاط وبالإمكان مشاهدته من مختلف أرجائها ، وبالتالي فإن اختياره يعد أمرا مهما لإرهاب أولئك الذين يفكرون مخصة وأن بالعصيان من سكان المدينة (٤) ، حيث يرمز للقوة والسيطرة والتحكم (٥) ، خاصة وأن فكرة السيطرة والضبط ، كانت واضحة كل الوضوح عند صلاح الدين الأيوبي ، فقد أورد أبو شامة ، بأن السبب الذي دفع صلاح الدين ، نحو مجديد عمارة سور القاهرة وهكذا فإن إعادة ترميمه وبنائه كان يهدف إلى الضبط والسيطرة على دخول الأفراد وحروجهم من القاهرة في ذلك الوقت . أضف إلى ذلك فإن ربط المدينة الكبرى وخروجهم من القاهرة في ذلك الوقت . أضف إلى ذلك فإن ربط المدينة الكبرى بالقلعة ، التي تقع على الجبل يحقق نقله نوعية في وظيفة المدينة الحربية بشكل عام بالقلعة ، التي تقع على الجبل يحقق نقله نوعية في وظيفة المدينة الحربية بشكل عام بالقلعة ، التي تقع على الجبل يحقق نقله نوعية في وظيفة المدينة الحربية بشكل عام

<sup>(</sup>١) ك . أ . كريزول ، م . س ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الأخير من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٣) لاحظ ما يذكره المقريزى عن نجربة تعليق اللحم للتأكد من جودة مناخ المنطقة . المقريزى : الخطط ٢/ ٢٠٣ . وانظر أيضا : جاستون فييت ، القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ترجمة مصطفى العبادى ، يروت ١٩٦٨ م ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) جاستون فييت : م . س ص ٧٧ . جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث مع فذلكة من تاريخ مصر القديم ، القاهرة ١٣٠٦ هـ / ١٨٨٩ م ١/ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>۵) جاستون فییت : ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) تم عجديد عمارة هذا السور في عام ٥٦٦ هـ / ١١٦٨ م انظر : أيو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٤٨٨ .

إذ أن ربطها بالجبل ، يؤدى إلى بناء علاقة كانت مختاجها المدينة في تلك العصور لتحقيق وضمان الوظيفة الحربية (١) ، وهو ما ذكره ابن خلدون الذي أشار إلى أهمية التلال الجبلية كمواضع تقام عليها المدن (٢) ، خصوصا وأن القاهرة قد أصبحت في عهد صلاح الدين الأيوبي هي العاصمة التي تتحمل عبئا خاصا ومتميزا في التصدي بصلابة للهجمة الصليبية الشرسة ، التي كانت تستهدف بلاد الإسلام في ذلك العصر .

## جـ: الأكوام :

يطلق هذا اللفظ على الرمل المشرف ، كما أن الكوم عبارة عن حجارة وتراب مجتمعين ، يرتفع عن سمت الأرض بمقدار ذراعين (٣) وهي تنسب في مصر أما إلى أصحابها ، أو إلى شيء ما تعرف به (٤) .

ويختوى الفسطاط في الوقت الحاضر ، على مجموعة ضخمة من التلال هي

<sup>(</sup>١) جمال حمدان : جغرافية المدن ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ١ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الذراع : هو ما يذرع به وهو من معدات القياس وقد استخدم في مخديد أطوال المسافات المختلفة كالبريد والفرسخ والميل ، والأذرعة سبعة أصناف ، الذراع العمرية ، الهاشمية الصغرى ، والهاشمية الكبرى ، والسوداء ، والقاضية اليوسغية ، الشرعية ، المأمونية ، فالترهنس : المكاييل والأوزان الإسلامية ، وما يعادلها في النظام المترى ، ترجمة كامل العسلى ، عمان ١٩٠ هـ / ١٧٠ م ص ١٣٠ ـ ٨٧ ـ ٩٢ . ضيف الله يحيى الزهراني : موارد بيت المال في الدولة العباسية فيما بين منة ١٣٧ ـ ٨٠ ٢ هـ / ١٩٨٥ م ص ٢١٨ . ٢١٨ هـ / ١٩٨٥ م ص ٢١٨ م م ١٤٠٥ م م الدولة العباسية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى ، رسالة طلال جميل رفاعي : نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى ، رسالة دكتوراه مخطوط ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ١٤٠٧ هـ دكتوراه مخطوط ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ١٤٠٧ هـ

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى : معجم البلدان ٤ / ١٩٥٠.

عبارة عن أكوام تعبر عن التغيرات العمرانية الكبرى ، التي تعرضت لها المدينة عبر العصور المختلفة (1) ، ومناطق هذه الأكوام في الأصل مناطق سكنية ، كانت معمورة في وقت من الأوقات ، فلما هجرت انتقضت وتخولت إلى خرائب تداعت على بعضها ، فعرفت بالأكوام (٢) . ويفهم من نص أورده المقريزى ، بأن العامة في مصر ، قد استعملوا للدلالة عليها لفظا آخر هو ( كيمان مصر ) (٣) .

وتتفق المصادر على أن سبب وجود الأكوام وقوع حادثتين رئيسيتين ، تعرضت لها الفسطاط في العصر الفاطمى ، أولاهما الأزمة الاقتصادية الخانقة والغلاء والقحط الذى واجهته البلاد في عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله (٤) والتي نسبت إليه فعرفت بـ ( الشدة المستنصرية ) . وقد رافق هذه الأزمة \_ كما هو متوقع \_ اضطرابات أمنية وفوضى ضارية (٥) ، ونجم عن ذلك تأثر أجزاء كبيرة من المدينة الكبرى ، حيث هجرها أهلها ، وكان ذلك مدعاة لتدهور عمراني ، انتهى بها إلى أن تخولت إلى خراب .

أما الحادثة الثانية ، فكانت حادثة إحراق الفسطاط المتعمد التي أقدم عليها الوزير

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن زكى : الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ، ص ٣٤ ـ ٣٥ ، القاهرة تاريخها وآثارها ، القاهرة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م. ص٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : صبح الأعشى ٣ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ، ١ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) هو المستنصر بالله سعد بن على الظاهر لإعزاز دين الله ، ابن الحاكم بأمر الله ( ٤٢٧ \_ ٤٨٧هـ)، أبو تميم ، بلغت الدولة القاطمية في عهده أوج اتساعها ، عنه انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان، ٢٩٧٥ ، ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى: تقى الدين أحمد بن على: إغاثة الأمة بكشف الغمة (أو تاريخ الجماعات في مصر) ، ص ص ٢٣ ـ ٢٦ . وانظر أيضا بمزيد من التفاصيل: أحمد السيد الصاوى: الجاعات وتأثيرها على النواحي المالية والحضارية زمن الفاطميين، دراسة أثرية حضارية، رسالة ماجستير مخطوط، كلية الآثار، جامعة القاهرة، القاهرة ١٤٠٤هـ م ١٩٨٤م ص ٢٧٣ ـ ١٠٩٠.

الفاطمى شاور ، تحسبا لاحتمال استيلاء الصليبيين عليها وحرمانا لهم من إمكانية الاستفادة منها أو من بيوتها وعمائرها ، عندما عزموا على الاستيلاء على مصر فى عام ( 370 هـ / ١١٦٨ م ) (١) . ويذكر المقريزى ، بأن هذا الحريق ، هو الذى أدى إلى خراب الفسطاط بشكل كبير ، حتى تكونت الكيمانات التى تعرف بكيمانات مصر (٢) . ولم ينفرد المقريزى بذكر الإشارة إلى الكيمانات ، فقد أشار ابن المتوج إلى ستة أكوام ، من المسماة في عصره بالكيمانات (٣) . وفي الوقت الذي أشار فيه ابن دقماق إلى ثلاثة عشر كوما(٤) ، أما القلقشندى فإنه ذكر أحد عشر كوما (٥) . فهل هذه الكيمانات التي توردها المصادر ، تعود كلها لهاتين الحادثتين ، إن الإجابة على ذلك بالنفى ، اذ أن من غير المتوقع أن يكون وجود جميع الأكوام في المنطقة موضوع البحث ، مرتبط بالحادثتين المذكورتين آنفا ، وذلك أن الكوم المعروف بكوم ( عابس ) (١) ، وكان قد كبس بعد سنة المصادر تشير إلى أن الكوم المعروف بكوم ( عابس ) (١) ، وكان قد كبس بعد سنة المصادر تشير إلى أن الكوم المعروف بكوم ( عابس ) (١) ، وكان قد كبس بعد سنة المصادر تشير إلى أن الكوم المعروف بكوم ( عابس ) (١) ، وكان قد كبس بعد سنة المسادر تشير الى الآدر (٧) .

وبالتالى فإن بالإمكان القول بأن التطورات العمرانية التى مرت بها مدينة الفسطاط قبل العصر الفاطمى ، قد أسهمت بدون شك فى ظهور عدد من الأكوام . والواقع فإن خطط مدينة الفسطاط ، لم تستمر بنيتها بالاستمرار على وتيرة واحدة منذ نشأتها ، فقد حصلت تغيرات مختلفة فى بعض مواضع الخطط فيها ، فلقد كان لمهره (٨)

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً.

<sup>(</sup>۲) المقريزي : الخطط ۱ / ٣٣٩

<sup>(</sup>٣) المقريزى :م . س ، ١/ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق : الانتصار ، ق ١ ص ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : صبح الأعشى ، ٣ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى عابس بن سعيد المرادى القطيعي ولى القضاء والشرطة بالفسطاط وتوفى سنة ٦٨هـ / ٨٦ م . ابن دقماق : م . س ، ق ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ٿ . م . س ـ

<sup>(</sup>٨) مهرة بن حمدان بن عمر بن الحاف بن قضاعة من قبائل حمير ، المقريزي م . س ، ١ / ٢٩٨ .

خطة على جبل يشكر (١) ، غير أن هذه القبيلة قابت بالانتقال منها في وقت من الأوقات لم تخدده المصادر ، ودون سبب ظاهر معروف ، وسكنت بعد ذلك موضعا آخر ، يقع إلى الجنوب من خطة أهل الراية (٢) . وتعرضت الفسطاط إضافة إلى ذلك لبعض الحوادث قبل العصر الفاطني ، لعل من أبرزها الحريق الذي تعرضت له إبان انهيار الحكم الأموى ، وظهور الدولة العباسية في منة ( ١٣٣ هـ / ٢٥٠م) (٦) لذلك فبالإمكان القول ، بأن ظاهرة وجود الأكوام ، تعود أصولها التاريخية إلى ما قبل العصر الفاطمي . وان كانت كظاهرة لم تتضح الا خلال ذلك العصر حيث كانت الحادثتين المذكورتين آنفا ، عاملا رئيسيا في أن يشمل الخراب أجزاء كبيرة من المدينة (٤) . فبالنسبة للشدة المستنصرية ، فلقد كان لها التأثير الكبير على القطائع والعسكر ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من الفسطاط التي تتصل فيما بينها وبين القرافة ، فهذه المواضع جلا سكانها عنها ، عقب الشدة المستنصرية (٥) . بيد أنه يلاحظ ، أن الخراب لم يستمر بشكل كامل في مواضع القطائع والعسكر اذ جرى يلاحظ ، أن الخراب لم يستمر بشكل كامل في مواضع القطائع والعسكر اذ جرى تعمير أجزاء كبيرة منها في عهد الخليفة الأمر باحكام الله العبيدى (١) ، وأعيدت

<sup>(</sup>١) هذا الجبل فيما بين الفسطاط والقاهرة وهو الذي يقع عليه جامع أحمد بن طولون ، المقريزي : م . س ، ١ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ؛ ۱ / ۲۹۷ ، عبد الرحمن زکی : الفسطاط ص ۱۷ ، وأهل الرایة هم جماعة من قریش والأنصار وخزاعة ، ومنطقتهم تقع حول الجامع العتیق . المقریزی ن . م س ، عبد الرحمن زکی : ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى : م . س ، ص ٨٢ ، حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ١٨ .

 <sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ، ١ / ٣٣٥ ، عبد الرحمن زكى : م . س ، ص ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ، ١ / ٣٣٧ ، عبد الرحمن زكى : م . س . ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) هو الأمر باحكام الله أبو على منصور بن المستعلى بن المستنصر ابن الظاهر بن الحاكم العبيدى الفاطمي ( ٩٥ على عنصور بن المستعلى بن المستنصر ابن الفاطمية وهو ابن خمس الفاطمي ( ٩٥ على ١١٠٠ م. ١١٠ م.) ولى أمور الدولة الفاطمية وهو ابن خمس سنوات . قتله جماعة من الباطنية وهو ذاهب إلى جزيرة الروضة . عنه انظر أبا عبد الله محمد بن على بن حماد ( ت ٦٢٨ هـ / ١٢٣١ م ) . أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ، مخقيق التهامى نقره ، وعبد العليم عويس . الرياض ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م ص ١٠٥ ، ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ٢١١ ـ ٢١٢ .

عمارتها أيضا في عهد صلاح الدين الأيوبي (١) . لذلك فمن المرجع أن تكون الأجزاء الواقعة شرقي الفسطاط هي التي ظلت أكواما منذ عهد الشدة المستنصرية . أما الأكوام التي ترتبت عن حريق الفسطاط ، فيذكر المقريزي أنه قد نتج عن هذا الحريق الخراب الذي هو كائن فيها في عصره حيث يقول: ( ... خربت مصر الفسطاط هذا الخراب الذي هو كيمان مصر .. ) (٢) . ولقد أشار ابن جبير عند زيارته لمدينة الفسطاط ، إلى هذا الخراب فقال : ( .. وبمدينة مصر آثار من الخراب الذي أحدثه الاحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انفساخ دولة العبيديين ) (٣) . ومما مجدر ملاحظته أن المقريزي وابن جبير ، لم يقدما معلومات واضحة عن الأماكن التي أصابها الخراب ، والتلف ، نتيجة الحريق ، وأن هناك أجزاء كبيرة من المدينة ، قد أعيدت عمارتها في عهد الناصر صلاح الدين ، خاصة المناطق التي مخيط بالجامع العتيق (٤) ، وهي أماكن لم تهجر نهائيا ، وتتحول إلى أكوام من الخراب ، وظلت عامرة إلى عهد السلطان المملوكي الملك الظاهر بيبرس (٥). ولذلك فمن المؤكد أن الأكوام التي ظهرت نتيجة هذا الحريق ، في تلك الفترة ، هي التي يفصلها عن الجامع العتيق مساحات واسعة ، وعلى الأخص تلك التسى تقع في الجنوب الشرقي من الجامع المذكور (٦) ، حيث تقع الكيمانات التي اصطلح على تسميتها بكيمان مصر ، وكانت تمتد من الكوم الجارح (٧) ، وما

Casanova: Paul, De Reconstitution, Plan 1.

<sup>(</sup>١) سيرد تفاصيل ذلك فيما يلي .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ، ١ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) اين جبير : رحلة اين جبير ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سيرد تفاصيل ذلك فيما يلي .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر خريطة رقم (١) .

<sup>(</sup>٧) هذا الكوم يقع في الشرق من جامع عمرو بين العاص ، انظر

يليه من الأكوام جنوبا ، إلى الرصد (١) ، فهذه الأماكن كانت الأكثر تضررا من الحريق المذكور (٢) .

والحقيقة فإن ظاهرة وجود الأكوام قد أثر على توزيع النشاط العمرانى فى الفسطاط ، إضافة إلى تأثيره على مخطط مشروع السور الذى أمر صلاح الدين ببنائه فى عام ( ٥٧٢ هـ / ١١٧٦ م ) والذى كان يهدف إلى توحيد مهمة الدفاع عن مدينتى الفسطاط والقاهرة معا ، عن طريق ضمهما فى سور واحد (٣).

أما بالنسبة للنشاط العمرانى فى الفسطاط فيلاحظ أن حركة التوسع فى المدينة قد المجتهت بشكل عام نحو الشاطئ والقاهرة (٤) ، لتترك بذلك الأجزاء التى فيها الأكوام دون عمران يذكر ، حيث تركز النشاط العمرانى والاقتصادى فى المنطقة المطلة على شاطئ النيل ، عوضا عن أن يتركز فى المناطق التى فيها الأكوام كما كان عليه الحال فى السابق (٥) . وان كان هذا لم يمنع أن تكون هذه الأماكن مناطق سكن للفقراء ورعاع الناس ، لأنها لم تكن تعد من العامر كما يذكر القلقشندى (٦) .

أما تأثير الأكوام على مخطط مشروع السور ، فيمكن ادراكه من متابعة خط توجه السور ، الذى يظهر من رسمه ، أنه قد تعمد عدم ضم أغلب أكوام مصر ، الممتدة من ( كوم الجارح ) حتى منطقة الرصد ، وتشير التوقيعات الخرائطية إلى أن السور كان قد احتوى أجزاء من ( كوم الجارح ) مارا من جهته الجنوبية (٧) ، أى أنه

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الخطط ۱ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر خريطة رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) البنداري ، سنا البرق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر خريطة رقم (١) .

<sup>(</sup>٥) سيرد تفاصيل ذلك فيما لاحقاً .

<sup>(</sup>٦) القلقشندى : صبح الأعشى ، ٣ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۷) انظر

بجنب الأكوام (١) ، مما يشير إلى أنه سكنى هذه الأماكن في ذلك العصر لم يعد مرغوبا فيه .

## د ـ الخلجان والبرك :

من العوامل الجغرافية التي أثرت على خريطة المدينة ، التضاريس الطبيعية المائية ، والتي كانت تقع في الدائرة العمرانية للمدينة الكبرى بشكل عام . وكما سبق أن شاهدنا كيف أن النيل قد كان عاملا لجذب عمران المدينة بانجاهه.

فقد أثرت المظاهر المائية الأخرى ، على بعض النواحى العمرانية المرتبطة بالمدينة ، إذ أن منطقة القاهرة مختوى على العديد من الخلجان وأولها وأهمها خليج القاهرة أو خليج أمير المؤمنين ، وقد عرف أيضا بالخليج الحاكمى ، وبخليج اللؤلؤة ، وان كانت أقدم الأسماء التى عرف بها الخليج المصرى (٢). وتختلف الروايات التاريخية حول أصل هذا الخليج وتاريخ نشأته ، فهناك من يرجعه إلى عصر ما قبل الإسلام (٣) ، وذلك أن انحراف مجرى نهر النيل والترسبات والطرح ، قد أدى إلى تباعد شاطئ النهر عن مدينة عين شمس احدى عواصم مصر القديمة فعمد قدماء المصريون إلى حفر هذا الخليج في مجرى النهر القديم ، لكى تصل المياه إلى المدينة (٤). وتذهب حفر هذا الخليج في مجرى النهر القديم ، لكى تصل المياه إلى المدينة (٤). وتذهب تذكر بعض المصادر إلى أن هذا الخليج قد حفر بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى تذكر بعض المصادر إلى أن هذا الخليج قد حفر بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى

 <sup>(</sup>١) لاحظ ما يذكره ابن دقماق عن الأكوام الواقعة خارج السور . ابن دقماق الجوهر الثمين ص
 ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ١ / ٧١ / ٢ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>۳) المقریزی : م . س ، ۱۲۹ /۱۳۹ .

<sup>(</sup>٤) فؤاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور ( القاهرة ) ٣/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>۵) المقریزی : م . س ۱۲ ۱۳۹ .

الله عنه ضمانا لتيسير وصول شحنات المؤن من مصر إلى بلاد الحجاز في عام الرمادة (١).

ويمكن التوفيق بين الروايتين ، حين ننظر إلى الاجراء المتخذ في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على اعتبار أنه اجراء إضطرارى ، اتخذ لمواجهة أزمة غذائية مستحكمة في الحجاز ، تطلبت حلا سريعا . وهكذا فمشروع ربط النيل بالبحر الأحمر ، كان يقتضى السرعة والإفادة من الإمكانات والظروف المتاحة ، فاستفاد المسلمون الأوائل في مصر من وجود الخليج في منطقة عين شمس . وربما من وجود أثر لقناة جافة ومهملة ، تمثل مشروعا قديما للربط بين النيل والبحر الأحمر ، فعمل عمرو بن العاص رضى الله عنه والى مصر ، على تنفيذه عن طريق تعميق تلك القناة ، وربطها بخليج عين شمس ، حيث بخحوا في إعادة جريان الماء ، ووصوله إلى البحر الأحمر بحيث يستوعب حمل سفن الشحن المطلوبة . وهذا الرأى يتفق مع نص المقريزى بهذا الشأن ، حيث ذكر : بأن هذا الخليج ( ... جدد حفره باشارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عام الرمادة ...) (٢)

ويظهر أن هذا الارتباط قد روعى وتولى المسلمون تأمينه ، حتى توقف فى العصر العباسى (٣) ، والذى يعنى البحث هو مخرى موقع الخليج بشكل حاص وأثره فى التوسع العمراني لمدينة القاهرة . ذلك أن الخليج المذكور يقع إلى الشمال من الفسطاط، حيث يتفرع من هناك من نهر النيل ، جنوب القصر العينى من المنطقة التى تعرف حاليا بفم الخليج (٤) ، ويسير بانجاه الشمال الشرقى . ثم ينعطف على شكل قوس بعد ذلك ، نحو الجنوب الشرقى ، حيث يوجد ميدان السيدة زينب ، فى الوقت الحاضر ، ليعاود السير بعد ذلك نحو الشمال الشرقى مارا غربى بركة الفيل (٥) ، ثم

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموى : شهاب الدين بن عبد الله ، المشترك وضعاً والمفترق صقعا . يغداد ص ١٥٩ ، القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ٢/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>۳) ت . م . س .

<sup>(</sup>٤) حسن الباشا وآخرون . القاهرة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) عن هذه البركة انظر : ما يلي .

يتجه شمالا حتى يخترق سور القاهرة إلى خارج المدينة (١) . وهذا الخليج يعد الخليج الأساسى فى المدينة . وان كان هناك خلجان أخرى كانت تعمل على تغذية البساتين والبرك الماثية فى المدينة ، منها خليج الذكر أو فم الخور (٢) . وهو خليج حفره كافور الأخشيدى (٣) وكان يزود بستان المقس بالمياه فى عصره ، فلما حول هذا البستان إلى بركة فى العصر الفاطمى كان هذا الخليج مصدر المياه لها (٤) . ومن الواضح أن كلمة الخور التى تعنى فى اللغة مصب الماء (٥) إنما هو امتداد لهذا الخليج نشأ نتيجة انحراف مجرى النهر ، فكانت الأرض التى يتركها النهر عقفر حتى يتصل ماء النهر بالخليج . فعرفت بالخور . ومن المؤكد أن التوسعة التى أجرها الملك الكامل (٢) لهذا الخليج . نعرفت من ترسبات الطرح النهرى (٨) ،

(۱) وعن موقع هذا الخليج حديثا . انظر عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ص ١٠٠ ـ ١٠١، حريطة الآثار الإسلامية حيث يطلق عليه شارع الخليج بعد أن ردم هذا الخليج ، ثم عرف بعد ذلك بشارع بور سعيد .

<sup>(</sup>۲) حسبما ورد فى الخطط فإنه يشير إلى خليجين بقوله ( ذكر خليج فم الخور وخليج الذكر ، الا انهما فى الأصل كانا خليجا واحدا ثم أصبحا خليجين بعد تأسيس الخليج الناصرى فى المصر المملوكى حيث قطع هذا الخليج الأول ، فقسمهما إلى قسمين ، وسمى بالذكر نسبة لأحد المماليك يعرف بشمس الدين الذكر . انظر : المقريزى : الخطط ٢/ ١٤٤ \_ . ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) كافور الأخشيدى ( ٣٥٥ \_ ٣٥٦ هـ / ٩٦٥ \_ ٩٦٦ م) مملوك ولد في النوبة كان للأخشيد ملك مصر فتولى الحكم بعد وفاته للوصاية على أبى القاسم أجور ابن الأخشيد ثم استولى على حكم مصر . عنه انظر : ابن العماد شذرات الذهب ، ٣/ ٢١ \_ ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : م . س ، ٢ / ١٤٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الزبيدى : تاج العروس ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) سبق ذكر ترجمته .

 <sup>(</sup>۷) المقريزى : الخطط ، ۲/ ۱٤٤ ومن الواضح أن هذا الخليج يدل على موقعة المنطقة التي تصرف حديثا بتل سن ابرة أو تل اليهودية ، ذلك أن خط فم الخور الذى ينسب لهذا الخليج كان يقع فيها . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديئة ٣ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) لاحظ ما ذكرناه عن انحراف النهر في المنطقة الواقعة غرب الخليج

ومن هذه الخلجان أيضا خليج ( بنى وائل ) ، غير أن المصادر لا تقدم عنه معلومات واضحة . وهو يقع جنوبى الفسطاط (١) ، حيث كانت تقطعه قنطرة (٢) نسب إليها بابى الفسطاط ، اللذين كانا يقمان بالقرب منها (٣).

ومن المرجح أن يكون الخليج موجودا زمن صلاح الدين الأيوبى ، ذلك أنه كان يمد بركة شطا بالمياه . من خلال برابخ كانت تخترق السور (٤) . والثابت أن السور المذكور هو السور الذي أمر صلاح الدين ببنائه ليضم الفسظاط والقاهرة .

أما البرك الأخرى الواقعة إلى الجنوب من الفسطاط ، فقد كانت تردها المياه من يعض الخلجان الأخرى ، فيركة الشعيبة مثلا ، والتي تقع إلى الجنوب من الفسطاط ، كان لها خليجان يربطانها بالنيل<sup>(٥)</sup> ، أحداهما من الجهة الجنوبية ، والأخر من الجهة الشمالية <sup>(٦)</sup> .أما البرك في منطقة القاهرة الكبرى ، فقد أشارت المصادر إلى وجود عدد من البرك تكونت نتيجة تغيرات طبيعية في المنطقة ، أو نتيجة انجاز بشرى مقصود .

ومن أهم هذه البرك ما نشأ جنوبى الفسطاط ، مثل بركة الحبش (٧) والتبى كانت تقع فيما بين الرصد والنيل (٨) ، وكانت تختل مساحة

Casanova, Paul, Re Constitution plan 1.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ، ١/ ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر هذين البابين لاحقًا .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق ق ١ / ص ٥٤ ، وعن هذه البركة انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٥) اين دقماق ، م . س ، ق ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن دقماق : ن . م . س ، المقريزي : م . س ١٥٨ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : م . س . ٢/ ١٥٢، مولف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ١٨٣

كبيرة (۱) ويجاور هذه البركة إلى الشمال منها ، برك أحرى منها بركة الشعيبة (۲) ، وبركة شطا (۳) . وتشير المصادر إلى بركتيس تقعان فيما بين الفسطاط والقاهرة أولهما و بركة الفيل ، ويذكر المقريري بأنها كانت كبيرة جدا (٤) .

ويجاورها بركة أخرى تعرف ( ببركة قارون ) ولم يكن يفصل بينهما سوى جسر ، عرف بالجسر الأعظم (٥) .

(۱) كانت هذه البركة تشغل مساحة قدرها الفان ومائتا فدان ( ۲۲۰۰ ) ويحد هذه البركة من الشمال بجبل اصطبل عنتر ( الرصد ) وبصحاء القرافة ، واراضى قربة أثر النبى كحد فاصل فيما يينها وبين دير الطين ومعادى الخبيرى ، ومن الجنوب والشرق باقى أراضى ناحية البساتين التابعة لمركز الجيزة ، محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة مركز الجيزة ، محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة الموقع بول كزانوفا ، القاهرة ١٩٥٤م ق ١ البلاد المندرسة ص ١٥٠ . ولقد قام بتحديد هذا الموقع بول كزانوفا ، انظر :

Paul Casanova, De Constitution, plam 1.

(۲) يبدو أن سبب تسميتها بالشعيبة لأن أناسا يعرفون ببنى الشعيبة كان لهم وقف قيها . انظر ابن
 دقماق : الانتصار ، ق ۱ ص ٥٥ . وعن موقعها انظر :

Paul Casanona, Op. Cit.,

(٣) عن هذه البركة انظر: ابن دقماق: م . س ، ق ١ ص ٥٤ هـ ٥٥ ، ولا تذكر المصادر سببا يعرف منه أصل مسماها . وعن موقعها انظر : Paul Casanova, Op. Cit.,

(٤) المقريزى: م. س ١/ ١٦١ ، ويدل عليها في الوقت الحاضر المنطقة التي يخد من الشمال بسكة الحاتية ، وغربا بشوارع درب الجماميز واللبودية والخليج المصرى ، وجنوبا شارع مراسينا ثم ينحرف هذا الحد من ناحية الشمال الشرقى حتى يتقابل مع أول شارع نور الظلام ، وصولا إلى شارع الألفى، وتخد من الشرق بكمالة شارع نور الإسلام فشارع مهذب الدين الحكيم ، فسكة عبد الرحمن بك وماضى امتدادها إلى الشمال حتى الحد الشمالي . وسميت ببركة الفيل لأن الأمير خماروية بن أحمد بن طولون جعل عليها دارا خاصة بالحيوانات تعرف بهذا الاسم . محمد رمزى :

(٥) المقريزى : الخطط ٢/ ١٦١ . وهذا الجسيريدل عليه شارع مراسينا ، وكانت هذه البركة تمتد جنوبا حتى شارع الشيخ البغال . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٣٠ ولا تذكر المصادر سببا لتسميتها .

كما كان يوجد في غربى الخليج عدد آخر من البرك من أهمها بركة و بطن البقرة ه (۱) تذكر بعض المصادر بأن موقعها كان في الأصل بستانا يعرف ببستان المقس، ثم حول إلى بركة في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر (۲)(۲) ، الا أن ناصر خسروا ، الذي زار مصر في عهد الحاكم بأمر الله (٤) يشير إلى وجود هذه البركة رغم أنه لم يسمها ، ويذكر بأنها تختلط بمياه خليج القاهرة وأن فيها مراكب للسلطان وتشرف عليها مناظرة (٥) ، وذلك يؤكد بأن بركة بطن البقرة يعود تاريخها إلى ما قبل عهد الخليفة الظاهر ، ويظهر من تص ناصر خسروا أن هذه البركة كانت كبيرة جدا (٦) ، ولعل اسمها يرمز إلى ذلك . ويعتقد على باشا مبارك بأن هذه البركة كانت تمثل المنطقة الممتدة فيما بين قنطرة الموسكي وباب القنطرة (٧) . ولا شك في أن تمثل المنطقة الممتدة فيما بين قنطرة الموسكي وباب القنطرة (٧) . ولا شك في أن على باشا يقصد بباب القنطرة ، الباب الذي كان يقع على رأس شارع مرجوش ، من جهة الخليج (٨) . الا أن يخديد على باشا هذا ، إنما هو تخديد عام ، وقد بني على موقع البركة .

<sup>(</sup>١) لعلها عرقت بهذا الاسم لأنها كانت كبيرة جدا وتستوعب كميات كبيرة من الماء . فشبهت بيطن البقرة .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ١/ ١٦٣ . مؤلف مجهول : تاريخ الممر القاهرة ، ورقة ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) هو الخليفة الظاهر لأعزاز دين الله على بن الحاكم بأسر الله ( ٤١١ ـ ٤٢٧ الـ ١٠٢٠ - ١٠٢٥ مولك بني عبيد انظر : ابن خلكان : وقيات الأعيان ٣/ ٤٠٧ ، ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ص ١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله ( ٤١١ ـ ٤٢٧ هـ / ١٠٢٠ ـ ١٠٣٥ م ) ولمى الخلافة وهو ابن إحدى عشر سنة وبضع شهور . عنه انظر : ابن خلكان : م . س ٣ / ٤٠٧ . ابن حماد : م . س ص ٩٤ ـ ٢٠٣ ، ابن دقماق : م . س ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ناصر خسرو : سفر نامة ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) يذكر ناصر خسرو بأن هذه البركة باتساع ميدانين أو ثلالة : ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ٣ / ٢٥٠ وعن قنطرة الموسكى وباب القنطرة انظر الفاصل الثالث من الياب الثانى .

<sup>(</sup>٨) على باشا مبارك : م . س ٣ / ١٢٨ .

وقبل الإشارة إلى هذه النصوص وما يترتب عليها من نتائج ، لا بد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين ، أولاهما ان باب القنطرة الذي أشار إليه على باشا مبارك ، ليس هو الباب الذي يعود إلى العصر الفاطمى ، إنما هو باب كان قد بناه الناصر صلاح الدين الأيوبى ، ضمن مشروعه التحصيني ( ٧٧٥ هـ / ١ ) (١) ، في حين أن الباب الفاطمى يقع إلى الشمال من الباب المذكور ، وتحديدا في الجهة الغربية من شارع الفراخة ، عند تقاطعه مع شارع الشعراني (٢) . وثانيهما أن الشارع الذي كان يقع أمام باب القنطرة ، من الجهة الغربية للخليج ، يتميز بأن فيه انحناء ناحية الشمال ، بمعنى أن الخارج من باب القنطرة ، فإنه بعد أن يعبر القنطرة التي كانت قائمة أمام الباب ، فإنه ينزل إلى طريق يتجه به شمالا . ويدل على ذلك شكل عطفة المسطاحي (٣) التي فإنه ينزل إلى طريق يتجه به شمالا . ويدل على ذلك شكل عطفة المسطاحي (٣) التي نقع فيها قنطرة الباب الفاطمي ، والتي سدها السور (٤) . وهو سور صلاح الدين بطبيعة الحال ، الذي انحرف في هذه الجهة ليتصل بباب القنطرة الجديد (٥) . ولذلك فإنه من الواضح أن تحديد على باشا لنهاية البركة من الناحية الشمالية عند باب القنطرة، قد قصد منه الغاء التناقض الحاصل بين المعلومات عن موقع الشارع الذي يتصل بهذا الباب من بر الخليج الغربي ، وبين المعلومات عن موقع السارع الذي يتصل بهذا الباب من بر الخليج الغربي ، وبين المعلومات الأخرى عن موقع البركة .

ويما أن الباب الفاطمي كان يقع إلى الشمال وأن الشارع الذي يرتبط به كان

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً.

A. Raymond E. & G. Wiet: وقارن بين موتع هذا الباب. (۲) انظر خريطة رقم (۲). (۲) انظر خريطة رقم (۲). Les Marcees de Caire traduction annotced du texte de Magrizi, Caire, 1979, Plan 3.

وموقع شارع الفراخة والشعراني . حيث كان الأخير يقع فيه خط باب القنطرة . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة . ٢/ ٣٣٧ ، ٣ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) عن هذه العطفة وموقعها انظر : على باشا مبارك : م . س ٣/ ٢٧٢ . انظر خريطة رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) على باشا مبارك : ن.م.س .

<sup>(</sup>٥) يذكر على باشا مبارك أن السور الذى سد هذه القنطرة هو سور فاطمى ، ن.م.س ، ولكن لا دليل على على ذلك اذ لم يجر الفاطميون أى توسعة فى هذه الناحية والتمديلات التى أجريت تعود إلى عصر صلاح الدين . انظر الفصل الثالث من الباب الثانى .

ينحرف شمالا ، فلا شك في أن ذلك يعنى بأن هناك سببا قاهرا قد أثر على تصميم الشارع وإستقامته ، ومن المؤكد أن ذلك يتمثل في وجود البركة التي تفيد المصادر بأنها لم تكن تنتهى في هذه الجهة عند باب القنطرة كما ذكر على باشا ، وإنما كانت تمتد حتى تصل إلى أرض الطبالة (١) ، والتي تقع شمالي سور المدينة الذي بناه صلاح الدين في هذه الجهة (٢) .

وقد وجدت في هذه المنطقة مجموعة أخرى من البرك ، كانت تقع غربي الخليج . والمرجح أنها قد تكونت بتأثير عملية طرح النهر الذي عادة ما يخلف وراءه بعض المواضع المنخفضة التي تغمرها المياه في موسم الفيضان ، كما تساعد المياه الجوفية على استمرار امدادها بالمياه خلال المواسم الأخرى ، مع ملاحظة قربها من النيل . وتوافق مستواها مع مستوى الماء فيه في الظروف الأعتيادية . وكانت تعرف لذلك باسم البرك . ومن المرجح أن تكون هذه البرك قد ظهرت في أزمنة مختلفة ، وأن يكون بعضها قد وجد في عصر صلاح الدين ، ذلك أنها تقع ضمض الأراضي التي كانت موجودة في المنطقة في ذلك الوقت ، ومن أبرز ضمن البرك و بركة الشقاف ، والتي تقع في باب اللوق ، ويشير المقريزي إلى تجودها في زمانه حيث كان يطل عليها جامع الطباخ (٣) ، وتعد من جملة وجودها في زمانه حيث كان يطل عليها جامع الطباخ (٣) ، وتعد من جملة

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط ۱۲ ۱۹۳ . مؤلف مجهول: تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٩٥ ، وسميت هذه الأرض بأرض الطبالة نسبة لمغنية للخليفة بالله الفاطمى وهبها هذه الأرض . القلقشندى: صبح الأعشى ۱۳ ٣٥٦ . ويدل عليها في الوقت الحاضر شارع الفجالة ، على باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة ۲/ ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) على باشا مبارك : م . س ٣ / ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الجامع أنشأه الأمير جمال الدين أقوش ، وجدده الحاج على الطباخ في المطبخ السلطاني أيام
 الملك الناصر محمد بن قلاوون فنسب إليه ، المقريزى : الخطط ، ٢ / ٣١٥ .

أراضى الزهرى (١)(١) . وكانت توجد في المنطقة بركة أخرى هي ( بركة السباعين) (٢) وهي من جملة أراضي الزهرى أيضا (٤) .

لقد كان التأثير العمرانى لهذه المواضع المائية على القاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي كبيرا ، فوجود الأنهار والترع والبرك والخلجان في مكان ما تكسبه سمة وظيفية أو نوعا من القيمة الإضافية ، فالغدران التي كانت في القرافة ، هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن تكتسب أهميتها كأحد متنزهات القاهرة (٥) ولذلك فإنه من أبرز المظاهر العمرانية التي أثرت فيها الخلجان على الخريطة العمرانية في عصر صلاح الدين ، وهو جذبها لمنشآت النزهة ، ذلك أنه في ذلك العصر كثرت

<sup>&#</sup>x27;) المقربزى : م . س ١/ ١٦٢ . وهى بذلك تقع بشارع باب اللوق ( الصنافيرى ) حيث يقع الجامع المذكور ، وحل محلها ميدان عابدين . انظر : على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ٣/ ١٠٧ . ٣٢٣ .

<sup>)</sup> نسبة لعبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن ابن عوف الزهرى ولى شرطة الفسطاط ، وتوفى سنة (۲۱۰هـ) المقريزى : م . س ، ۱۱۶/۲ . وكان هذا الحكر يحتل مساحة واسعة تشمل برابن التبان الذى يدل عليه المبانى الواقعة قبال باب الخرق غربى الخليج . وشق الشعبان الذى يدل عليه حارة مخمل نفس الاسم فى شارع الخلوتى ، وسويقة القرى وهى حارة القرى بنشارع الخلوتى أيضا . وبركة الشقاف حيث ميدان عابدين ، وبركة السباعين التى بها دور سكينة ، وحدره المرادنيين الذى يدل عليها شارع حدرة جميزة وشارع الحدره ، على باشا مبارك : م سكينة ، وحدره المرادنيين الذى يدل عليها شارع حدرة جميزة وشارع الحدره ، على باشا مبارك : م

<sup>&#</sup>x27;) سميت بالسباعين لأنه اتخذ عليها دار للسباع . المقريزى : م . س ، ١٦٢ ، ويذكر محمد على باشا بأنه يقع عليها مجموعة من المبانى السكنية في شارع سويقة السباعيين . على باشا مبارك: م . س ، ٣٣ / ٣٣١.

<sup>)</sup> المقريزي : ن . م . س ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة : ١٩٥ .

<sup>)</sup> ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت ٧٤٩ هـ / ١٣٠٠ م) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باستانبول رقم ٣٤١٦ ، جـ ٣ ، ورقة . ١٢٧ ـ ١٢٨ .

المناظر التى تطل على خليج القاهرة ، وكذلك كانت البرك عامل جذب للكثير من البسانين ومنشآت النزهة التى أخذت تخيط بها ، بل يلاحظ أن بعض البرك استغلت أجزاء منها لإنشاء المبانى عليها (١) .

<sup>(</sup>١) ميرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

## الفصل الثاني العوامل الاجتماعية

نظرا لما تعنيه مظاهر النشاط الاجتماعى والثقافى للإنسان من تأثير مباشر أو غير مباشر على ظاهرة التمدن الإنسانى ، فلقد تأثرت القاهرة الصلاحية بعدد من العوامل الاجتماعية والثقافية التى كان لها أكبر الأثر على تطورها العمرانى . فحياة الإنسان بمظاهرها المختلفة لابد لها من وعاء مادى يستوعبها ، والعمران بطبيعة الحال هو ذلك الوعاء . لذلك فقد كان للمتغيرات الاجتماعية والثقافية التى شهدتها القاهرة فى عهد صلاح الدين آثارها وانعكاساتها العمرانية ، ومن أبرز هذه المتغيرات :

### آ \_ التحول إلى المذهب السنى :

يمكن القول بأن توجه السلطة الصلاحية نحو الالتزام بمذاهب أهل السنة كان من أكبر وأبرز المؤثرات الاجتماعية التي أسهمت في احداث بعض التطورات العمرانية ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على القاهرة الصلاحية في ذلك الوقت .

فلقد كان العبيديون يتذهبون بمذاهب الشيعة العلوية وقد تبدى ذلك في ادعائهم الانتساب إلى فاطمة الزهراء رضى الله عنها وتسميتهم لأنفسهم بالفاطميين (۱). ومع أن المقريزى يعتبر من المعتزين بالانتساب إليهم والمدافعين عنهم ، إلا أنه لم يجد بدا من الاعتراف بأنهم كانوا من غلاة الشيعة العلوية ومن غلاة الروافض (۲). أما علماء أهل السنة ومؤرخى الفرق الدينية فقد ذهب بعضهم إلى اخراجهم من الملة الإسلامية ونسبتهم إلى الديانة المجوسية ، حيث ذكروا أن مذهبهم هو من مذاهب المجوسية التى اتخذت ثوبا إسلاميا ، فعبد القاهر البغدادى يذكر بأن الذين اسسوا الحركات الباطنية ( .. كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين فوضع الأغماد منهم أساسا من قبلها،

<sup>(</sup>۱) انظر في نسب الفاطميين وما ورد فيه من أقوال للمؤرخين في الدراسة المستفيضة التي كتبها الأستاذ إحسان الهي ظهير عنهم - إحسان الهي ظهير الإسماعيلية تاريخ وعقايد ، لاهور ط - ١ ، الأستاذ إحسان الهي ظهير ١٦٧٦ هـ / ١٩٨٦ م ص ١٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ١/ ٤٩٢ .

منهم صار في الباطن إلى تفصيل أديان المجوس ..) (١) ، ولذلك عمدوا إلى تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يوافق أفكارهم وأهوائهم (٢) ، فابتعدوا عن الصواب وخالفوا مسلك السلف ومنهاجهم (٣) .

وباستيلاء الفاطميين على مصر سنة ( ٣٥٨ هـ / ١١٦٢ م ) حرصوا على نشر مذهبهم في تلك البلاد ، ولجأوا إلى مختلف الوسائل لجذب الناس إلى ساحتهم (٤) .

وتختلف النصوص التاريخية في تحديد ما وصل إليه الفاطميون من نجاح في هذا الصدد ، اذ ان هناك من النصوص ما تذكر بأن الفاطميين لم يستطيعوا جذب المصريين إلى مذهبهم ، حيث ظلوا محتفظين بمذاهب أهل السنة التي كانت فاشية بينهم ، كما يشير بذلك عبد القاهر البغدادي عند تعرضه للحديث عن استيلاء الفاطميين على مصر (٥) . وعلى ذلك سار عدد من الباحثين المحدثين الذين يرون بأن التشيع في مصر لم يحظى فيها بالانتشار الواسع (٦) ، بيد أن هناك من النصوص التاريخية التي تشير إلى أن الفاطميين قد حققوا نجاحا كبيرا في نشر مذهبهم في مصر ، اذ يشير المقريزي أثناء حديثه عن داعي الدعاة (٧) إلى انتشار التشيع في مصر حيث بذكر بأن داعي الدعاة له الحق في أخذ أموال النجوي ( .. من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها داعي الدعاة له الحق في أخذ أموال النجوي ( .. من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها

<sup>(</sup>۱) عبد القاهر البغدادى ( ت ٤٢٩ هـ / ١٠٢٧ م ) الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم ط (١) عبد القاهر البغدادى ( ت ١٩٨٠ م ص ٢٦٩ م ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲) ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) إحسان ظهير ، الإسماعيلية ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي ، جدة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) عبد القاهر البغدادى ، م ، س ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الأمين عوض الله / م . س . ص ٦٦ ، موريس لومباردو ، الجغرافيا التاريخية للمالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۷) داعى الدعاة ، منصب استحدثه الفاطميون بعدما حكموا مصر وكانت مهمة صاحبة نشر المعتقدات الشيعية بين الناس . وكان يختار له نوايا لذلك ، انظر عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم في مصرط ۲ ، ۱۹۷۸ م ، ۱ / ۱۷۷ \_ ۱۹۰ .

لا سيما بالصعيد .. ) (١) . ويؤيد ابن تغرى بردى ما ذهب إليه المقريزى ، فيذكر أثناء حديثه عن حوادث سنة ( ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م ) بأن غالبية أهل مصر كانوا قد اعتنقوا المذهب الشيعى العلوى في عصر التسلط العبيدى مسايرة منهم لحكامهم (٢) . ومن الواضح أن هذا الاختلاف في النصوص التاريخية يعكس في مجمله تطور الأوضاع المذهبية خلال العصر القاطمي . فلا شك بأن المصريين كانوا في بادئ الأمر متمسكين بسنيتهم ، فحرصوا عندما دخل القاطميون مصر على أن يأخذوا منهم أمانا يلتزم الفاطميون بموجبه بعدم فرض معتقداتهم على أهل البلاد (٣) . لكن هذا الالتزام لم يدم طويلا ، حيث لجأوا بعد ذلك إلى نشر عقائدهم بكل السبل والوسائل ، وعمدوا إلى الترغيب والترهيب ، فبثوا دعاتهم في المساجد ودور العلم ، وقصروا الوظائف في بعض الأحيان على معتنقى مذهبهم (٤) ، بل إنهم قاموا باخراج علماء السنة من مصر لكى يتمكنوا من نشر مذهبهم ، ففي سنة ( ١٠١ هـ / ١٠١٩ م ) أمر الخليفة الفاطمي الظاهر (٥) باخراج ( .. من بمصر من الفقهاء المالكيين وغيرهم ..) (١) ، وجعل مبلغا من المال لكل من يحفظ كتب المذهب الشيعي (٧) . وبشكل عام ، فمن المؤكد أن الفاطميين كانوا لا يرغبون في وجود المذهب السني وبشكل عام ، فمن المؤكد أن الفاطميين كانوا لا يرغبون في وجود المذهب السني داخل بلادهم ، فيقال ان الخليفة الفاطمي العاضد (٨) كان اذا ظفر بسني قتله (٩) داخل بلادهم ، فيقال ان الخليفة الفاطمي العاضد (٨)

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ١/ ٣٩١ .

<sup>(</sup>۲) این تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ۱۲۰ م

<sup>(</sup>٣) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الأمين عوش الله ، م . س ، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، م . س ، ۱ / ۳۵۰

<sup>(</sup>٧) ن م ، س ،

<sup>(</sup>۸) هو ابو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله العبيدى ( ٥٥٥ ـ ٥٦٧ هـ / ١١٦٠ ـ ١١٦٧ م) آخر خلفاء الفاطميين مات بعدما قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية بثلاثة أيام. انظر عنه ابن العماد ، شذرات الذهب ، ٤ / ٢٢٢ \_ ٢٢٣

<sup>(</sup>٩) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ٥ / ٣٣٩

وعلى الرغم من أن هذا القول فيه من المبالغة الشيء الكثير ، الا أنه يؤكد وجود المذهب السني في مصر ، وفي نفس الوقت يوضح موقف الفاطميين نجاه أهل السنة .

ومن الواضح أن السياسة الفاطمية هذه قد لاقت نجاحا في بادئ الأمر ، حيث دخل الكثير من المصريين في التثيع (١) أو تظاهروا به على أقل تقدير (٢) . ولم يبق من المصريين محافظا على سنيته إلا القليل (٣) ، الا أن المذهب السني عاود الانتشار مرة أخرى في مصر في أواخر العصر الفاطمي (٤) حيث تزايد نفوذ أهل السنة في مصر ، ومن ابرز الدلائل على ذلك ظهور المدارس في الإسكندرية \_ وهي من وسائل محاربة التثيع \_ في أواخر العصر الفاطمي (٥) .

ومن المؤكد أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عودة المذهب السنى إلى مصر هو الاحباطات الكبيرة التي واجهها المصريون خلال فترة التسلط الفاطمي من مجاعات وأزمات اقتصادية (٦) أحدثت لدى شعب مصر العريق في حضارته أنواعا من ردود الفعل الرافضة لهذا الحكم (٧) ، على أن ذلك ينبغي الا يفهم منه بأن حركة التشيع قد أضحت ضعيفة في مصر في أواخر العصر الفاطمي بل ان التشيع العلوى كان في مصر قويا لدرجة كبيرة ، يدل على ذلك الثورات التي واجهها صلاح الدين الأيوبي من اتباع هذا المذهب ، والتي كانت تستهدف القضاء على حكمه (٨).

<sup>(</sup>١) حسن عبد الحميد صالح ، الحافظ ابو ظاهر السلفي ، بيروت ، ط ١ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ٦٨٠ ، حسن عبد الحميد صالح ، ن . م س .

<sup>(</sup>٣) اين تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ٥ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) حسن عيد الحميد صالح ، م ، ص ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٦) عن هذه المجاعات والازمات الاقتصادية انظر أحمد السيد الصاوى ، المجاعات في العصر الفاطمي ص ٢٢ ـ ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) فريد شافعي ، العمارة العربية الإسلامية ص ٧٤ .

 <sup>(</sup>A) عن هذه الثورات وأهداقها انظر القصل الثانى .

لقد كان دخول عصر صلاح الدين هو بداية تخول ديني في مصر ، حيث الخذت الدولة الأيوبية على عاتقها إزالة المذهب الشيعي ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة (۱) . ولقد كانت بداية هذا التحول في عام (٥٦٦ هـ / ١١٧٠ م) أي قبل القضاء على الخلافة الفاطمية بعام واحد تقريبا . فألغي الكثير من مظاهر التشيع ، حيث الغي من الأذان عبارة (حي على خير العمل ) (٢) ، وأنكر على كل من يعتنق هذا المذهب أشد الإنكار (٢) .

كما قام بعزل قضاة مصر الشيعة وأقام قاضيا شافعيا بمصر الذى استناب بدوره قضاة شافعية في سائر الأقاليم (٤) ، وارفق السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي بهذه الاجراءات ، اجراءات أخرى تتعلق بالناحية الثقافية ، فقام بإنشاء مدرستين في الفسطاط هما المدرسة الناصرية والمدرسة القمحية (٥) في سنة ( ٥٦٦ هـ / الفسطاط هما المدرسة الناصرية والمدرسة الفقه السني على المذهبين الشافعي والمالكي. ولقد كان أثر تأسيس هاتين المدرستين على الدولة الفاطمية صاعقا ، اذ ان بناء أولها وهي المدرسة الناصرية يعد من ( .. أعظم ما نزل بالدولة .. ) (٦) الفاطمية . نظرا لما تقوم به من دور كبير في نشر مبادئ الدين الصحيح ، وإزالة ما علق في أذهان الناس من أفكار ومبادئ التشيع الهدامة خلال العصر الفاطمي . كذلك فإن الناصر صلاح

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ٢ / ٣٦٣ ، حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ص ٢٣٠ . فنون التنصيوير الإسلامي في مصر ، القاهرة ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲) ابو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٩٨ . المقريزى ، م . س ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابو شامة / ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل في التاريح ، ٩ / ١١٠ . ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم ( ت ٦٩٧ هـ / ١٢٩٧ م . مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، مخقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٠ / ١٩٨ . ابن اياس ، بدائع الزهور ، هـ جـ ١ ، ق ١ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) عن هاتين المدرستين انظر الفصل الثالث من الباب الأول.

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، الخطط ، ٢/ ٣٦٣ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٤٣ .

الدين قام بالغاء التعليم الشيعى ، حيث ألغى هذا التعليم من الجامع الأزهر (١) الذى كان من أهم مراكز الدعوة الشيعية في ذلك الوقت (٢) .

ولتأكيد الصفة السنية على الحياة الاجتماعية في مصر ، فإن الناصر صلاح الدين الأيوبي أمر بإلزام الناس في حضور صلاة الجمعة والجماعة (٢) ، وهو أمر يتعارض مع تطبيقات المتشيعة التي لا ترى جواز إقامة الجمعة الا للإمام القائم (٤) . وهذا التوجه الجديد هو ما دعى إليه فقهاء أهل السنة في ذلك العصر ، فالشيزرى الذى عاصر صلاح الدين الأيوبي (٥) ، ألف كتابا في الحسبة بناء على طلب متوليها في ذلك الوقت (٦) ، يذكر بأن على المحتسب حث الناس على صلاة الجماعة في المساجد لما في ذلك من إظهار لشريعة الإسلام في زمن كثرت فيه الفتن والحركات الهدامة (٧) هذا علاوة على قيام صلاح الدين بإخراج الكثير من اتباع الفاطميين الشيعة إلى خارج القاهرة (٨).

<sup>(</sup>١) أحمد أحمد بدوى ، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، القاهرة ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ٧٧٠ ، أحمد البدوى ، م . س . ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) لجأ الشيعة للتأويل لكي يجعلوا نصوص الكتاب والسنة تنوافق مع أهرائهم فانتهى الأمر بهم إلى تعطيل الشرائع لذلك لم يكن الفاطميون يصلون الجمعة سوى ثلاث مرات فى السنة ، انظر المقريزى ، الخطط ، ١/ ٤٩٥ ، ٢/ ٣٦٢ . وعن تأويل الصلاة عند الإسماعيلية انظر إحسان الهى ظهير ، الإسماعيلية ص ٤٤٩ ـ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) كانت وفاة الشيزرى عام ٥٨٩ هـ ١١٩٣ م. رشاد عباس معتوق ، نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون ، ( نشأته وتطوره ) جدة ط ١ ، ١٠٤٠ هـ / ١٩٨٢ م ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الشيزرى ، عبد الرحمن بن نصر ٥٨٩ هـ ١١٩٣ م نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق السيد العريني بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ص ٣ ، د . حسام الدين السامراتي ، المؤسسات الادارية في الدولة العباسية ، ط ٢ مكة المكرمة ص ٣١٢ . رشاد عباس معتوق ، م . س ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>۷) الشيزري *ا* م . س ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٨) سبق ذكر ذلك لاحقًا .

ان تلك الاجراءات ـ بالإضافة إلى الغاء الخلافة الفاطمية ـ أدت إلى أن يستطيل أهل السنة على الإسماعيلية (۱) ، وأن يتظاهر الناس ( .. بمذهب مالك والشافعي رضى الله عنهما واختفى مذهب الشيعة إلى أن نُسى من مصر ..) (۲) . إلا أن هذا التحول لا يعنى بأن مظاهر هذا المذهب قد اختفت في مصر بشكل كامل في تلك الفترة ، فابن جبير يشير إلى بقاء هذه المظاهر عند حديثه عن المشهد الحسيني (۱) حيث كان بعض الناس يطوفون بهذا المشهد ويتضرعون عنده بالدعاء (٤) وهي أمور تتنافي مع مبادئ الدين الصحيح وتعتبر من البدع التي لا أصل لها في الإسلام (٥).

ويرى لينبول ان مثل هذه الإجراءات الهادفة إلى القضاء على التشيع \_ علاوة على الموقف المتحفظ من قبل صلاح الدين ثجّاه نصارى مصر  $^{(7)}$  \_ تعتبر من النواقص التي أثرت على عظمة صلاح الدين  $^{(8)}$  ، يبد أن هذا المستشرق قد فاته أن مثل هذا الموقف من صلاح الدين يعد أمرا طبيعيا منه لكونه شديد التمسك بقيمه ومبادئه الإسلامية كما هو ثابت تاريخيا  $^{(A)}$ . وبالتالى فإن توجهه نحو مقاومة حركة التشيع

<sup>(</sup>١) ابو شامة . م . س ، جــ ١ ق ١ ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، الخطط ، ۱ / ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) هذا المشهد يقال ان فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد بناه الفاطميون سنة ٤٩١ هـ / ٤٧١ م في داخل القصر الشرقى الكبيربجوار باب الديلم . انظر المقريزي ، م . س ، ١ / ٤٧١ . والفاطميون هم أول من ابتدع بناء المشاهد في مصر . فريد شافمي ، العمارة العربية الإسلامية ، ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جبير ، الرحلة ص ٢٠ ، لينبول ، سيرة القاهرة ، ترجمة حسن إبراهيم حسن وادوارد حلمي ، القاهرة . ١٩٥٠ م . ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) على بن حفوظ ، الابداع في مضار الابتداع ، بيروت ص ١٩١ .

 <sup>(</sup>٦) من المواقف التي اتخذها صلاح الدين ضد أهل الذمة في مصر أنه أمر سنة ٥٦٧ هـ بأن يعزلوا من
 الوظائف الادارية في الدولة المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٤٧ \_ ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) لينبول ، م . س ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن شداد ، أبو المحاسن يوسف بن رافع ت ٦٣٢ هـ / ١٢٣٩ م. النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية ( سيرة صلاح الدين ) مخقيق جمال الدين الشيال ، ط ١ ص ٧ - ١٦ . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ٧ / ١٥١ .

إنما كان تعبيرا صادقا عن قناعة وإيمان بحقيقة وعدالة المبادئ التي ارتضاها وعاش من أجلها وأخلص في الدعوة لها . علاوة على أن الإبقاء على التشيع في مصر سيكون له أكبر الأثر في زعزعة السلطة إذ أن الدولة مظهر اجتماعي للإنسان (١) ، وبالتالي فإن ثبات سيادة الدولة لا بد وأن يستمد وجوده من الواقع الاجتماعي الذي تسيطر عليه الدولة . فابن خلدون يشير إلى أن قيام الدولة مرتبط بتأييد عناصر اجتماعية لها ، وهو ما عبر عنه بـ ( العصبية ) (٢) . ولذلك عندما طلب الملك العادل نور الدين زنكي (٦) من صلاح الدين الغاء الخلافة الفاطمية وإقامة الدعوة للعباسيين بمصر ، فإنه اعتذر منه بقوله ( .. ان المصريين لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر .. )(٤) ، أي أن للفاطميين قاعدة اجتماعية تحول دون القيام بمثل هذا العمل في ذلك الوقت ، وبالتالي كان لا بد من الاعداد لهذا الأمر (٥) ، وهو ما قام به صلاح الدين حيث بدأ بالتحول الديني قبل الغاء الخلافة الفاطمية . أما بالنسبة لموقف صلاح الدين من النصارى في مصر ، فمن الواضح أنه كان رد فعل بخاه ما قام به النصارى من أعمال تخريبية في مصر في بداية حكم صلاح الدين. ففي عام ٥٦٤ هـ / ١١٦٧ م قاموا باحراق الجوامع والمنشآت الرئيسية في الفسطاط من رباع ودور كبيرة ، فأراد صلاح الدين أن يتخذ ضدهم بعض التدابير في تلك السنة ، لكنه أجلها حتى يقوى أمره (٦).

ولقد كان للتحول إلى المذهب السني آثار عمرانية متنوعة من أهمها ، فقد بعض

<sup>(</sup>١) إبراهيم درويش وبكر العمرى ، دراسة الحكومات المقارنة ، جدة ط ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المقدمة ١/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته ص :

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ق ١ ، ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>ە) تىمىسى

<sup>(</sup>٦) ابن أيبك الدوادارى ( ت ٧٣٦ هـ / ١٣٣٥ م ) كنز الدرر وجامع الغرر الدر المطلوب في أخبار بني بني أيوب ، تخفيق سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة ١٣٩١ هـ / ١٩٧٢ م ٧/ ٣٩ \_ ٤٠ .

الأماكن وظيفتها التي كانت تقوم بها ، مثل ما حدث لمصلي العيد الفاطمي الذي كان يقع خارج القاهرة إلى الشمال منها . اذ انه من المؤكد أن هذا المصلي لم يعد يستخدم في ذلك الوقت لأداء صلاة العيد لأن فقهاء الشافعية يجيزون إقامتها في المساجد (۱) ، وهو ما نوه به العبدري الذي زار مصر في أواخر القرن (۷ هـ / ۱۳م) حيث يذكر بأن سكان القاهرة كانوا يجيزون لأنفسهم أداء صلاة العيد في المساجد ، ولا يظهرون خارج البلد كما جرت به السنة على حد تعبيره (۲) . وهكذا لم يعد هذا المصلي الفاطمي يستخدم في أغراضه المرسومة . ثم ظهرت في عهد صلاح الدين الحاجة إلى مساحته الواسعة لأغراض أخرى ، حيث جرى تخويل اجزاء منه إلى ميدان للعب الأكره وأخرى لكي تكون مقبرة لأهل القاهرة (۱) .

ولقد كان لسيادة المذهب الشافعي على المذاهب السنية الأخرى في عهد صلاح الدين دوراً في التأثير على وظيفة بعض الجوامع حيث ألغيت الخطبة في الجامع الأزهر، وابقيت في جامع الحاكم ، فقد ذكر المقريزي بأنه ( .. لما استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة فإنه قلد وظيفة القضاء لقاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس (٤) فعمل بمقتضى مذهبه وهو امتناع اقامة الخطبتين للجمعة في بلد واحد كما هو مذهب الإمام الشافعي فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر وأقر الخطبة بالجامع الحاكمي من أجل أنه أوسع ) (٥) ، الا أن هناك من الباحثين من

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد المالكي ، الحاشية على تفسير الجلالين ، للجلال المحلى والجلال السيوطي ، القاهرة ١٣٦٠ هـ / ١٩٤١ م ، ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) العبدرى ، عبد الله محمد بن محمد ، رحلة العبدرى المسماه الرحلة المغربية ، تحقيق محمد القاسمي ؛ فاس ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٤) صدر الدين بن عبد الملك بن درياس (ت ٢٠٥ هـ / ١٢٠٨ م) ولى قضاء مصر في عهد صلاح الدين بعد أن كان قاضى الغربية من أعمال ديار مصر . عنه انظر ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٢٤٢ \_ ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٥) المقریزی ، الخطط ، ۲/ ۲۷٥ \_ ۲۷۳ ، وانظر ایضا : حسن عبد الرهاب ، تاریخ المساجد الأثریة ،
 القاهرة ۱۹٤٦ م. ۱/ ٥٢ \_ ٥٣ .

يعتبر بأن صلاح الدين مارس سياسة إهمال للجامع الأزهر (1) ، بدافع موقفه العدائى ضد الفاطميين . اذ ان هذا الجامع يعتبر رمزا للسيادة الشيعية في مصر (1) . لذلك فإن الجامع تشعث وتشقق تشققا فاحشا (1) . ويدو أنه قد جرى الاستيلاء على أوقافه في تلك الفترة (1) ، الا أنه على الرغم من كل ذلك لم تبتعد عنه صفته التعليمية في عهد صلاح الدين حيث حل التعليم السنى في هذا الجامع (1) ، ودُرس فيه عدد من العلوم المختلفة مثل الطب والرياضيات وغيرها (1).

وكان للتحول عن التشيع دور في أن تختفي الكثير من العادات والتقاليد الشيعية ، الأمر الذي كان له بعض الآثار العمرانية سنشير إليها لاحقا . ومن المؤكد أن هذا التحول إلى المذهب السني يعد من العوامل الأساسية التي ساهمت في ادخال المدارس كمنشآت جديدة إلى القاهرة . اذ يكاد يجمع الباحثون على أن المدارس تعتبر من أنجح الوسائل في محاربة التشيم (٧) . وعليه فإن توسع صلاح الدين في تأسيس المدارس في مصر لا شك بأنه كان بدافع محو هذا المذهب والقضاء عليه (٨) .

.

<sup>(</sup>١) أحمد بدوى ، الحياة العقلية ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى ، نور الدين على بن أحمد بن عمر ، تخفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات ، مخقيق محمود ربيع وحسن قاسم ، ط ١ ، ١٣٥٦ هـ ، ص ٥٩ ـ ٥٠ . ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن ظهير ، الفضائل الباهرة ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) عبد الفتاح محمد وهبة ، جغرافية العمران ، الأسكندرية ١٩٧٥ م ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن زكى ، الأزهر وما حوله من آتار القاهرة ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۷) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ۷۷ ، حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ص ۲۲ ، حسن الباشا ، الفنون الإسلامية والوظائف ، القاهرة ١٩٦٦ م ، ٣ / ١٠٧٥ . عبد الرحمن زكى ، القاهرة ص ۷۱ ، أحمد بدوى ، الحياة العقلية ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٨) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، القاهرة ٢/ ١٤ .

#### ب \_ رعاية التعليم :

تشير المصادر التاريخية إلى أن عصر صلاح الدين قد شهد بحق ازدهارا علميا كبيراً ، وهو يعبر عن خطة مدروسة تبناها هذا السلطان بهدف نشر المعرفة بين أفراد الشعب (۱) فأصبحت المدارس التي أنشئت في القاهرة حينئذ مراكز لرواية الأحاديث النبوية الشريفة والدراسات الفقهية والأدبية (۲) . كذلك كانت الكتاتيب التي أمر صلاح الدين بإنشائها قرصة يتلقى فيها الصبيان آيات القرآن الكريم (۲) ، وما يرتبط بذلك من علوم شرعية وآداب وحكمة .

ومن الواضح أن هذا الاهتمام يؤكد رغبة الدولة الأيوبية محو التشيع والقضاء عليه عن طريق نشر مبادئ الدين الصحيح بالتعليم ، علاوة على أنه يعبر عن اهتمام صلاح الدين بالعلم والعلماء . فكان مجلسه حافلا بالعلماء ( .. حيث جمع به من أهل العلم والعلماء عنده اشتاتا .. ) ( أ ) يتذاكرون فيه أصناف العلوم المختلفة ، وصلاح الدين يحسن الاستماع والمشاركة يدل على ذلك ما حصل عليه من نصيب وافر من العلم نتيجة مخالطته العلماء (٥) الذين كان يحثهم على الهجرة إلى بلاده (٦)

ومن الثابت أن صلاح الدين قد شجع على التأليف وأجزل العطاء على ذلك ، فالشيزرى ألف كتابه في السياسة لصلاح الدين (٧) ، كذلك فإن ابن شداد وضع كتابا لصلاح الدين في الجهاد (٨) في حين أن الطرسوسي ألف له كتابا في صناعة

<sup>(</sup>١) يول كازانوفا ، تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الفتح البغدادي ، سنا البرق الشامي ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير ، الرحلة ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ابو شامة ، الروضتين في أخبار الدولتين ٢/ ٢١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بدوى ، الحياة العقلية ص ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٦) أحمد يدوى ، م ، س ص ٣١ ،

<sup>(</sup>٧) الشيزرى ، المنهج المسلوك في سياسة الملوك ، القاهرة ١٣٢٦ هـ ص ١٣ ، أحمد بدوى ، الحياة العقلية ، ص ٢٢٤ \_ ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٨) أحمد يدوى ، م ، س ص ١٦ .

السلاح وكيفية عمله (۱). ومن المؤكد أنه قد اقتدى بصلاح الدين اقربائه الأمراء وكبار رجال الدولة ، فالقاضى الفاضل (۲) كان شغوفا بالمعرفة ، حيث يجمع الكتب من الاصقاع المختلفة وله نساخ لا يفترون باستنساخ الكتب ، علاوة على المجلدين والمركبين (۳) . ويبدو أن ذلك أدى إلى ازدهار المكتبات الخاصة والعامة ، فالمدرسة الفاضلية (٤) كان بمكتبتها مائة ألف مجلد (٥) .

ولقد ترتب على الاهتمام بالعلم أن أقيم في القاهرة العديد من المنشآت التي تخدم العلم وتنشره ، فأسست الزوايا في الجوامع . فقد عمر صلاح الدين ( .. بجامع عمرو بن العاص بمصر زاويتين أحداهما للشافعية والأخرى للمالكية وتعرف الآن بالخشابية .. )  $^{(7)}$  كما قام صلاح الدين بانشاء العديد من المدارس  $^{(8)}$  فاعتبره البعض من أعظم بناة المدارس في الإسلام  $^{(8)}$  . ولقد اقتدى به في ذلك اقربائه ورجال دولته الذين أسسوا العديد من المدارس في مصر والشام وغيرها من البلاد  $^{(9)}$  كما أن صلاح الدين أمر بالاكثار من انشاء الكتاتيب لتعليم الصبيان قراءة القرآن الكريم .

<sup>(</sup>۱) الطرسوسى ، مرضى بن على (ت ٥٨٩ هـ / ١١٩٣ م) تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة من الأسواء ونشر أعلام الاعلام في العدو والالات المينة على لقاء الاعداء ، مخقيق كلود كاهين ، بيروت ١٩٤٨ م ورد على غلاف الكتاب انه ألف لصلاح الدين الأيوبي .

<sup>(</sup>۲) سپق ذکر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) ابن العماد ، شذرات الذهب ، ٤ / ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) عن هذه المدرسة انظر الفصل الثالث من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، الخطط ، ٢/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) السخاوى ، محقفة الأحباب ، ص ٤٩ ، وعرفت زاوية الخشابية أيضا بالزاوية الصلاحية نسبة لصلاح الدين الأيوبي ، انظر : القلقشندى ، صبح الأعشى ، ٢ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٨) حسن الباشا ، الفنون الإسلامية والوظائف ، ٣/ ١٠٥٦ .

<sup>(</sup>٩) المقريزي ، م . س ، ٢ / ٣٦٣ . مؤلف مجهول ، تاريخ المصر ، القاهرة ، ورقة ٤٤٢ .

وقد امتدح ابن جبير مآثر صلاح الدين في هذا الشأن فذكر بأنه ( ... أمر بعمارة محاضر (١) الزمها معلمين لكتاب الله تعالى عز وجل يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة .. ) (٢) . ويندرج تحت رعاية العلم والعناية به الاهتمام بالعلماء وطلبة العلم ، فصلاح الدين كان يقرب العلماء إليه ويرفع مكانتهم (٣) هذا بالإضافة إلى الانفاق على المعلمين وطلبة العلم وتوفير أسباب الراحة لهم ، فخصص الرعاية الطبية والغذاء وكل ما يكفل راحتهم ، فيذكر ابن جبير أثناء حديثه عن الإسكندرية أن من مفاحر هذا السلطان أنه جعل لأهل العلم فيها ( .. خمامات يستحمون فيها أطباء يتفقدون أحوالهم وبخت ايديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون يها من علاج وغذاء . وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى يشيرون يها من علاج وغذاء . وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة . وينهون إلى الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم .. )(٤) . بل ان الذين يفدون إلى هذه البلاد لطلب العلم سيجدون المأوى والمدرسين الذين يعلمونهم الفن الذي يرغبون في تعلمه (٥)

وبطبيعة الحال ، فإن مثل هذه الرعاية للعلم تحتاج إلى نفقات مالية ، فكان الاجراء متصل من قبل السلطان على كل المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها ، اذ بلغت جملة نفقاتها في المدينة الكبرى في الشهر الواحد ألفى دينار (٢) ، بل ان

<sup>(</sup>۱) يذكر محقق كتاب الرحلة أن المقصود بالمحاضر هنا هو المدارس الا أنه من الملاحظ ان ابن جبير ورد عنده لفظ المدارس في نفس الصفحة بما يفيد به غيرها ، ولا شك بأن المقصود بها الكتاتيب لأنها مخصصة للصبيان . ابن جبير ، الرحلة ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) تیمیس،

<sup>(</sup>٣) أحمد بدوى ، الحياة العقلية ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جبير ، الرحلة ص ١٥ ــ ١٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد القدوس الأنصارى ، مع ابن جبير فى رحلته ، ط الأولى ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م ، من ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن جبير ، م . س ص ٢٤ . عبد القدوس الأنصاري ، م . س ص ١٢٨ .

بعضها حظى بالأوقاف الضخمة (١) حيث أوقف صلاح الدين على المدارس الأراضى والدكاكين والقياس (٢) ، علاوة على الانفاق على المعلمين وطلبة العلم ، فكانت النفقات تصل إلى أهل العلم والمنقطعين له وللعبادة في القرافة (٣) . كما كانت صلاته تصل إلى المغاربة الذين قدموا من شمال أفريقية وبلاد المغرب، وكانوا يسكنون في الجامع الطولوني للعبادة والتعليم ، (٤) .

ولقد كان لرعاية الدولة الأيوبية للتعليم آثار عمرانية هامة من ابرزها المنشآت التعليمية التى ستكون بطبيعة الحال جزءا من التكوين المادى للمدينة هذا بالإضافة إلى دورها في التأثير على النشاط العمراني في بعض المناطق اذ ان بعض المناطق التي تقع فيها منشآت تعليمية يزداد محتواها السكاني . فبناء المدرسة الناصرية في القرافة كان من العوامل التي جذبت السكان إلى المنطقة المحيطة بها (٥) .

كما اسهمت مؤسسات التعليم في تشجيع الهجرات السكانية إلى القاهرة ، وهو أمر اسهم بلا شك في الازدهار العمراني الذي شهدته القاهرة في ذلك الوقت حيث سيحتاج مثل هؤلاء إلى مساكن يأوون إليها وغيرها من متطلبات الحياة ذات الصلة بالنواحي العمرانية .

#### د ـ التغيرات الاجتهاء .

شهد عصر السلطان صلاح الدين الأيوبي تغيرات اجتماعية هامة . كان لها اثرها المباشر والغير مباشر على الأوضاع العمرانية في القاهرة حينذاك . اذ وجه هذا السلطان

<sup>(</sup>۱) الوقف هو حبس العين وتسبيل ثمرتها أو التصدق يها . انظر محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف، القاهرة ط ۲ ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير ۽ م . س . ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) ابن جبير ، م . س ، ص ٢٦ . عبد القدوس الأنصارى ، م . س ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر الفصل الثالث من الياب الثاني .

اهتماما كبيرا تجاه سكان هذه المدينة فبذل الجهد الكبير نحو رعايتهم والاهتمام بمصالحهم . فمنذ أن تولى الوزارة في عام ٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ، وهو يحرص كل الحرص على إظهار الحق ودرء المفاسد ، فساس الرعية أحسن سياسة وأظهر لها من العدل ما لم تكن تعلمه أو تعرفه من قبل الأمر الذي زاد من حنق الفاطميين عليه (١). وبعد ان استقل بحكم مصر ورغم الحروب التي كان يخوضها لتوحيد جبهة الإسلام من أجل طرد الصليبيين ، فإنه على الرغم من ذلك لم يكن يتوانى في توجيه الاهتمام نحو رعيته كلما سنحت له الفرصة ، فعندما يكون في مصر في تلك الأثناء فإنه يظل مشتغلا بأمور الدين والدولة والجلوس للمظالم في دار العدل يومي الأثنين والخميس (.. لتشييد منار الحق وتفريج الكروب واسداء المعروف وكشف المظالم..)(٢) كذلك قام صلاح الدين بنشر الأمن في ربوع بلاده الأمر الذي آثار إعجاب ابن جبير. فأهل الإسكندرية كما يذكر يتصرفون في ليلهم كتصرفهم في النهار (٣) ، بل كانت بضائع التجار تترك على الطرقات اليرية دون أن يمسها أحد حتى يأتي أهلها ليأخذوها (٤) . بل ان الناصر صلاح الدين وجه اهتمامه نحو توفير حياة الترف والرفاه بين رعاياه والداخلين إلى هذه البلاد من الأصقاع المختلفة ، فأهل الإسكندرية كانوا ( ... في نهاية الترفيه واتساع الأحوال لا يلزمهم وظيفة البتة .. )(٥) وكان الداخلون إلى مصر يجدون ما يكفيهم من الطعام فكان كل واحد منهم يصرف له الخبز لقوت يومه ، وهي من السنن التي يحمد عليها هذا السلطان والتي كانت مقطوعة منذ زمن بعيد على حد تعبير ابن جبير (٦) ، فالمصريون في العصر الفاطمي كانوا لا ينالون

<sup>(</sup>١) ابو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) صاحب حماه محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي ( ت ٦١٧ هـ / ١٢١٩ م ) ، مضمار الحقائق وسر الخلائق ، مخقيق حسن حبشي ، القاهرة ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير ، م . س . ص ١٧ ، عبد القدوس الأنصارى : مع ابن جبير ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن جبير ، م . س . ص ٤٣ ـ ٤٤ ، عبد القدوس الأنصاري ، م . س . ص . ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن جبير ، م . س . ص ١٦ .

<sup>(</sup>٦) ت .م .س .

سوى الفتات (١) على الرغم مما كان عليه خلفائهم من ترف ورفاه لم تعرفه مصر الإسلامية في تاريخها (٢) . ومن المؤكد أن ذلك الازدهار يعكس إلى حد بعيد الازدهار الاقتصادى في البلاد في عهد السلطان صلاح الدين ، علاوة على ما قام به الأيوبيون من توجيه النفقات بطريقة تؤدى في نهاية الأمر إلى أن تصل الثروات إلى قطاعات كبيرة من رعاياهم (٣) . ومن المؤكد أن هذه التغيرات تعكس نظرة السلطان صلاح الدين بجاه رعاياه ، وهي نظرية تقوم على أساس أن أفراد الشعب كلهم سواء لا فروق بينهم (٤) . ومن أبرز الدلائل على ذلك أنه أباح سكنى القاهرة للجمهور والعامة . وجعلها مبتذلة لجميع طوائف الناس . بل كانت جميع أجزاء المدينة الكبرى مباحة بعدما كانت السكنى فيها في العصر الفاطمي مقسمة إلى أجزاء طبقية ، فكانت القاهرة الفاطمية للخليفة وحرمه وخواصه من رجال دولته وجنده في حين أن فناك اجزاء أخرى من المدينة الكبرى يقصر سكناها على الشيعة فقط ، وتبقى أجزاء لبقية الرعايا (٥) .

ولم تكن التغيرات في مظاهر الحياة الاجتماعية في عهد الناصر صلاح الدين قاصرة على هذه المظاهر فحسب ، فلقد ازدهرت في مصر في ذلك الوقت الروح الدينية وهي روح اوقدتها الحروب الصليبية (٢) ، فانتشرت الآداب والثقافة التي تزكى هذه المشاعر (٧) .

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الرابع من هذا الباب.

Suzan, Conquest and Fasion, p. 97.

<sup>(</sup>٥) سيرد تفاصيل ذلك لاحقًا .

 <sup>(</sup>٦) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ٦٨ . محمد سيد الكيلاني ، الحروب الصليسية وأثرها على الأدب العربي في مضر والشام ، القاهرة ط ٢ ، ١٤٠٤ هـ / ص ٩١ .

<sup>(</sup>٧) محمد سيد الكيلاني ، ن . م . س .

ومن المؤكد أن السلطان صلاح الدين قد عمل جاهدا على تقوية تلك المشاعر، ومن أبرز الدلائل على ذلك رعايته للتعليم ونشر العلوم الدينية ، ولا جرم فى ذلك فإنه كان ذو نزعة دينية قوية ، علاوة على أن تعزيز الروح الدينية يعتبر من أقصى الضروريات فى ذلك الوقت ، نظرا لأهمية مثل هذه المشاعر فى مقاومة ومجاهدة الخطر الصليبي ، فاستخدم التعليم لتحقيق هذا الغرض (١) . والحقيقة أن رعاية الجوانب الدينية فى الحياة الاجتماعية لم تكن فى عهد الناصر صلاح الدين قاصرة على تنمية هذه الروح بين أفراد الشعب المصرى فحسب ، بل تجاوزت ذلك إلى رعاية التصوف (٢) ، حيث وجه اهتماما كبيرا تجاه هذه الحركة الدينية فكان يشجع على هجرة المتصوفة إلى مصر ويتفق عليهم (٤) .

ومن المؤكد أن السبب في توجيه هذه الرعاية هو اعتقاد بعض حكام المسلمين حينئذ بأن في دعوات هؤلاء يكمن النصر على اعدائهم من الصليبيين . فعلى ذلك كان اعتقاد الملك العادل نور الدين زنكى (٥) الذى كان يعتبر أن من أهم العوامل المؤدية إلى النصر دعوات هؤلاء الزهاد (٦).

<sup>(</sup>۱) حسن الباشا ، الغنون الإسلامية والوطائف ، ۱/ ۱۰۵۷ . أمينة بيطار ، التعليم في الشام في العصر الأبوبي ، بحث منشور في مجلة تاريخ العرب والعالم ، العدد ( ۷۰) ۱۶۰۶ هـ / ۱۹۸۶ م. مر٥٥ .

<sup>(</sup>۲) اختلف في أصل هذه التسمية ، فقيل ان اسمها جاء من الصفة ، وهو الموضع الذى بنى لايواء جماعة من المسلمين بالمسجد النبوى الشريف وقيل انها جاءت من الصفا أى صفاء الروح والسريرة، وقيل من الصف أى التقدم في الصفوف بين يدى الله . وقيل ان اسمها جاء من لبس العوف . للمزيد انظر أحمد بن محمد بنانى ، موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية مكة المكرمة ، ط ١ ، ١٤٠٦ هـ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) حسنين ربيع ، النظم المالية في مصر ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) شاكر أحمد أبو بدر ، الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ، بيروت ص ١٨٢ .

ومن المرجع ان صلاح الدين أراد بتشجيعه للتصوف أن يستوعب التغلل الشيعى داخل الحركات الصوفية التي تنتشر بين طوائف الصناع<sup>(۱)</sup> وبالتالي يمكن تحويل هذا التصوف نحو المذهب السنى <sup>(۲)</sup> ، ضمانا لتأمين جبهة المسلمين الداخلية ضد الخطر الصليبي ، خاصة وان فترة الحروب الصليبية قد شهدت ازدهارا في حركات التصوف الذي وجد فيه الكثير من المسلمين الملجأ للهروب النفسي من واجب الجهاد المقدس<sup>(۳)</sup>.

وعلى كل فإن هذا المظهر الاجتماعي قد ترتب عنه ان أصبح التصوف مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر في ذلك الوقت (٤). فكان سكان القاهرة يعتبرون خروج المتصوفة لصلاة الجمعة من خنكاه سعيد السعداء (٥) التي بناها صلاح الدين للمتصوفة ، من الفرج التي يحرصون على مشاهدتها (٦).

ولقد شمل التغير الاجتماعي في عصر صلاح الدين الكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، حيث صبغ هذا الجانب من الحياة الاجتماعية بصبغة جديدة تتفق مع التحول إلى المذهب السنى في القاهرة (٧) ، فاختفت الكثير

<sup>(</sup>۱) سعيد عبد الفتاح عاشور ، الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية ، بحث منشور في مجلة عالم الفكر ، جد ۱۱ العدد الأول ۱٤٠٠ هد / ۱۹۸۰ م ص ۱٤٠ ، صوريس لومبارد ، الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>۲) موریس لومیارد ، م ، س ، ص ۲۰۹ ،

<sup>(</sup>٣) محمد سيد الكيلاني ، الحروب الصليبية ص ٤٤ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص ١١٧ ، اسمت غنيم ، الدولة الأيوبية والصليبيون ، الإسكندرية ١٩٨٥ م ص ١٣٥ ، عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ص ٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) عن هذه الخانكاه انظر الفصل الثالث من الباب الثانى .

<sup>(</sup>٦) المقريزى ، الخطط ، ٢/ ٤١٥ ، حسنين ربيع ، النظم المالية في مصر ص ٧٤ ، السيد الباز العريني، مصر في عهد الأيوبيين ، القاهرة ص ٢١٧ \_ ٢١٨ ، سعيد عبد الفتاح عاشور، ن . م . س ، اسمت غيم ، ن . م س .

<sup>(</sup>٧) شحاتة إيراهيم ، القاهرة ص ١١١ .

من المواكب والاحتفالات التي كانت سائدة في مصر زمن الفاطميين (١) فلقد كانت أعياد الفاطميين متعددة ، وبلغت من الكثرة حتى ليخيل إلى الباحث أن أيامهم في مصر كانت كلها أعيادا (٢). ومن الواضح أنهم قصدوا بذلك ابراز سلطانهم وقوتهم أمام رعاياهم إمعانا في تثبيت هذا السلطان وتأكيد وجوده (٣).

وبالغاء الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٧ هـ / ١١٧١ م، والتحول إلى المذهب السنى أدى إلى اختفاء العديد من هذه الاحتفالات وما يرتبط بها من بدع لا أصل لها في الدين الإسلامي (٤).

فى حين أن ما بقى منها جرى مخويره على عادات أهل السنة فى ذلك الوقت ، في حين أن ما بقى منها جرى مخويره على عادات أهل الله الأيوبيون يوم فرح وسرور يدخلون فيه الحمامات ، ويوسعون فيه على أهليهم وعيالهم على عادة أهل

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ٢٤ ، وكان عدد هذه الأعياد يتراوح ما بين خمسة وعشرون وثمانية وعشرون عيدا ، عبد اللطيف حمزة ، م . س ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ٢/ ٤٢ ـ ٤٣ ، عبد اللطيف حمزة ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) كان للفاطميين عدد من الأعياد الشيعية من أهمها الموالد مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ... ومولد على بن أبي طالب رضى الله عنه ومولد ابنيه الحسن والحسين . ومولد الخليفة الحاضر ... إلخ .

الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ٢٤ . وعن الاحتفالات يهذه الأعياد انظر المقريزى ، الخطط ، ١/ ٤٦٤ . ٥٠٥ . ومحمد جمال الخطط ، ١/ ٤٦٤ . ٥٠٥ . ومحمد جمال الدين سرور ، الدولة الفاطمية في مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها ، القاهرة 1٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ، ص ١٦٣ ـ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) هذا اليوم معظم عندالمسلمين وهو اليوم العاشر من المحرم ولقد أوصى عليه الصلاة والسلام على صيامه وصيام يوم قبله أو بعده . انظر سيد سابق ، فقه السنة ، ط ١ ، ١٣٩٧ هـ / جـ ١ ص ٢٨١ \_ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) جعله الفاطميون يوم حزن لأنه وانق فيه مقتل الحسين بن على رضى الله عنه سنة ٦١ هـ . الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ٢٦ . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، جـ ٢ ص ١٢٨ .

الشام (۱) . واختفى فى ذلك العصر الاحتفال الرسمى بمواسم النصارى وأعيادهم (۲) ، حيث كان الفاطميون يشاركون النصارى أعيادهم ، ضمن سياستهم التى اتبعوها فى مصر والقائمة على محاباة أهل الذمة (۳) . فاختفت هذه المشاركة الرسمية من قبل الدولة كما يشير إلى ذلك ابن اياس عند حديثه عن عيد خميس العدس (٤) ، ففى العصر الفاطمى كانوا يضربون فى هذا العيد ( .. خراريب من ذهب ويفرقونها على أرباب الدولة برسم التبرك بها ... فبطل ذلك فى دولة صلاح الدين يوسف بن أبوب ) (٥) الا أن عدم المشاركة الرسمية من قبل بنى أبوب لهذه الاحتفالات لا يعنى اختفائها من الحياة الاجتماعية فى مصر . اذ أن اهلها ظلوا يحتفلون بها . وربما شاركهم فيها فى ذلك الوقت بعض المسلمين كما يشير إلى ذلك القاضى الفاضل عند حديثه عن النوروز القبطى (٢)(٧) . ومن التقاليد الاجتماعية التى اختفت فى عهد صلاح الدين عادات التنزه التى كانت عند الخلفاء

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، ۱ / ٤٩٠ ، عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ٥٩ ، سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٣٣ ، اسمت غنيم ، الدولة الأيوبية ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) كان للأقباط في مصر عدد كبير من الأعياد من أهمها النورز القبطي وعيد الميلاد والغطاس والقصمح وغيرها من الأعياد ، انظر المقريزي ، م . س ، ١/ ٣٦٤ ـ ٢٦٩ . عبد المنعم ماجد ، م . س ، ١/ ٢٦٤ ـ ١٣١ . ١٣٦ ـ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) عيد المنعم ماجد ، م . س ، ٢ / ١٣١ \_ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سمى خميس المدس لأن النصارى يطبخون به المدس المصفى ويزعم النصارى بأن عيسى عليه السلام أمر تلاميذه بأن يملئوا اناء بالماء ويزمزموا عليه ثم يمسحون أرجلهم فى مثل هذا اليوم ليعلمهم التواضع ، المقريزى ، م . س ، ١/ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن اياس ، بدائع الزهور ، جــ ١ ، ق ١ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) نقلا عن المقريزي ، م . س . ١ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۷) النوروز القبطى ، هو أول السنة القبطية وهو من مواسم اللهو عند أقباط مصر ، عنه انظر المقريزى ، م. س ، ۱/ ۲۲۷ ـ ۲٦۹ . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ۲/ ۱۳۲ ـ ۱۳۲ . وهو من مواسم الفرح التى اتخذوها لأعياد العام الجديد ، على إبراهيم حسن ، مصر فى العصور الوسطى ، القاهرة ص ۷۲۷ ، وكان العامة بمصر ينتخبون فى النوروز رجلا يسمونه أميس =

الفاطميين ، الذين كان ميلهم لحياة الترف والرفاه سببا في أن يقيموا العديد من المنشأت المخاصة بنزهتهم مثل تلك التي كانت في جزيرة الروضة والقرافة (١) ، علاوة على البساتين الجيوشية (٢) ، وهي منشأت كان من عادة الخلفاء الفاطميين الخروج إليها في كل يوم سبت وثلاثاء ( $^{(7)}$ ). ومن المؤكد أن مثل هذه التقاليد اختفت في عهد صلاح الدين الذي عرف عنه الميل للزهد والبعد عن الترف $^{(8)}$ ) ، لذلك لم يؤثر عنه سوى الخروج إلى بركة الجب  $^{(6)}$  للصيد ولعب الأكره $^{(7)}$ ) ، ولا تذكر المصادر انه قد كان له منشآت خاصة بنزهته كتلك التي عند الفاطميين .

النوروز يطلى وجهه بالدقيق أو بالحير ويليس ثوبا أحمر أو أصغر ، ويسير مخترقا الشوارع على حمار، ومعه جمع كبير من الناس يتسلطون على المارة ويطلبون منهم رسم رتبة ومن لا يدفع برش بالماء الممزوج بالأقذار . آدم معز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده ، بيروت ، ط ١ سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م ، ٢/ ٢٩٣ . الأمين عوش الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١) القريزي ، الخطط ، ١ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) المقربزى ، م . س ، ۱/ ٤٨٧ ، والبساتين الجيوشية بستانان كبيران أحداهما بمتد من خارج باب الفتوح حتى المطربة والأخر من خارج باب القنطره حتى الخندق وسميت بذلك نسبة لأمير الجيوش بدر المجمالي لأنها من جملة حيسه على ذريته ، ن . م . س . ويذكر على ياشا مبارك بأنه يدل في عصره على موضع هذين البستانين الأراضي التي في المزارع والبساتين الممتدة من المنطقة الواقعة من أمام بوابة الحسينية إلى الدمرداش ، والمطربة وصولا إلى الخليج القاهرى . على ياشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، ١ / ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٣٢ ـ ١٣٣ هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ترجمة يوسف ايش ، ييرون ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) بركة الجب أو جب عميرة بركة تقع شمالى القاهرة على مسيرة ست ساعات منها وعرفت في العصر المملوكي ببركة الحاج لنزول قوافل الحجاج عندها . انظر عنها ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ليدن ، ص ١٤٩ ، وهشام عجمى ، قلاع الازنم والوجه وضبا دراسة معمارية حضارية رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى ١٤٠٦ هـ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، ١٦٤ / ١٦٤ مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٧) الأكرة : عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة أشيه بالفلين ونحوه وتلقى في الميدان فيتسابق الفرسان إلى التقاطها بعصا معقوقة تعرف بالصولجان أو الجوكان جرجى زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، بيروت ٢/ ٦٩٨ .

ولقد كان للتغير الاجتماعي في عصر صلاح الدين دور هام في سيادة بعض المظاهر الاجتماعية الجديدة ، فنتيجة للحروب الصليبية ظهرت في ذلك الوقت الاحتفالات الخاصة بالانتصارات الحربية (١) ، فكانت المدينة الكبرى تزين عندما تتصر الدولة على أحد خصومها ، مثلما حدث في سنة ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م عندما تمكن صلاح الدين من ضم ميافارقين (٢) إلى حكمه زينت بهذه المناسبة مصر والقاهرة (٣) .

كذلك سادت في ذلك الوقت عادة لعب الأكره ، فكان من عادة صلاح الدين الخروج إلى ( بركة الجب ) للصيد ولعب الأكره هناك وهي من العادات التي ورثها عن سيده الملك العادل نور الدين زنكي الذي كان مغرما بممارسة هذه اللعبة ، لما فيها من روح الفروسية المفيدة للخيل في المعارك ، فمن هذه اللعبة تتعود الخيل ( ... سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب ... ) (٤).

ونتيجة للحروب الصليبية تزايد الاهتمام بسير السلف وأخبارهم ، علاوة على ظهور العناية بالشعر خاصة الحماسي منه (٥) ، فساد في ذلك الوقت ظاهرة عقد الحلق لقراءة الأخبار والسير وإنشاد الأشعار في الأسواق كما يشير إلى ذلك المقريزي عند

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) من أشهر مدن ديار بكر ، وقيل هي قاعدتها ، وتقع بين الجزيرة وأرمينية عنها انظر : الواقدى : محمد بن عمر ( ت ۲۰۷ هـ / ۸۲۲ م ) فترح الشام ، بيروث ۲/ ۹۰ . ابن شداد : عز الدين محمد بن على ( ت ۱۸۶ هـ / ۱۲۸۰ م ) ، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، محمد بن على ( ت ۱۸۶ هـ / ۱۹۷۸ م جـ ۳ ، ق ۱ ، ص ۲۲۰ . أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن محمد ابن عمر ، تقويم البلدان ، مخقيق دينور والبارون ما كوكين دى سلان ، باريس ۱۸٤۰ م ص ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٣) صاحب حماه ، مضمار الحقائق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ، مقرج الكروب ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد سيد الكيلاني ، الحروب الصليبية والرها في الأدب العربي ص ٥١ ، ٣٠٠ .

حديثه عن سوق بين القصرين (١) الذى يعود تاريخ ظهوره إلى عصر صلاح الدين (٢). ومن العادات الاجتماعية التى سادت فى القاهرة فى ذلك الوقت ، عادة شراء الأطعمة المطبوخة من الأسواق ، وهذه العادة يبدو انها ظهرت فى عصر صلاح الدين نتيجة مخول الاماء الطبخات اللواتى كن فى القصور الفاطمية إلى العمل فى أسواق الطعام (٣) ، بعد أن أخلى صلاح الدين القصور من سكانيها وتخلص من محتوياتها ، واطلق ما فيها من اماء بالبيع والهبة والعتق (٤) .

ونظرا لماكن يتمتعن به من مهارة في الطبخ ، ولهن فيه صناعة عجيبة (٥) فمن المؤكد أن ذلك أدى إلى إقبال الناس على شراء ما يعملنه من أطعمة ، فأصبح سكان القاهرة لا يأكلون الا من الأسواق ، على اختلاف درجاتهم (٦) ، بل ان الوزراء أنفسهم كانوا يمارسون هذه العادة ، فكانت تشترى لهم الأطعمة المطبوخة من هذه الأسواق (٧).

كما دخلت إلى القاهرة في عصر صلاج الدين عادات جديدة في مجال الري ، فأصبح الجنود في العصر الأيوبي يلبسون الأقبية التتارية (٨)

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، الخطط ، ۲/ ۲۸ . الخاضكى : آق يغا ( دوادار السلطان تنصوه الغورى ) ، التحفة الفاخرة يذكر رسوم خطوط القاهرة ، مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس ، ومنه تسخة مصورة بمعهد البحوث يجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، محت رقم ( ۱٤۳۷ ت ) لوحة : ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر الغصل الثاني من الياب الثاني .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد الأندلسى ، على بن موسى بن حمد بن عبد الملك (ت أواخر ق ٧ هـ / ١٣ م) ، النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة (القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب) ، مخقيق حسين نصار ، القاهرة ١٩٧٠ م ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م . س ، ١/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد الأندلسي ، ن م ، س .

<sup>(</sup>٦) العبدري ، الرحلة المغربية ، ص : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) القباء من الملابس الخارجية ، وهو عبارة عن رداء يقفل من الأمام بأزرار وأكمام ، سناء بلال ، الملابس في المصرين القبطى والإسلامي ، ط ١ ، ١٩٨٢ م . ص ٣٩ ، والقباء التتارى من أصل أجنبي سمى بذلك لأنه بدلا من عمل الشقة المستقيمة العادية للأقمصة التي كانت تستخدم =

والكلوتات (۱) الصفراء التى توضع على الرأس بدون عمامة ، إضافة إلى المنطقة (۲) في وسط الجسم ، وذكر القلقشندى ذلك بقوله : ( ... فأما ما به تغطية رؤوسهم فقد تقدم أنهم كانوا في الدولة الأيوبية يلبسون كلوتات صفر بغير عمائم ، وكانت لهم ذوائب شعر يرسلونها خلفهم ... أما ثياب أيديهم فيلبسون الأقبية التترية والتكلاوات فوقها ثم القباء الإسلامي (٣) فوق ذلك يشد عليه السيف من جهة اليسار والصوالق (٤) والكزلك (٥) من جهة اليمين .. ) (١٦). وهذا النوع من الزى ورثه بنوا أيوب عن زنكيواالموصل (٧).

ولقد ترتب عن ذلك التغيرات الاجتماعية العديد من المظاهر العمرانية أهمها ما يلاحظ بشكل عام على أن الحياة الاجتماعية في القاهرة بدأت تزخر بالنشاط

<sup>=</sup> فى العصر الفاطمى فإنه جعل لها كمران تلف الصدر من البسار إلى اليمين . وكان القباء يصنع عادة من العسوف والاطلس الحرير أو القطن البعلبكى ، وألوانه هى : الأبيض يزين أحياتا بالأزرق والأحمر . ل. أ . ماير ، الملابس المملوكية ، ترجمة صالع الشيتى مراجعة وتقديم عبد الرحمن فهمى ، القاهرة ص ٤٠ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>١) الكلوته هي غطاء للرأس ، وهي أخف من الشربوش ، وكانت في بادئ الأمر صغيرة الحجم تصنيع من العبوف المطلى يحيط بحافتها شريط عريض مزخرف . ل . ماير ، م . س ص ٥١ ، ٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) المنطقة : وتعرف أيضا بالخياصة ، وهو حزام يلبسه العسكريون ، يصنع من معدن ثمين ـ الذهب أو الفضة ـ ل . ماير . م . س ص ٤٧ ـ ٤٨ ، السيد الباز العربني ، المماليك ، يهروت ص ٤٧٤ . مناء بلال ، م . س ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) يذكر ماير بأن هذا القباء لا يختلف عن الأقبية التاترية على عكس ما ظنه كاثر مير ودوزى اللذات يربا أن هذا الرداء له طريقة عربية عميزة في التفصيل ، ل . ماير ، م . س ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) العمولى : جيوب من الجلد البلغارى كبيرة الحجم يسع الواحد منها أكثر من نصف ويه غلة يخرق فيها منديل طويل ثلاثة أفرع ، وتكون الصولق ضمن الكمران اللذان يلبسهما الجندى فوق القياء ـ المقريزى ، الخطط ، ٢/ ٩٨ ، ل . ماير ، م . س ، ص ٥٠ \_ ٥١ .

<sup>(</sup>٥) الكزلك : وهى عادة تطلق في أقليم مصر على السكين الصغيرة ولم يرد لها أى تعريف فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع .

<sup>(</sup>٦) القلقشندي ، صبح الأعشى ١٤ ٣٩ \_ ٤٠ \_.

<sup>(</sup>۷) القلقشندي ، م . س ، ۱۶ ه ـ ۳ .

والحيوية (١) نتيجة الأمن والاستقرار الذي يعد ضروريا لأى نمو حضارى وعمراني (٢). وهذه الظاهرة لا بد وأنها أثرت في ازدهار النشاط العمراني الذي شهدته القاهرة في عهد مملاح الدين ، علاوة على ان المستوى الحضارى لإنسان القاهرة قد تزايدت درجته وارتفع مقداره (٣) ، يشير إلى ذلك ما يذكره عبد اللطيف البغدادي عن حمامات هذه المدينة عند زيارته لها في تلك الفترة ، حيث يقول ( ... وأما حماماتهم فلم اشاهد في البلاد اتقن منها وضفا ولا انم حكمة واحسن منظرا وخيرا ..)(١) فكان يستخدم في بنائها الرخام بأحجامه وألوانه المختلفة ، بل إنه يشير أيضا إلى مدى الاهتمام في بناء العمائر والاهتمام بأساساتها ومرافقها المختلفة (٥) ، والأمر الذي يؤكد على أن هذه الأمور كانت من المظاهر التي تميزت بها القاهرة في ذلك الوقت والذي لفت انتباه هذا الرحال .

ولقد كان لاختفاء المناسبات الفاطمية دورا عمرانيا أيضا اذ أن اختفاء هذه المظاهر الاجتماعية كان له دور كبير في تغير الوظيفة العمرانية لبعض المساحات الخالية من البناء في القاهرة الفاطمية ، فلقد ربط الفاطميون العديد من المناسبات التي كانت في عصرهم برسوم ونظم (٢) كان الغرض منها إظهار حكمهم بنوع من القوة والفخامة والإجلال ، وذلك لكسب ولاء رعاياهم ، بالإضافة إلى منافسة الخلافة العباسية ومحاولة التفوق عليها في هذا الجال (٧) . لذلك كان في بعض الأعياد الفاطمية ما

<sup>(</sup>١) حسن الباشا ، القاهرة ص ٢٩١ . شحانه إبراهيم ، القاهرة ، ص ١١١ .

Suzan Jane, Conqwst and Fasion, p. 95. (1)

<sup>(</sup>٣) حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ، ص ٢٩١ . سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف البغدادى ، أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على ، عاش فى القرن ٦ هـ ١٢ م. وعاصر عهد الناصر صلاح الدين ، الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ، المجلدة ص ٥٣ ، زكى حسن ، الاعمال الكاملة ، ٨/ ١١٦ .

<sup>(</sup>ه) ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ٢/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) سناء بلال ، الملايس في العصرين القبطي والإسلامي ، ص ٣٤ .

يطلق عليه بـ ( المواكب ) (١) حيث كانت تصطف الحاشية والجنود يتقدمهم الخليفة في ترتيب معين ليسيروا وفق مراسيم محددة موضوعة مسبقا (٢) وتطالعهم الناس بشغف وشوق أثناء سير هذه المواكب في الشوارع (٣) . ومن المؤكد أن هذه المواكب كانت تقتضى أن تكون شوارع المدينة الرئيسية التي تسير فيها واسعة . اذ أن المشتركون فيها عادة ما يكونون بعشرات الالاف كما يشير إلى ذلك ناصر خسرو أثناء حديثه عن موكب فتح الخليج (٤)(٥) وان كان هذا العدد تراجع كثيرا في أواخر العصر الفاطمي عما كان عليه . فابن الطوير عند حديثه عن موكب أول العام (٢) يذكر بأن عدد الذين يشتركون في هذا الموكب ( .. يزيد على أربعة آلاف في الوقت الحاضر وهم أضعاف ذلك )(٧) ، وترتيب هذه المواكب يتطلب أيضا شوارع واسعة ، فحرس الخليفة الخاص والذين كان عددهم يصل إلى ألف فرد كانوا يحيطون بالخليفة

<sup>(</sup>۱) وتعرف أيضا ( بالمواسم » و ( بالركوب » وكلها تدل على خووج الخليفة ورجال الدولة والجيش فى موكب رسمى يلبسوا فيه الملابس الفاخرة مصطحبين الالات الملوكية ، وذلك فى أيام محدودة من السنة ، وهى على نوعين : المواكب الكبيرة والتى تعرف ( بالمواكب العظام ) ، والمواكب الصغيرة وتعرف ( بالمختصرة ) . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ۲ / 20 ـ 27 .

٤٦ /٢ عبد المنعم ماجد ، م ، ٣ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد المتعم ماجد ، م ، ٧ / ١ .

<sup>(</sup>٤) يلغ عدده حسيما يذكر ناصر عسروا أكثر من ( معتى ) ألف وان كان يبدو على هذا الرقم المبالغة ، انظر ناصر حسرو ، سفرنامة ، ص ٩٤ . عبد المنعم ماجد ، ص ، ٢/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) يعتبر فتح الخليج من المناسبات الرئيسية للنزهة بالنسبة لسكان المدينة . ابن دقماق ، الانتصار ، قد ا ، من ١١٥ ، لذلك كان الفاطميون يحتفلون به احتفالا زائدا ، وكان لهم منظرة تصرف (بالسكرة) تشرف على السد الذي يفتح في وقت فيضان النهر ليدخل الماء إلى خليج القاهرة ، وكان الفاطميون يسيرون في موكب خاص بذلك وله زبه الخاص . القلقشندي ، صبح الأعشى ، ٣/ ١٠٥ ـ ١٠٩ . الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ٣٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی ، م . س ، ۱ / ۵۰۰ .

كالجناحين الممتدين عن يمينه وشماله (۱) ، علاوة على تلك المساحات التي يحتاجها المتفرجون من عامة الشعب والذين كانوا يصطفون في الشوارع أيضا للتفرج على مثل هذه المواكب . كما استغلت رسوم هذه المناسبات بعض الرحاب والميادين ، في موسم أول العام كان يجتمع في ميدان بين القصرين (۲) في صبيحة يوم الاحتفال من القاهرة والفسطاط ، ارباب الرتب من حملة الأقلام والسيوف انتظارا لخروج الخليفة (۲) ، كما يحتفل في هذا الميدان بالموالد : كمولد النبي على (٤) ، لخروج الخليفة (۲) ، كما يحتفل في حين أن الميدان الذي يعرف بالمنحر (٦) كان مخصصا لكي تتم فيه مراسيم النحر التي كان يقوم فيها الخليفة في المناسبات الخاصة بذلك كالنحر في عيد الغدير (٧) وعيد الأضحى (٨) ، في حين أن رحبة العيد (٩) بذلك كالنحر في عيد الغدير (٧) وعيد الأضحى (٨) ، في حين أن رحبة العيد (٩)

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، م . س ، ۱/ ٤٤٩ . القلقشندی ، صبح الأعشى ، ۳ / ۵۰۳ ، عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ، ۲/ ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) عن هذا الميدان انظر الفصل الثاني من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، ١/ ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س ، ١ / ٤٣٣ . والاحتفال بالمولد للدبى عليه العسلاة والسلام أو غيره من العسالحين من الأمور التي لا أصل لها في الإسلام وهي ليست من منهج السلف ومن المظاهر التي ابتدعها الخلفاء الفاطميون في مصر . انظر ابن محفوظ ، الابداع في مضار الابتداع ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) وهذه الليالى هى أول ليلة من رجب وليلة النصف منه وأول ليلة من شعبان والنصف منه ولا يكون فيها موكب للخليفة وإنما لقاضى القضاه الذى يذهب إلى ميدان بين القصرين ويعلل الخليفة من منظره على الميدان ثم تقام الخطبة ، انظر القلقشندى ، م . س ، ١٣ / ٤٩٧ ـ ٤٩٨ . الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ، ص ٢٩ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) عن موقع المنحر انظر الفصل الثاني من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٧) وهذا العيد من بدع الشيعة واصله يقوم على أساس أن الرسول الله قال في غدير خم ( .. من كنت مولاه فعلى مولاه .. ) فاعتبر الشيعة ذلك دليلا على أحقية على رضى الله عنه بالخلافة بعد الرسول المقريزى ، م . س ، ١ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، م . س ، ١١ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٩) عن موقع الرحبة انظر الفصل الثاني من الباب الثاني .

كان يصطف فيها الجنود انتظارا لخروج الخليفة لصلاة العيدين (١).

وكما سبق أن اشرنا فإن المناسبات الفاطمية قد اختفت في عهد صلاح الا باستثناء بعضها ذات المردود الاقتصادى ، حيث شارك صلاح الدين في الاحتنابة بعضها ذات المردود الاقتصادى ، حيث شارك صلاح الدين في الاحتنابة بخليق المقياس (۲) وفتح الخليج . فقد قام بالمشاركة بهذه المناسبة في عام (۳) وفي فتح خليج ابني المنجا (٤) الذي حافظ الأيوبيون على الاحتفال بفتحه كما عليه الحال في العصر الفاطمي (٥) ، وهذه المواكب على الرغم من بقائها لم تعلى ما كانت عليه في العصر الفاطمي من فخامة ، اذ تراجع مستواها عما كا عليه كثيرا (٦) ، اذ أن الدولة الصلاحية لم يكن لديها الاستعداد للانفاق على محاهده المظاهر المترفة التي لا بجني من ورائها طائلا ، خاصة وأنها كانت مخمل مجاهدة الصليبيين في الشام ، الأمر الذي يتطلب توجيه الأموال تجاه هذه الجهود ، مجاهدة الصليبيين في الشام ، الأمر الذي يتطلب توجيه الأموال تجاه هذه الجهود ، فإن اختفاء مثل هذه التقاليد وتراجع مستوى ما بقى منها قد أثر بدون شك ، الوظيفة العمرانية للأماكن التي كانت تشغلها من شوارع فسيحة ورحاب ومياديه ومن ثم فقد جرى استغلال مثل هذه الأماكن ليبني عليها المنشآت والدور، حيث يعد لوجودها خالية من البناء أي حاجة .

وكان لتغير عادات النزهة أيضا دور في أن تستغل المنشآت التي خصم

<sup>(</sup>١) الخاصكي ، التحقة الفاخرة / لوحة ٦٣ . مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) المقياس منشأة يحدد بها مقدار وفاء النيل ومبلغ الزيادة ، ولذلك فإنه يتخذ من مصر مناسبة يعير عن الفرح والسرور . وكان للفاطميين في ذلك رسوم واحتفالات . ويدهن المقياس في ذلك بالزعفران والمسك . انظر القلقشندى ، صبح الأعشى ، ٢٠/٢٥ - ١٤٥ ، ٤/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا الخليج من خلجان الشرقية من أعمال الديار المصرية أمر بفتحه الوزير الفاطمي الأفضل بن الجيوش الا انه نسب إلى المشرف عليه وهو رجل يهودي يدعى أبي المنجا ، المقريزي ، الخطط ٤٨٧

<sup>(</sup>٥) المتريزى ، م . س ، ١١ ٨٨٨ .

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٣٣ ، حسنين ربيع ، النظم المالية في مصر ، ص ٦٠ .

الفاطميون لنزهتهم لأغراض أخرى فجرى تخويل العديد منها إلى مواضع للسكنى. ومن المؤكد أن ظهور عادة شراء الأطعمة من الأسواق وتغير الزى قد اثرت على أسواق المدينة حيث ازدهرت أوضاع هذه الأسواق بظهور أسواق جديدة واتساع الأسواق القديمة وكان لانتشار لعبة الأكره دورا فى ظهور ميادين جديدة خارج أسوار القاهرة (١).

وكان للتغيير الاجتماعي دور في إضافة منشآت جديدة إلى المدينة ، فرعاية التصوف أدى إلى بناء الخانقاوات للمتصوفة ، وهي منشآت تدخل إلى المدينة لأول مرة ، في حين تزايدت عمارة الأربطة ، حيث اخذت في الانتشار في اجزاء المدينة المختلفة بعدما كانت قاصرة في وجودها على القرافة (٢) .

<sup>(</sup>١) سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

# الفصل الثالث العوامل السياسية والعسكرية

نظرا لكون العوامل السياسية والعسكرية تعتبر من العوامل التي لها دور رئيسي في نشأة المدن وتطورها، فلقد كان لهذه العوامل أيضا تأثير كبير على التطور العمراني للقاهرة في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي ، ففي هذه الفترة أخذ دور هذه المدينة في المجالين السياسي والعسكري يبرز بشكل كبير ، مما أدى إلى تطور في بعض نواحيها العمرانية ، كنوع من التكيف مع وظيفتها السياسية والعسكرية المستجدة.

ومن أبرز مظاهر التأثير السياسي والعسكرى على القاهرة حينفذ يمكن ملاحظته في ثلاث جوانب رئيسية هي :

#### ا \_ المحية القاهرة سياسيا :

ان الأهمية السياسية لأى مدينة ترتبط بعدد من العناصر التى تظهر من خلالها وتعمل على ترسيخ الدور الذى تقوم به هذه المدينة كوظيفة وبالتالى كقيمة موضوعية . ومن أبرز هذه العناصر وأشدها تأثيرا الناحية الجغرافية ، فالموقع أحد أهم العناصر التى تكسب المدينة صفة من الصفات ، سواء سياسية أو عسكرية أو مجارية ... إلخ (١) لذلك فإن دراسة موقع القاهرة والبعد الجغرافي لها ، يعد من الأمور الضرورية لاكتشاف أهمية هذه المدينة .

والحقيقة فإن أهمية القاهرة جغرافيا لا تكمن فيما يمتلكه موقعها من أهمية أو خصائص معينة (٢) ، فهذه السمات الجغرافية ... لموقع القاهرة ... لا يوجد لها أى بعد سياسى يمكن الاستفادة منه هنا . بيد أنه نظرا لكون القاهرة عاصمة للاقليم المصرى فقد أكسبها صفة سياسية مهمة نبعت من موقع مصر الجغرافي .

فمصر تقع على الطرف الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية ، وتتصل في الوقت نفسه مع الطرف الجنوبي لآسيا لتكون جزءا من المنطقة التي يتداخل فيها الماء واليابس

<sup>(</sup>١) جمال حمدان ، جنرافية المدن ، ص ٢٨١ ..

<sup>(</sup>٢) سبق الإشارة إلى أهمية موقع الفسطاط التجاري والعسكري ، وهذا ينطبق على المدينة الكبري بمجملها .

بشكل كبير (١) ، حيث يوجد البحر المتوسط ، والبحر الأحمر ، وخليج السويس ، والخليج العربي ، ولقد تميزت هذه المنطقة على الدوام بأنها أهم مركز لحركة التجارة العالمية منذ أقدم العصور (٢) . الأمر الذي جعل مصر مهيأة للاتصال ببقية العالم القديم . ولقد أكسب هذا الموقع مصر أهمية سياسية كبرى اذ يعتبر بعض المختصين بدراسة الجغرافيا السياسية أن مصر هي المركز الأساسي في التأثير السياسي في المنطقة (٣). وهو تأثير يتسع ويضيق بحسب الأوضاع السياسية المختلفة التي مرت بها هذه البلاد عبر تاريخها الطويل (٤). فمثلما كانت القوى المتحكمة في منطقة الهلال الخصيب خطرا داهما يهددمصر على الدوام ، فإن مصر كانت أيضا على نفس درجة الخطورة عجاه هذه المنطقة (٥) ، ولعل ذلك ما يفسر الهلم الشديد الذي أصاب القوى الصليبية عندما تمكنت القوات الزنكية بقيادة الناصر صلاح الدين من إحكام قبضتها على هذا الأقليم (٦). وهذه المكاسب التي تتحقق للبلاد المصرية من خلال موقعها ترداد أهمية اذا ما أخذنا في الاعتبار خصائص التكوين الجغرافي لهذه البلاد فمصر بنهرها الذي يخترق أراضيها الجافة تعتبر بقعة خضراء في وسط صحراوي . فعلى امتداد الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ، ولمسافة ألف ميل من الصحراء ، لا يوجد نطاق معمور بشكل كبير سوى وادى النيل ، الذى يمتد على طول ذلك النهر العظيم (٦) ، والذي حول مصر إلى بلاد تملك قوة اقتصادية ضخمة عمثلة ( .. في

<sup>(</sup>١) بجمال حمدان ، شخصية مصر ، ٢/ ٦٩١ .

<sup>(</sup>۲) انظر فيما يذكره نقولا زيادة عن طريق التجارة في العصور الوسطى والتي كانت ترتكز حينفذ في هذه المنطقة أو على أطرافها . نقولا زيادة ، الطرق التجارية في العصور الوسطى ، مجلة تاريخ العرب والعالم ، العددان ٥٩ ـ ٦٠ ، ١٤٠٤ / ١٩٨٣ م . ص ١٢ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان ، شخصية مصر ١/ ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان ، م . س ، ٢/ ٧٠١ وانظر أيضا في حدود مصر ، عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٢٢٤ \_ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) جمال حمدان ، م . س ، ١/ ٣٩٣ \_ 7٩٥ .

<sup>(</sup>٦) جمال حمدان ، م . س ، ٦٩١ .

وفرة انتاجها وثراء غلاتها .. (١) فاعتبرت مصر عند المسلمين ( ... معظم دار الإسلام، وحلوبه بيت مالهم ..) (٢) والبلاد التي لا يحتاج أهلها إلى غيرهم ، بينما غيرهم يحتاج إليها (٣). فإذا أضفنا إلى الاعتبارات السابقة ، أهمية مصر كمنطقة تمركز بشرى ضخم ، نظرا لوجود النهر الذي جعلها على الدوام مهوى أفئدة الجماعات البشرية المهاجرة (٤) ، ولوقوعها عند اطراف قارتين كبيرتين أفريقيا وآسيا حيث عادة ما تكون أطراف القارات منطقة جذب سكاني (٥). فإن ركل الاعتبارات الجغرافية السابقة \_ الموضع ، الاقتصاد ، السكان \_ أدت إلى أن تكتسب هذه البلاد أهمية مياسية على مستوى المنطقة على أقل تقدير ، الأمر الذي دفع بأحد قادة لويس الرابع عشر إلى القول بأنه لا يوجد بين اجزاء المعمورة جميعها بلد يمكن السيطرة من خلاله على العالم وبحاره سوى مصر (١). إن مثل هذه الخصائص التي تمتع بها هذا البلد ، ستكون مجسدة بشكل أو بآخر في العاصمة التي تدير شئونها ، وبالتالي فإن مصر من ناحية \_ الجغرافيا السياسية \_ هي القاهرة أيضا .

بيد أن أهمية القاهرة سياسيا ليست قاصرة على هذه الناحية ، فعلى الرغم من القيمة المكتسبة من الوضع الجغرافي فإن أهمية هذه القيمة لا تظهر إلا من خلال الدور الإنساني فيها ، فجغرافية المكان لا تبرز أهميتها إلا من خلال علاقة الإنسان بالمكان ، لأن هذه العلاقة هي التي تبرز أهمية المكان وشخصيته .

ولذلك فإن حوادث التاريخ تعد إحدى أهم الجوانب التي يمكن من خلالها

<sup>(</sup>١) ت .م .س .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ، الروضتين ، جــ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص ٧٧ ــ ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان ، شخصية مصر ، ١٢ ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٥) جون كلارك ، جغرافية السكان ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) جمال حمدان ، م . س ، ٢/ ١٩٤ .

التعرف على أهمية القاهرة في فترة من الفترات . وما مرت بهذه المدينة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، يعتبر من الجوانب الفاعلة التي يمكن من خلالها التعرف على أهمية القاهرة في تلك الفترة .

ولقد أدرك الأيوبيون أهمية مصر خاصة بعدما تعرفوا على هذه البلاد ومقدرتها من خلال الحملات المتعاقبة عليها كقادة لجيش نور الدين زنكى ، حيث تنقل المصادر عن أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الأيوبي (١) ، ما يفيد بأنه كان راغبا في الاستيلاء على هذه البلاد والتمكن منها (٢) لما تمتلكه من خصائص جغرافية اذ قال أسد الدين لاصحابه ( .. قد علمتم رغبتي في هذه البلاد ومحبتي لها وحرصي عليها ولا سيما وقد محققت أن عند الفرنج منها ما عندى ..) (٣).

ومن المؤكد أن هذا الوضوح في التصور حيال مصر يعنى الكثير بالنسبة للدولة الأيوبية ، التي يعتبر بعض المؤرخين أن بداية ظهورها كان منذ أن تولى صلاح الدين منصب الوزارة في عام ( ٦٤٥ هـ / ١١٦٨م ) في عهد الخليفة الفاطمي العاضد (٤٠).

إذ كان ميلادها ايذانا بتحول تاريخى للموقف السياسى للقاهرة ، حيث دخلت فى مرحلة سياسية جديدة ، تختلف عما كانت عليه فى أواخر العصر الفاطمى ، والذى تدهورت فيه قيمة هذه المدينة بشكل كبير ، كما يدل على ذلك حريق الفسطاط ، الذى لم يجد الفاطميون بدا منه لعدم قدرتهم فى الدفاع عنها ، ضد

<sup>(</sup>١)سبق ذكر ترجمته .

 <sup>(</sup>۲) ابن شداد: النوادر السلطانية ، ص ۳۸ ، ابن خلكان ، وقيات الأعيان ۱۲ /۱۲۷ ، ابن سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ، ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، مري ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب ، ١٧١/١ ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ص ٤٢ . .

محاولة الصليبيون الإستيلاء عليها (١) ، وهذه الحادثة ذات دلالة واضحة على مدى التردى الذى وصلت إليه الدولة الفاطمية وقتئذ حيث اضطرت إلى التضحية بأحد أهم أقسام المدينة الكبرى ( مصر القاهرة ) .

ولذلك فإن وصول الأيوبيون إلى السلطة في القاهرة كان ايذانا بوقف هذا التردى السياسي المدينة من خلال هذه الدولة والتي تبنت موقفاً جديداً يقوم على أساس ديني أخلاقي ، يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي (٢) في ظل سيادة واحدة هي الخلافة العباسية التي كان صلاح الدين يكن لها الولاء الشديد (٢) بهدف ايجاد جبهة قوية موحدة قادرة على مقاومة الوجود الصليبي في بلاد الشام والقضاء عليه (٤). وقد ورث صلاح الدين الأيوبي هذه السياسة عن سيده نور الدين زنكي (٥) الذي كان يعمل جاهدا على عقيق أهدافها(٢).

وتذكر المصادر التاريخية أنه عندما آلت إليه الأصور في البلاد المصرية بتوليه منصب الوزارة وقع في صدره ما يدفعه نحو مجاهدة الصليبيين ، فشعر بأنه أصبح مكلفا بمهمة تحرير الأراضي الإسلامية وانقاذها من أيديهم (٧) ، فأقبل على الجد وأخذ

<sup>(</sup>١) عن هذا الحريق ، انظر ما يلي .

<sup>(</sup>۲) سعيد عاشور ، مصر والشام ، س ٤٧ ، محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والانارية ( للدوله ، الفاطمية والأتابكية والأيوبية ) ، دراسة ونصوص بيروت ط. الأولى ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، م. ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والادارية ، ص ٦٩ ، هاملتون ، جب ، م . س ص ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ٩ ـ ١٠ ، جمال الدين الرمادى ، صلاح الدين الأيوبى ، القاهرة ١٩٥٨ م ، ص ١٤ ، حمال الدين الشيال تاريخ مصر الإسلامية ، ( العصران الأيوبى والمملوكى ) القاهرة ١٩٦٧ م ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٤١ ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٠٦ .

يعد العدة نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيطر على جهاته وسلوكه (١).

فكان حريصا على توحيد الجبهة الإسلامية ، ورفع راية الجهاد ، بل ان طموحا تعدى ذلك إلى مواصلة الفتح الإسلامي في بلاد الشرك والكفر ، فابن شداد ينقل عن صلاح الدين رغبته في مواصلة الفتح في ( .. جزائرهم ، أتتبعهم فيها حتى لا أبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت .. ) (٢) .

ومما تقدم يمكن أن نصل إلى تفسير أشد وضوحا ، لما قام به صلاح الدين الأيوبى من مخركات سياسية وعسكرية تهدف اعادة توحيد الجبهة الإسلامية : والتي بدأت أبعادها تتضح بعد قضائه على الخلافة الفاطمية سنة (٥٦٧ هـ / ١١٧١ م) .

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ننفى وجود الدافع الشخصى لدى الناصم صلاح الدين ، كدافع أسهم بفاعلية فى هذه التحركات ، حيث تذكر بعض المصادر أن من أسباب ما قام به من ضم لبلاد اليمن فى عام ( ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م ) : رغبته فى أن يجد له ولأسرته ملجأ يلوذ به فيما لو هاجمه نور الدين زنكى (٣) ، الذى أصبح بينه وبين صلاح الدين جفاء ووحشة ، لأن الأخير ظن بأن صلاح الدين له يكن على ولاء له وأن الأيوبيين يريدون إقامة ملك خاص لهم فى مصر (٤) . وأيا كان الأمر فإننا لا يمكن أن مجزم بأن هذا هو الدافع الرئيسي الوحيد الذى أدى ببني أيوب

<sup>(</sup>١) اين شداد ، م . س ، ص ٠٤٠ ، اين سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ص ١٤٠ \_ ١٤١ .

<sup>(</sup>۲) این شداد ، م . س ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، أبو الحسن على بن محمد الشيباني (ت ٦٣٠ هـ / ١٢٣٢ م الكامل في التاريخ ، مختبق نخبة من العلماء، بيروت ط . الثانية ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م. ٩/ ١٢٢ ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ٢٣٧ . الباز العربني ، مصر في عصر الأيوبيين ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ، عقيق عبد القادر أحمد طلميات ، القاهرة ص ١٥٨ أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ ب ق ٢ ، ص ١١٥ ــ ١٩٥ . ابن واصل ، م . س ، ١/ ٢١ ، على يبومى ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ١٥٦ .

إلى القيام بهذا العمل ، لأن من المؤكد أن وراء ضم اليمن أسبايا أخرى من أهمها رغبة صلاح الدين في توحيد القوى الإسلامية ، وهو ما أشار إليه في احدى رسائله للخليفة المقتفى (۱) العباسى (۲) ، أضف إلى ذلك أن هذه الخطوة يمكن أن تعبر أيضا عن مدى رغبة واصرار صلاح الدين في القضاء على ذيول التشيع والمفاسد التي نشرها أتباع القاطميين في تلك البلاد (۳) ، فلقد كان ( .. باليمن ما علم من ابن مهدى الضال ، وله أثار في الإسلام ، وثار طالبه النبي عليه السلام ، لأنه سبي الشرائف الصالحات ... ، وكان ببدعه قد دعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة ، وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأباحها ، ... فأنهضا إليه أخانا (٤) بعسكرتا بعد أن كلفنا له تفقات واسعة وأسلحة رائعة ، وسار فأخذناه ، ولله الحمد ، وأنجح الله فيه القصد ، ..) (٥) .

وإلى جانب ذلك فإننا ينبغى ألا نهمل أهمية ضم اليمن من الناحية الاقتصادية حيث أن نجاح صلاح الدين في ذلك سيمكنه من السيطرة الكاملة على البحر الأحمر، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت أحد أهم الشرايين التجارية في العالم (٦).

وكذلك الحال بالنسبة لتوسعات صلاح الدين في بلاد الشام ، على حساب أسياده من بنى زنكى ، وهو ما قبام به بعد وفاة نور الدين في عام (٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م) (٧) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الحسن بن المستنجد يوسف بن المقتفى محمد ( ٥٦٦ هـ ٥٧٥ / ١١٧٠ ـ ١٧٩ ، مر ١٧٠ م مرك المتهر بالعدل والإحسان والجود . عنه انظر ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص ١٧٠ ـ ١٧١ ، ابن العماد شذرات الذهب ، ٤/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والادارية ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ، ص ٣٦ ، جميل حرب ، الحجاز واليمن في المصر الأيوبي ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين ، ابن الأثير الكامل ، ٩/ ١٢٢ -

<sup>(</sup>٥) ورد هذا النص ضمن الخطاب الذى بعث به صلاح الدين إلى الخليفة المقتفى العباسى ، محمد ماهر حمادة ، الوثاتق السياسية والادارية ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) جمال الدين الشيال ، م. س ، ص ٣٧ ، جميل حرب ، م . س ، ص ٩٦ -

<sup>(</sup>٧) على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ .

فمن الواضح أنه لم يكن ناجما عن طموح شخصى ومطامع ذاتية (١) ، بقدر ما هو ناجم عن الرغبة في مخقيق الأهداف السامية لرفع شأن الإسلام وضمان نصرته وهو شأن يعلو على كل شأن (٢) . فبعد وفاة نور الدين أخذت هذه الدولة في التدحرج نحو الهاوية ، حيث ورث أمورها ابن قاصر (٣) ، أخذ الأمراء المحيطون به يوجهون الأمور حسب أهواءهم ومصالحهم الشخصية ، غير مبالين بالأخطار التي تواجه الأمة (١) والتي كان من أكثرها الحاحا الوجود الصليبي (٥).

وهكذا فإن مخرك صلاح الدين نحو ضم بلاد الشام كان يهدف إلى توحيد الجبهة الإسلامية وهو هدف أساسي عنده .

ان هذا الموقف السياسي الذي اتخذته الدولة الصلاحية ، أخذ ينعكس في شكل قوة متنامية عسكريا واقتصاديا (٢) ، وبشكل متناسق وكأن الأمر يبدو من أوله إلى أخره مخططا له ، فمنذ أن امسك صلاح الدين بمقاليد الأمور كوزير للخليفة العاضد، في سنة ٤٦٥ هـ / ١١٩٣ م والدولة الأيوبية تتنامي وتتطور أوضاعها بشكل سريع ، فشملت مساحات واسعة من الأراضي تمتد

<sup>(</sup>۱) لاحظ ما يذكره ابن تغرى بردى عن أحد صلاح الدين لبلاد الشام من الملك الصالح اذ يعتبر ذلك انتقاضا على النعمة . ابن تغرى بردى ، النجوم الواهرة ، ٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد ماهر ، الوثائق السياسية والادارية ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ۵۰ ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ۱/ ۱۲۰ ـ ۱۹۹ ، ابن تغرى بردى ، م . س ، ۲/ ۲۶ . هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبى ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) على بيومى ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ٢٠٥ ، هاملتون جب ، ن . م . س ، الباز العريني ، مصر في عصر الأيوبيين ، ص ٤٦ ـ ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن كثير ، البداية والنهاية ١١/ ٢٨٧ ، سعيد عاشور ، مصر والشام ص ٣٣ ، كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه أمير قارس ، منير البعلبكي ، بيروت ط . السابعة ١٩٧٧ م ص ٢٥٤ .

Suzan Jane, Conquest and Fasion, p. 95.

من نهر الفرات شرقا وتنتهى فى أطراف بلاد المغرب غربا ، علاوة على الحجاز واليمن فى الجنوب (١) .

ولتحقيق الأهداف التي تبناها هذا الفاتح العظيم ، فقد عمل منذ توليه الوزارة ، على توطيد مركزه في مصر ، وعمل على تقوية أتباعه واضعاف أتباع الفاطمبين ، فأخذ من أولئك اقطاعاتهم وقام بتوزيعها على رجاله بل وزاد في اقطاعاتهم (٢) . فضلا عن ذلك فقد عمل على نشر العدل وبذل الأموال للناس ثما أدى إلى شغفهم به (٣) بيد أن تزايد نفوذ صلاح الدين الأيوبي لم يظهر بشكل جلى الا بعدما تمكن من القضاء على ثورة العبيد السودان ( ٣٦٥ هـ / ١١٦٨ م) وهي ثورة كانت تستهدف القضاء على حكمه (٤) ولقد أدى قضاء صلاح الدين على تلك الثورة إلى ضعف الخلافة الفاطمية ، فأصبح الخليفة العاضد (٥) خالى الوفاض أمام صلاح الدين (٢) ، ووصل الأمر إلى منعه من سائر موارده ، والاستيلاء على كافة ممتلكاته (٧) حتى قيل أن صلاح الدين لم يبقى لهذا الخليفة الفرس التي كان يركبها (٨) .

وقد تزايد نفوذ صلاح الدين بوصول أقربائه إليه (٩) ، ضمن التدفق البشرى

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع الزهور ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٩/ ١٠٣ ، أبو شامة ، الروضتين ، جــ ، ق ٢ ص ٤٥٠ ، المقربزى ، المغطط ، ١ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، م . س ، ١٢ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) عن هذه الثورة انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر ترجمته .

 <sup>(</sup>٦) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ١٧٨ ، الخاصكي ، التحفة الفاخرة لوحة ، ٢ ، مؤلف مجهول ،
 تاريخ ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٢ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی : م . س ، ۱ / ۳۵۸ .

<sup>(</sup>A) ابن واصل ، م . س ، ۱/ ۱۷۹ ، المقریزی : ن . م . س .

<sup>(</sup>٩) العينى ، أبو محمد بدر الدين بن أحمد بن موسى ت ٨٥٥ هـ / ١٤٥١ م ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي تحقيق فهيم محمد شلتوت ، القاهرة ١٩٦٦ م. ص ١٩٢٠ .

على مصر ، حيث قدم في عام ٥٦٥هـ / ١١٦٩ م إلى مصر من بلاد الشام ، ، كبير من أقرباء صلاح الدين منهم والده واخوته ، علاوة على اصدقائه ومن يعز ، وعدد كبير من التجار (١).

ولما قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية في عام 070 هـ / 1101 أخذ في توسيع نفوذه فقام في سنة 070 هـ / 1100 م بإرسال حملة إلى بالنوبة بقيادة أخيه شمس الدين توران شاه (7) فانجهت إلى أسوان (7) ثم استولت ذلك على أبريم (3)(0). ومن الواضح أن من أهداف هذه الحملة التعرف على المنطقة واكتشاف بعض الامتدادات الاقليمية لمصر ، غير أنها سرعان ما عادت مصر بعدما تبين عدم الجدوى من السيطرة على تلك المنطقة (7).

وفى عام ٥٦٩هـ / ١١٧٣م جهز صلاح الدين حملة كبيرة وجهها إلى المحجاز واليمن بقيادة أخيه شمس الدين أيضا (٧) ، وقد سبقت الإشارة إلى أهدا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ۱۰۲ / ۱۰۹ ، أبو شامة : الروضتين ، جـ ۱ ، ق ۲ ص ٤٦٥ ، ابن واصل . س ، ١ / ١٨٥ . ويذكر ابن كثير بأنه قد قدم مع هؤلاء جيش كثيف أرسله نور الدين إلى صا الدين ابن كثير ، البداية والنهاية ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بهن شجم الدين أيوب كان أسن من أخيه صلاح الدين ، اشد بالسخاء والكرم والشجاعة ، انظر ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ۲/ ۸۷ ، ابن العماد ، شد الذهب ، ٤/ ٢٥ ، ابن العماد ، شد الذهب ، ٤/ ٢٥٥ .. ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) أسوان : مدينة كبيرة باقصى جنوب مصر تشرف على النيل من شرقيه وتشتهر بزراعة التمور . انا
 الاصطخرى : المسالك والممالك ، ص ٤٠٠ . ياقوت ، معجم البلدان ١٩١ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، م . س ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، ابن كثير ، م . س ١٢ / ٢٧٠ ، سـ عاشور ، مصر والشام ، ص ٢٨ . على بيومي قيام الدولة الأيوبية ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ابريم : حصن كان قاعدة لبلاد النوبة ، ابن الأثير ، م . س ، ١١٨/٩، ابن كثير ، ن. م . س .

 <sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، م . س ، ٩/ ١١٨ \_ ١١٩ ، أبو شامة ، الروضتين جـ ١ ، ق ٢ ص ٥٣١ ،
 واصل ، مقرج الكروب ، ١/ ٢٢٩ ، ابن كثير ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٤٦٠ ، ابن خلكان ، وقيات الأعيان ، ١٦٥ /٠

الدينية والسياسية والاقتصادية وتتج عن هذه الحملة خضوع بلاد الحجاز واليمن لنفوذ الأيوبيين منذ تلك الفترة (۱) . وكان لوفاة نور الدين زنكى فى أواخر عام ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م أثراً كبيراً فى تعبير خطط صلاح الدين الأيوبى ، حيث توجهت أنظاره نحو بلاد الشام بصفة عامة وأملاك الدولة الزنكية بصفة خاصة ، نظراً لأهمية هذه البلاد فى مواجهة القوى الصليبية (٢) ، علاوة على ان هذه الدولة أصبحت عرضة للانقسام (٣) ، ووجد الصليبيون فى ذلك فرصة للتقدم نجو دمشق ، فقاموا فى نفس العام بتوجيه حملة عسكرية نحو بانياس (٤) القريبة منها . ولم يتراجعوا . الا بعدما تعهدت الدولة الزنكية بدفع مبلغ معين من المال ، وهددتهم باستدعاء صلاح الدين من مصر ، ان هم أصروا على خططهم (٥) . كذلك فإن حكام الموصل من أمراء البيت الزنكى ، والذين كأنوا فى أواخر عهد نور الدين زنكى تابعين له (٢) أخذوا يوسعون آملاكهم على حساب الدولة الزنكية فى البلاد الجزرية (٧) .

ولقد كانت تلك الاضطرابات سببا رئيسا في أن يتوجه صلاح الدين نحو بلاد

<sup>(</sup>١) جمال الدين الثيال ، تاريخ مصر الإسلامية ص ٣٩ . سعيد عاشور ، مصر والشام ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ٣٧ ـ ٣٣ ، هاملتون جب ، صلاح الدين الأيربي ، ص : ١٢٢ ـ - ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الموقع هو في الأصل نهر من أنهار دمشق ، كانت تخيط به القرى والمزارع ، ياقوت ، ممجم
 إليلدان ١/ ٣٣٠ ، ويذكر ابن واصل ان به قلعة ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٢/٧ .

<sup>(</sup>۵) ابن كثير ، ٩/ ١٢٧ \_ ١٢٨ ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٥٨٩ . ابن واصل : ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) اين واصل :م . س ، ١/ ٩١ . ١٩٣ .

<sup>(</sup>۷) ابن الأثير ، الكامل ، ٩/ ١٢٧ ، التاريخ الباهر ص ١٧٥ ، أبو شامة الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ١ ابن الأثير ، الكامل ، ٩ م ماملتون جب ، صلاح الدين الأبوبي ، ص ١٢٧ ، جـمـال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ص ٤٣ .

الشام رافعا شعار الوصاية على الملك الصالح (۱) بن نور الدين (۲) والذي كان عمره إحدى عشر سنة (۳) فتم لصلاح الدين ضم دمشق في سنة (۷۰هـ / ۱۷۷٤م (٤) ودخل بعد ذلك في صراع مع ثلاثة أطراف أساسية تكاتفت ضده هم ، الزنكيون في حلب والموصل ، والقوى الصليبية في بلاد الشام ، وفرقة الحشاشين من الإسماعيلية ، أما الطرف الأول وهم الزنكيون في الموصل (۵) وحلب (۲) الذين انتقل إليهم الملك الصالح بناءا على توصية بعض قادته (۷) فكان بينه وبينهم حروب ومفاوضات وهدن ، أطنبت بذكرها المصادر (۸) ، وهي ليست من شأن هذه الدراسة ، وقد انتهت الأحداث بإنتصار صلاح الدين حيث ضمت إليه حلب ، وخضعت الموصل والبلاد الجزرية إلى

<sup>(</sup>۱) هو الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود ٥٦٩ ـ ٥٧٧ هـ / ١١٧٣ ـ ١١٨١ م ولى المحكم بعد أبيه وكان عمره إحدى عشر عاما ، توفى وعمره تسعة عشر سنة كان حليما كريما ، عنه انظر : ابن العماد ، شارات الذهب ٤ / ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ٥٠ ، ابن خلكان ، ونيات الأعيان ، ٧/ ١٦٦ ، البار العربني ، مصر في عصر الأيوبيين ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن العماد : شذرات الذهب ، ٤ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل ، ١٩ - ١٣٠ ـ ١٣١ .

 <sup>(</sup>٦) مدينة عظيمة واسعة كانت قصبة جند قنسرين وهي من سكك البريد انظر ابن خرداذبه ، المسالك ،
 ص ٧٤ ، قدامة ، الخراج ٤٥٤ ، ياقوت ، معجم البلدان ٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٧) ابن الأثير ، م . س ، ٢/ ١٢٦ \_ ١٢٧ ، ١٣٠ \_ ١٣١ ، هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ،
 مر ١٢٣ \_ ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٨) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ص ٥٠ ـ ٥٠ ، ٥٥ ـ ٥٩ ، ٥٩ ـ ٥٩ ، ٧٠ ـ ٧١ . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ص ١٦٦ ـ ١٧٢ جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ص ٤٧ ـ
 ٤٨ .

حكمه (۱) . وبذلك يكون قد ضمن جبهته الشمالية والشمالية الشرقية ، ولم يعد يتخوف من الأخطار التي قد تهدده من هذه الجهات (۲) ، بل انه بتوحيد هذه المناطق فإنه زاد من قوته العسكرية ونجم عن ذلك أن أصبح لديه أكبر حشد عسكرى عرفه الصليبيين خلال تلك الفترة ، وهو ما عبر عنه أحد امرائهم بقوله ( .. لقد رأيت عسكر الإسلام قديما وحديثا وما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة .. ) (۳) .

أما القوى الثانية التى واجهها صلاح الدين فى بلاد الشام فكانت القوى الصليبية التى اربكها وزاد من مخاوفها توسع حدود الدولة الأيوبية ، وامتدادها من مصر لتشمل الحجاز واليمن وبلاد الشام ، ووجدت فى تنامى هذه القوة خطراً حقيقا يتهدد وجودها (٤) . لذلك فقد حاولت أن تمنع فرصة تناميها بمحاولة التحالف مع الزنكيين ضدها ، فعندما قام صلاح الدين فى عام ٥٧٠هـ / ١٧٤ م بمهاجمة حلب بهدف ضمها قام الصليبيون بمهاجمة مدينة حمص (٥) وحاصروها الأمر الذى اضطره إلى الانسحاب والتوجه نحو هذه المدينة لفك الحصار عنها (٢).

وعلى أية حال فلقد دخل الصليبيون مع صلاح الدين في مناوشات متلاحقة كما عقدوا معه الهدنة مرات عده قبل أن يحقق الله على يديه الانتصار العظيم في

<sup>(</sup>١) هاملتون جب ، م . س ، ص ١٢٧ ــ ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ص ص ١٣٢ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) اين الأثير ، الكامل ، ٩ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اين الأثير ، م ، س ، ٩ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) يلد مشهور كبير موجود بين دمشق وحلب في نصف الطربق ، ابن خرداذية ، المسالك ، ص ٩٨ ، قدامة ، الخراج ، ص ٤٢٧ ، ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٣١ \_ ٢٣٣ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢٣٠ \_ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٦١١ ، اين كثير ، البداية والنهاية ، ١٢/ ٢٨٩ .

حطين عام ٥٨٣هـ/١١٨٧م (١)٠.

أما الجبهة الثالثة التى دخل معها صلاح الدين فى صراع عسكرى وسياسى فهم الحشاشون الإسماعيلية ، الذين حرصوا على التحالف مع الزنكيين بهدف القضا. على صلاح الدين الأيوبى .

ولقد قام الحشاشون بمحاولتين لقتل صلاح الدين الأيوبي . وحصلت أولاهم خلال محاصرته لمدينة حلب في عام ٥٧٠ هـ / ١١٧٤ م (٢) وتذكر المصادر بأذ هذه المحاولة قد تمت نتيجة اتفاق سرى عقد بينهم وبين الزنكيين في حلب ، وبذل الزنكيون لهم الأموال لتحقيق هذا الغرض، غير أن المحاولة باءت بالفشل (٣)، وأم المحاولة الثانية فقد جرت في السنة التالية ٥٧١هـ / ١١٧٥ م أثناء محاصرة صلاح الدين لقلعة اعزاز وكان مصيرها الفشل كسابقتها (٤).

ومن الواضح أن لدى هذه الطائفة الإسماعيلية موقفا حاقدا عجّاه صلاح الدين الذى قضى على دولة الشيعة في مصر وحارب التشيع ومذاهبه في كل مكان (٥) وأمام هذه المواقف التي تبناها الحشاشون ، فإن صلاح الدين قام بتوجيه ضربة قوية لهم في عام ٧٧٥هـ / ١١٧٦م ، فهاجم حصونهم وكاد ان يقضى عليهم لولا أنهم استعانوا ببعض أقاربه الذين توسطوا لدى صلاح الدين ليدخل في صلح معهم (٢) ،

<sup>(</sup>١) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ص ١٤١ . ١٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) وكانت المحاولة تقوم على أساس أن يتسلل بعض الإسماعيلية ويقتلون صلاح الدين في معسكره ،
 للمزيد انظر ابن الأثير ، الكامل ، ۱۹۹/ ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) ابو شامة ، م . س ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٦١٠ \_ ٦١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ، مقرح الكروب ، ١٢ ٤٤ \_ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) لاحظ ما ذكرناه عن موقف صلاح الدين من التشيب والتحول الديني قبي معسر في الفصل السابق .

<sup>(</sup>٦) استعان الحشاشون بخال صلاح الدين الأيوبي شهاب الدين محمود الحارمي الذي كان حاكما لمدينة خماه التي تقع يجوار حصونهم وتذكر يعني المصادر أن هؤلاء الإسماعيلية مارسوا مع خال صلاح الدين توعا من التهديدات حيث هدوه بقتله هو واهله . ابن الألير : الكامل ، ٩/ ١٣٩ . ابن واصل ، مفرج الكروب ٢/ ٤٧ ـ ٤٨ . ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢/ ١ / ٢٥٠ .

ولعل صلاح الدين قدر بأن المصلحة تكمن في مهادنتهم ، وبذلك فقد تمكن الناصر من السيطرة على القوى الأساسية التي واجهته في المنطقة .

وبشكل عام فإن هذه التطورات علاوة على الإمكانات التي تمتع بها الأقليم المصرى ، أدت إلى تبوأ القاهرة مركز الصدارة كعاصمة لدولة من أكبر دول العالم الإسلامي في ذلك الوقت ، ومن أهمها على الاطلاق نظراً لما قامت به من دور يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي . وطرد الصليبيين مُن معظم الأراضي التي احتلوها، حيث لم يبق للصليبين في عهد صلاح الدين سوى شريط ساحلي ضيق (١). ومن أبرز الدلائل على ذلك هو أن زعيم هذه الدولة قد حفى بعناية الكثير من مؤرخي السير في عصر الحروب الصليبية (٢) ، الذين أفاضوا بالحديث عن اهدافه السامية وبشخصيته العظيمة وأخلاقه الكريمة . وبطبيعة الحال فإن ذلك سينعكس على وضع القاهرة نفسها ، التي تحولت ابتداء من هذا التاريخ إلى عاصمة الصمود ، ومقر قيادة حركة الجهاد الإسلامي ضد هجمات أعداء هذا الدين وهذه الأمة . ولذلك كان لا بد أن تكتسب السمات العمرانية التي تعبر عن هذا الوضع ، فأخذ صلاح الدين بتحويل القاهرة إلى عاصمة جديرة بدولة عظيمة فقام بتحصينها ، وبني لها سورا كبيرا يوفر الحماية لمساحة شاسعة من المدينة الكبرى ، علاوة على قلعة حصينة تبنى في هذه المدينة لأول مرة ، كذلك زودها بمنشآت دينية تعليمية ضخمة فمدرسته الواقعة بجوار قبر الإمام الشافعي ، كانت أشب ما تكون ببلد مستقل بدانه (۲)

<sup>(</sup>١) لم يق للصليبيين بعد انتصار صلاح الدين عليهم سوى مدينة صور وطرابلس وأنطاكية وغيرها من المراكز الثانوية . سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ٢/ ٨٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بدوى ، الحياة العقلية ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

## ب \_ موقف الصليبيين من الغامرة :

تمثل الحروب الصليبية منعطفا خطيرا في التاريخ الإسلامي ، لما ترتب عنها من نتائج سياسية واجتماعية في حياة المسلمين ، اذ أن دخول الصليبيين إلى بلاد الشام وانتصارهم على المسلمين وتأسيسهم لمجموعة من الإمارات فيها ، أوجد ردود فعل مختلفة عند المسلمين أخذت في نهاية الأمر تتطور في شكل مواجهة للعدوان الصليبي، ترتب عنها تغيرات في الخارطة السياسية للمنطقة بشكل عام .

وعلى أية حال فإن دراسة موقف الصليبيين من القاهرة يمكن فهمه من الموقف العام لهم عجّاه الاقليم المصرى ، حيث أن القاهرة تمثل مركز القيادة الذى يدار منه أمر البلاد وبالتالى فإن الموقف الصليبي العام عجّاه مصر يتبلور فيه ذات الموقف عجّاه عاصمتها القاهرة . وقد مر الموقف الصليبي عجّاه مصر خلال تلك الفترة بثلاث مواحل تاريخية كانت تنصب جميعها في هدف واحد وهو الاستيلاء على أرض الكنانة . اذ أن الصليبيين ادركوا منذ أن وطئت أقدامهم أرض بلاد الشام أهمية مصر من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية ، وان كان هذا الإدراك قد أخذ يتطور بشكل عميق بمرور الأيام ، يدل على ذلك المراحل التاريخية الثلاث التي مر بها الموقف الصليبي

وأولى هذه المراحل التاريخية تبدأ بدخول الصليبيين بلاد الشام وتنتهى بدخول القوات الزنكية إلى مصر وتمكنها من بسط الهيمنة الزنكية عليها في عام ٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ، فلقد تزامن الدخول الصليبي إلى بلاد الشام ، مع سوء الأوضاع الداخلية للدولة الفاطمية ، حيث كانت تعانى من الضعف في ذلك الوقت (١) ، ولم تكن

<sup>(</sup>۱) سعید عاشور ، مصر والشام ، ص ۹ ، أحمد بیلی ، حیاة صلاح الدین الأیوبی ، القاهرة ، ط . الشانیة ۱۳٤٥ هـ / ۱۹۲۹ م ، ص ٤٦ قدری قلعجی ، صلاح الدین الأیوبی ، بیروت ص ۱۲۱ .

قادرة على مواجهة الهجمة الصليبية على بلاد الشام (١) ، مما أدى إلى أن يوصف موقفها بجاهها بالسلبية وعدم المبالاة (٢) .

وما كاد الصليبيون يوطدوا أقدامهم في بلاد الشام ، حتى بدأت أنظارهم بالتوجه ناحية مصر بهدف الاستيلاء عليها ، فأولى خطط غزو مصر ، أعدت من قبل أول ملوك بيت المقدس ، جودفرى دى بواين ، غير أن تلك الخطة لم يكتب لها النجاح ، لوفاته في سنة ٤٩٤ هـ / ١١٠٠ م قبل أن يبدأ في تنفيذها(٢). ويبدو أن أخاه وخلفه ، بلدوين الأول ، قد عقد العزم على تنفيذ تلك الخطة ، وقام في سنة ٥١٥هـ / ١١١٦م بحملة استطلاعية تمكن فيها من الاستيلاء على أيلة(٤) وقطع سيناء متجها نحو الأراضي الواقعة شرق الدلتا (٥) ، ويظهر أن حالته الصحية قد تدهورت فتراجع نحو العريش (١) ، ووافته متيته ، وهو في طريق عودته إلى فلسطين ، سنة ١٥٥هـ / ١١٢٠م (٧) . وتوقفت بعد ذلك الحملات الصليبية على مصر لفترة

<sup>(</sup>١) أحمد الصاوى ، المجاعات في العصر الفاطمي ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد رمضان ، شيه جزيرة سيناء في العصور الوسطى ، ص ٩٨ -

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور ، م ، س ، ص ٠ ١ .

<sup>(</sup>٤) مدينة مطلة على ساحل البحر الأحمر ، بما يلى بلاد الشام ومصر ، وهي آخر الحاجاز ، يجتمع في هذه المدينة حجاج الشام ومصر والمغرب وبها التجارة الكثيرة وأهلها اخلاط من الناس، البكرى ، أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ( ت ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م ) ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، مخقيق مصطفى السقا ، يروت ١/ ٢١٦ . ياقوت ، معجم البلدان ، ٢/

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، صفحة مشرقة من تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، ١ / ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) مدينة جليلة على طرف الشام بينه وبين مصر ، عنها انظر : الاصطرخي المسالك ، ص ٢٨ ، ياقوت، م . س ، ٤/ ١١٣ \_ ١١٤ .

<sup>(</sup>۷) ابن ظافر ، جمال الدين بن على ت ٦١٣ هـ / ١٢١٦ م أخبار الدول المنقطعة تخفيق اندريه قريه ، القاهرة ١٩١٧ م. ص ٩٠ ، ويذكر سعيد عاشور ان هذا الأمر تم في سنة (٩١٧ هـ / ١١١٨ م)، سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٠ .

ليست بالقصيرة اذ لا تذكر المصادر أى غزوات ضدها حتى منتصف القرن السادس ٦ هـ / ١٢ م ، وان كان ذلك لا يعنى بأن الصليبيين قد تخلوا عن فكرة الاستيلاء على مصر ، وإنما اقتضت مصلحتهم تأجيلها لبعض الوقت ، لكي يتفرغوا لمواجهة القوى الإسلامية المتنامية في بلاد الشام ممثلة بالدولة الزنكية (١) خاصة وانهم قد أدركوا بأن الدولة الفاطمية أضحت تتأكل من الداخل (٢) ، وبالتالي فإن تأخير هذا الغزو سيجعل السبيل إليها أمرا ميسورا . وتقدم المصادر بعد ذلك معلومات عن استيفاء الصليبيين في حدود منتصف القرن السادس ٦هـ/١٢م لجباية سنوية من الدولة الفاطمية ، غير أنها لا تورد أسباب ذلك ولا تقدم مخديدا واضحا للفترة التي بدأ الفاطميون بدفع تلك الأموال ، ومن المرجح أن يكون ذلك قد حصل خلال النصف الأول من القرن الخامس ، كما يشير إلى ذلك ابن القلانسي في ثنايا حديثه عن حوادث سنة ٥٥٠هـ / ١١٥٥م (٣) . ويظهر أن التنافس والصراع بين الوزراء في أواخر العصر الفاطمي أدى إلى عودة اهتمام الصليبيين مرة أخرى بمصر ، لذلك استأنفوا محاولاتهم للتدخل في شؤونها مدفوعين بعاملين رئيسيين : أولهما الأزمة التي حصلت بين الوزير الفاطمي ضرغام (٤) وملك بيت المقدس ، حول الجزية التي كان على مصر أن تدفعها إليه سنويا، وقد كان من نتائج تلك الأزمة أن سار الملك بلدوين في اوائل سنة ٥٥٩هـ / ١٦٣ م إلى مصر ليفرض على الرزير الفاطمي إعادة دفع الجزية مرة أخرى (٥) ، وقد تصدى الجيش المصرى بقيادة ضرغام للجيش الصليبي ،

 <sup>(</sup>١) على بيومى ، قيام الدولة الأيوبية ص ٧١ .

۲) سعید عاشور ، م . س ، ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) اين القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) هو الملك المنصور أبو الأشيال ضرغام بن سوار اللخمى ( ٥٥٨ هـ / ٥٥٩هـ ) وزير الخليفة العاضد الفاطمي عنه انظر : ابن خلكان وفيات الأعيان ، ٢/ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٥) حسن إبراهيم ، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ، القاهرة ط . الرابعة المما حسن إبراهيم ، ١٩٦١ م ، سعيد عاشور أن هذا الأمر تم في سنة ٥٥٨ هـ / ١١٦٢ م ، سعيد عاشور ، مصر والشام ص ١٢ .

غير أنه عجز عن ايقاف زحفهم ، وازاء ذلك تراجع الوزير بجيشه وأمر بفتح سدود النيل الذى كان فى وقت فيضانه ، فأغرق البلاد مما عرقل إمكانية التقدم الصليبى ودفع الملك بلدوين إلى الانسحاب نحو فلسطين (١) ، وقد قام الوزير الفاطمى بعد هذه التجربة المريرة بمهادنة الصليبيين بل ووافق على استئناف دفع الجزية السنوية وعلى زيادة مقدارها ، (٢) مما يسر له مخقيق أغراضه فى عقد مخالف عسكرى أمنى مع الملك الصليبي ، بسبب ما عمله من أن منافسة الوزير السابق شاور (٣) ، والذى هرب منه إلى الشام ، قد أخذ يستحث نور الدين فى الدخول إلى مصر وأن الأخير قد وافقه على ذلك (٤) . أما العامل الثانى الذى دفع الصليبيين نحو التوجه مرة أخرى إلى مصر بعد استقرار الأعر فيها لمصالح حليفهم ، فهو توجه نور الدين زنكى نحو مصر وخطورة ذلك على مصالحهم وأمتهم (٥).

ولقد بدأت عوامل الجذب تؤثر في موقف نور الدين زنكي بجّاه مصر منذ أوائل القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادى ) من خلال الاتصالات التي كان يجريها الوزير الفاطمي على بن السلار  $^{(7)}$  معه ، والتي بدأت منذ أن كان الأخير واليا على الإسكندرية  $^{(V)}$  ، ثم تطورت بعد أن ولى الوزارة في عام (  $^{(V)}$  ) ، ثم تطورت بعد أن ولى الوزارة في عام (  $^{(V)}$  ) ، ثم تطورت بعد أن ولى الوزارة في مصر إلى إقامة نوع من اذ سعى خلال تلك الفترة — وقد ادرك اطماع الصليبيين في مصر – إلى إقامة نوع من

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) ٌن . م . س .

<sup>(</sup>٣) أبو شجاع شاور بن جبر بن فؤاد السعدى ، وزير للخليفة الماضد وقد كان عامله على الصعيد الأعلى ت ١٤٥ هـ / ١١٦٨ م. ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٢/ ٤٣٩ \_ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) حسن أيراهيم حسن ۽ م. س. ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن على بن السلار ، المتعرت بالملك العادل ( £20 \_ 020 هـ / ١١٤٩ \_ ١١٥٣ م) وزر للخليفة الظاهر العبيدى ( £20 \_ 920 هـ/ ١١٤٩ \_ ١١٥٤ م) عنه انظر : ابن خلكان وفيات الأعيان ٢١٦/١ ـ ٤١٩ .

<sup>(</sup>٧) حسن إبراهيم حسن ۽ م . س ۽ ص ١٨٤ .

التحالف فيما بينه وبين نور الدين من أجل توجيه ضربات عسكرية إلى الصليبيين ، لمنعهم من غزو مصر ، فأوفد أسامة بن منقذ (١) إلى الملك العادل نور الدين ، طالباً منه القيام بمهاجمة طبرية (٢) من جهته ، ليقوم الوزير بالمسير في نفس الوقت إلى غزه (٣) وعسقلان (٤) . الا أن نور الدين تمنع عن القيام بمثل ذلك العمل (٥) ، حيث ان أقدامه في الشام لم تتوطد بعد بالشكل الكافي في تلك الفترة ، ولم يتمكن من ضم دمشق إلى حوزته الا في عام ٤٩٥هـ/ ١١٥٤م. (٢) . وإن كان قد عملت تلك الاتصالات على أن يكون أكثر ادراكا لما وصلت إليه أحوال الدولة الفاطمية من ضعف، والانتباه إلى مدى ما بلغته الاطماع الصليبية مجاه هذه البلاد (٧).

وبتزايد الانقسامات الداخلية في الدولة الفاطمية ، مع ازدياد الضعف فيها (٨) ، بدأت بعض الزعامات في الساحة المصرية بالالحاح في طلب المساعدة من نور الدين

<sup>(</sup>۱) أسامة بن منقذ بن على بن مقلد الكناني ت ٥٨٤ هـ/ ١١٨٨ م ، من أكابر بني منقذ أصحاب حصن شيزر ، وكان عالما شاعرا فا حظوة عند الأمراء والملوك ، عنه انظر : ابن خلكان ، م . س ١١ م . ص ١٩٥ ـ ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) بليدة على البحيرة المروفة بطبرية وهي في طرف جبل ، وجبل الطور مطل عليها ، فتحها شرحبيل ابن حسنة رضبي الله عنه سنة ١٣ هـ / ٦٣٤ م عنها انظر : ابن خرداذبة ، المسالك ص ٧٨ ، قدامة، الخراج ، ص ٤٦٧ ، ياتوت ، معجم البلدان ، ١٤ /١٧ ، طلال رفاعي ، البريد ، ١/ ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) تقع هذه المدينة في أقصى الشام ناحية مصر وعلى جادتها وفي طرف البادية قرب البحر ، عنها انظر:
 ابن خوداذبة ، م . س ، ص ، ٨ ، المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٧٧ ياقوت ، م . س ١٧
 ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٤) تقع هذه المدينة بالشام في أعمال فلسطين على ساحل البحر بالقرب من غزة ، وبيت جيزين ، وكان
 يقال لها عروس الشام ، عنها انظر ، ياقوت ، م . س ، ٢/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) أسامة بن منقذ ، الاعتبار ، ص ٧ .

 <sup>(</sup>٣) حسن إبراهيم ، تاريخ الدولة القاطمية ، ص ١٨٣ ، وعن ضم نور الدين لدمشق انظر : ابن الأثير ،
 التاريخ الباهر ، ص ١٠٦ \_ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٧) حسن إيراهيم حسن ۽ م . س ، ص ١٨٧ ؟

<sup>(</sup>٨) مجمد جمال الدين سرور ، الدولة الفاطمية ص ١٢٧ .

الذى يظهر فى أوضاعه العامة فى بلاد الشام قد استقرت مما دفعه إلى الاستجابة لتلك النداءات ، ويدلنا على ذلك أن الخليفة المقتفى بأمر الله (١) العباسى قد فوضه فى السناء التى ضم فيها دمشق ٤٩٥هـ/١٥٤ م ، حكم الساحل ومصر معا (٢) .

ولقد كانت أولى المحاولات التى قام بها نور الدين للتدخل فى شؤون مصر ، عندما قدم إليه الوزير الفاطمى شاور ، فهذا الوزير الذى تمكن من الوصول إلى سدة الوزارة بالقوة فى عام ٥٥٨هـ/١٦٣ م لم يلبث أن خلع عنها فى نفس السنة من قبل ضرغام الذى كان أحد القادة العسكريين فى القاهرة ، (٣) ، وقد هرب شاور يعد ذلك إلى الشام ، مستنجدا بنور الدين زنكى ، الذى استجاب لدعوته (٤) ، ولعله رغب فى أن يكون أكثر الماما بالاوضاع فى مصر ، وقد وجه نور الدين زنكى حملة إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه يصاحبه الوزير السابق شاور فى اوائل عام ١٠٦٤ م (٥) حيث اصطدمت بالقوات المصرية عند يلبيس (١) ، وألحقت بها الهزيمة . غير أنها سرعان ما مجمعت مرة أخرى محت أسوار القاهرة (٧) لتدور فيما بينها وبين القوات الزنكية معارك استمرت عدة أيام وقد تمكن شاور خلال ذلك من

<sup>(</sup>۱) هو ابو عبد الله محمد بن المستظهر بالله أحمد ٥٥٣ ــ ٥٥٥ هـ / ١١٥٨ ــ ١١٦٠ م ، كان قوى البأس أعاد للخلافة العباسية شيئا من هيبتها عنه انظر : ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ١٣١. ــ ١٣٣ . ابن أيبك ، كنز الدرر ، ٧/ ١١٠ ابن دقماق ، الجوهر الثمين ص ١٦٧ ــ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، اتعاظ الحنفاء ، ٣/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٢ / ٤٤٤ ، جمال الدين سرور ، الدولة الفاطمية ص ١٢٧ ، على بيومى ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ٣٦ ، ابن خلكان ، ن. م . س ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١١ ١٣٨ ، على بيومى ، ن . م . س ، اسمت غنيم ، الدولة الأيوبية ص ١٦ .

<sup>(</sup>o) ابن كثير ، البداية والنهاية ١١/ ٨٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) مدينة تقع شمالي القاهرة على مسافة عشر فراسخ ، ومنها يكون الطريق إلى بلاد الشام ، فتحها عمرو بن العاص سنة ١٨ أو ١٩ هـ. عنها انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١/ ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ٩/ ٨٥.

الاستيلاء على الفسطاط (١) ولينتهى الأمر بقتل الوزير المتغلب ضرغام بعد أن تفرقت عنه الانصار (٢) ، ويظهر انه كان سىء السيرة كما يذكر عمارة اليمنى (٢) وبذلك تمكن شاور من العودة إلى منصب الوزارة مرة أخرى ، فى حين أن أسد الدين شيركوه قد عسكر بالقوات الزنكية خارج القاهرة فى انتظار أن يفى شاور بوعوده إلى نور الدين بعد ان ساعده فى استعادة الوزارة ، وكان قد وعد بتقديم جزية سنوية مع التكفل بجميع نفقات الحملة (٤) ، بيد أنه لم يلتزم بما وعد ولم يرسل سوى مبلغ بسيط (٥) ، وقد أدى ذلك إلى تأزم الأمور بين الوزير وأسد الدين ، وسرعان ما تطورت إلى ما يندر بالخطر ، فقد صمم أسد الدين على استيفاء الجزية حتى لو اضطر إلى استعمال القوة ، وخطط لتحقيق ذلك بأن يتراجع عن أسوار القاهرة وأن يستقر فى بليس ليستجمع قواته وليتهيأ لما يستجد من الظروف (١) . وفى سبيل توفير الأموال اللازمة له ومن أجل الضغط على شاور فإنه وضع يده على أقليم الشرقية من بلاد مصر (٧) ، وبعد أن اطمأن إلى سلامة وضعه ، باغت القاهرة بسلسلة من الهجمات المتنالية فى محاولة منه للضغط على الوزير شاور ودفعه للألتزام بتعداته (٨) . غير أن شاور على ما يظهر صمم على الاستعداد لتحمل حصار طويل (١) ، كما أنه أخذ فى شاور على ما يظهر صمم على الاستعداد لتحمل حصار طويل (١) ، كما أنه أخذ فى الوقت نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهم الوعود ، ويخوفهم من نتاتج استيلاء الزنكين الوقت نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهم الوعود ، ويخوفهم من نتاتج استيلاء الزنكين الوقت نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهم الوعود ، ويخوفهم من نتاتج استيلاء الزنكين الوقت نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهم الوعود ، ويخوفهم من نتاتج استيلاء الزنكين

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، ن . م . س ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٣٣٣ ابن كثير ، ن . م . س.

<sup>(</sup>٣) حمارة اليمنى ، أبو محمد محمد عجم الدين عمارة الحكمى ت ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م. النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية ، عقيق هرتويغ در كبرغ ، شالون ١٨٩٧ م ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير والكامل ، ٩٠/٩ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢٤٧/١١٢ \_ ٢٤٩ ، على بيومى ، قيام الدولة الأيربية ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) على بيومى ، م ، س ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) أبر شامة ، الروضتين ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٢٣٥ ، ابن واصل : مفرج الكروب ، ١/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ان م م س .

<sup>(</sup>۸) جلی بیومی ء م ، س ء ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٩) ت .م .س .

على مصر وأخطار ذلك عليهم (١) ، وقد استجاب ملك بيت المقدس عمورى ، بإعداد حملة عسكرية أرسلها إلى مصر على عجل (٢) ، حيث تخالفت هذه القوات مع القوات المصرية بقيادة شاور ضد قوات الزنكيين ، وحاصرتهم في بلبيس لمدة ثلاثة أشهر ، ودارت بين الطرفين معارك عديدة انتهت بالاتفاق على عودة الجيش الزنكي والصليبيين إلى بلادهم (٤) . وهذا ماكان يرجوه شاور خاصة وأن نور الدين انتهز فرصة رحيل عمورى بجيشه عن فلسطين ، فأخذ في مهاجمة الصليبيين في بلادهم واسترد عدة مواقع منهم (٥) . مما اضطر عمورى إلى المرافقة على الانسحاب من البلاد مقابل انسحاب القوات الزنكية (١) .

وقد ترتب على هذه الحملة أن أصبحت القوات الزنكية أكثر الماما بأحوال مصر وأكثر شغفا في الاستيلاء عليها ، لما تعنيه من أهمية اقتصادية وعسكرية ، ووضح هذا الاهتمام بشكل جلى عند أسد الدين شيركوه قائد هذه القوات ، الذي أصبح راغبا في امتلاك مصر (٧) ، وهكذا بدأت الاستعدادت الزنكية لضمها ، والتي ما ان علم شاور بها حتى بادر بإعادة الاتصال بالصليبيين ليضمن مساعدتهم له (١) . ولقد توجهت الحملة الزنكية الثانية صوب مصر ، في أوائل عام له (١) . ودخلت مصر هي والقوات الصليبية التي أرسلت إلى شاور في

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير ، م . س ، ١٥/٩ ، أبو شامة ، م . س ، جـ ١ ، ق ٢ ص ٢٣٥ ابن واصـل ، م . س ،
 ١٣٩ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ، البداية والنهاية ١٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، ن . م . س ، ويذكر ابن كثيريان الحصار دام ثمانية أشهر ، ابن كثير ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) على بيومي ، قيام الدولة الأبوبية ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ١٤٠ ، الحبلى ، أحمد بن إبراهيم ت ٨٧٦ هـ / شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، محقيق ناظم رشيد ، يغداد ١٩٨٧ م ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ / ٨٥ ، على ييومي ، قيام الدولة الأيوبية ص ١١١ .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٣٧٠ ، أبو شامة ، الروضتين جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٣٦٣ ، حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>A) حسن إبراهيم حسن ، ن . م . س .

وقت واحد تقريبا (١) ، لتدور بين الطرفين معارك عنيفة كان من أبرزها معركة البابين (٢) في الصعيد ، حيث تمكنت القوات الزنكية من ايقاع هزيمة نكراء بالقوات الصليبية والمصرية ، رغم تفوق الأخيرة عليها في العدد والعدة (٢) . بيد أن هذا الانتصار لم يكن كافيا بالقدر الذي يمكن القوات الزنكية من التوجه نحو القاهرة ، ذلك أنها لم تكن تملك القوات الكافية لتحقيق هذا الغرض (٤) ، وعوضا عن ذلك فإن أسد الدين شيركوه بادر بالتوجة على رأس جيشه نحو الإسكندرية (<sup>٥)</sup> عبر الطريق الصحراوى ، وقد تمكن من السيطرة عليها دون مقاومة تذكر ، ولما اطمأن إلى استقرار أوضاعه فيها سلم مسؤولية حكم المدينة والدفاع عنها إلى ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي ، تاركا معه بعض قواته ، في حين أنه عاد إلى الصعيد لجبانة الخراج (٦٠). ولم تكن مهمة صلاح الدين في الإسكندرية سهلة اذ أنه ما أن ابتعدت قوات عمه أسد الدين في وجهتها نحو الصعيد ، حتى بادرت القوات المصرية الصليبية المشتركة إلى التوجه صوب الإسكندرية بهدف القضاء على صلاح الدين ومن معه من القوات الزنكية برا وبحرا فقد تولت القوات المصرية الصليبية حصارها من البر (٧) في حين قام الاسطول الضليبي بمحاصرتها من جهة البحر (٨) . وواجه صلاح الدين الأيوبي ومن معه من الحصار مشقة بالغة ، وما إن علم أسد الدين شيركوه بأخبار الحصار حتى بادر بالاسراع لنجدة ابن أخيه وتخفيف الحصار عنه (٩) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ / ٩٠ ، على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) البابين قرية تقع جنوب المينا . ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ١٥٠ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) اين واصل عم . س . ١/ ١٥٠ ــ ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) حسن إيراهيم حسن ، م . س ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) مدينة مشهورة على البحر وهي ثفر من ثفور الإسلام وميناء مجاري هام ، اهتم الخلفاء والأمراء بتحمينها - عنها انظر ياقوت ، معجم البلدان ، ١/ ١٨٢ ـ ١٨٨ ، المقريزي ، الخطط ، ١/ ١٤٤ ـ ـ ١٧٨ . ١٨٢ . .

<sup>(</sup>٦) ابن الألير ، الكامل ، ٩/ ٩٥ ، أبو شامة ، الروضتين ، جــ ١ ، ق ٢ ، ص ٣٦٥ ــ ٣٦٦ ، حسن إيراهيم حسن ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) ابين واصل ،. مفرج الكروب ، ١/ ١٥١ ، ابن كثير : البداية والنهاية ١٧ / ٢٥٢ \_ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٨) على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ١٢٢ ـ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٩) أبر شامة عم مس ، جد ١ ، ق ٢ ، س ٣٦٦ .

وقد وجد أسد الدين شيركوه أن قواته قد وهنت ومزقها القتال وأنه لا بد من العودة إلى الشام للراحة والاستعداد (۱) ، فوافق على اقتراح الوزير الفاطمى بالصليبون ومقابل أن يعود إلى الشام فإن شاور سيدفع له خمسين ألف دينار (۲). أما الصليبيون فلقد استقر الأمر بينهم وبين المصريين على عقد اتفاق محالفة وحماية يتم بمقتضاه أن تدفع الدولة الفاطمية لملك بيت المقدس الصليبي جزية سنوية مقدارها (۱۰۰) مائة الف دينار ، (۳) مع الابقاء على حامية عسكرية تمنع عودة القوات الزنكية إلى مصر مرة أخرى (٤). ويتضح من هذا الاتفاق ، أن مصر اضحت محت حماية الصليبين وهي أقرب إلى قبضتهم من ذى قبل . اذ أن وجود حامية لهم في هذه البلاد يعني أن الصليبيين أصبح لهم تأثير مباشر على شئون مصر . خاصة وأن هذه البلاد يعني أن اخذت في جمع المعلومات عنها ، فكتبوا أسماء القرى جميعها وعرفوا مقدار اخذت في جمع المعلومات عنها ، فكتبوا أسماء القرى جميعها وعرفوا مقدار غلتها (٥) و ( .. اطلعوا على العورات ، وكشفوا المستورات .. ) (٢) الأمر الذي زاد على ملك بيت المقدس عمورى ، من اجل القيام بعمل عسكرى لغرض احتلال مصر ، وقام امراءهم بممارسة الضغوط على ملك بيت المقدس عمورى ، من اجل القيام بعمل عسكرى لغرض احتلال مصر (٧)

خاصة وأنه كان بين المصريين من يستحثهم على هذا العمل عداوة للوزير شاور (٨) . غير أن عمورى تحفظ على ذلك الرأى وخالفه ، وكان يرى بأنه من الأفضل الاكتفاء بابقاء الوضع على ما هو عليه في تلك الفترة على الأقل ، اذ كان

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٩٦/٩ ، على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ن . م . س ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١١٢ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١/ ١٥٢ . على ييومي ، م. س ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ابو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٣٠ . الحبلي ، ترويح القلوب ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ، الكامل ، ١٩ ٩٩.

<sup>(</sup>٨) أبو شامة ، الروضتين ، ج.. ١ ، ق ٢ ، ص ٣٨٩ ، الحبلي ، ترويح القلوب ، ص ٣٢.

يخشى من أنه فى حالة قيام الصليبيين بمهاجمة مصر أن يؤدى ذلك إلى تدخل نور الدين زنكى ووقوع البلاد فى يده ، الأمر الذى قد يترتب عنه نتائج خطيرة بالنسبة للإجود الصليبى فى بلاد الشام (١) ، لأن إنحاد الجبهة المصرية والشامية سينتج عنه زوال الوجود الصليبى . بيد أن هذا الرأى لم يجد اذنا صاغية لدى الأمراء الصليبيين الذين أصروا على رأيهم فما كان من الملك إلا أن اذعن لهم (٢) وبدأ فى التخطيط والاعداد للحملة ، (٣) واتصل بصهره الأمبراطور البيزنطى مانويل كومنين ، بهدف عقد حلف فيما بينهما لغرض الاستيلاء على مصر، وتخديد ما يمكن أن تقدمه بيزنطة من مساعدات فى هذا الجال .

ويبدو أن الأمبراطور قد وافق على الموضوع (٤) غير أن هذه المساعدات الموعدة لم تصل (٥)، فما كان من عمورى الا أن جمع في أوائل عام ٢٤٥ هـ (جمعا عظيما من أجناس الفرنج واقطعهم مصر وسار يريد أخذ مصر ..) (٦) دون أن يُظهر ذلك حتى تأخذ حملته وقع المفاجأة على المصريين ، ولعله أراد أن يأمن من ردود الفعل الزنكية أيضا .

الا أن الوزير شاور أدرك خطورة الوضع ، وأخد في اعداد العدة وترتيب الأمور لتحمل ويلات الهجوم وما قد يترتب عليه من حصار (٢) ، وفعلا استطاعت القاهرة أن تقاوم الصليبيين بفضل مخصينها الجيد ، ويسبب ارتفاع الروح المعنوية لدى المدافعين الذين خشوا أن يفعل الصليبيون بهم كما فعلوا بأهل بلبيس ، قبل مقدمهم

<sup>(</sup>١) اين الأكير ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) ان م م س

<sup>(</sup>٣) ن . م . س ، أبو شامة ، م . س ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٣٨٩ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٢ / ٢٥٥ . ٢٥٥

<sup>(</sup>٤) على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، الخطط ، ١/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ن . م . س ، أبو شامة ، م . س ٓجـ ١ ، ق ٢ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٧) على بيومي ، م ، س ، ص ١٣١ .

إلى القاهرة ، حيث ارتكبوا فيها مجزرة بشعة ، وتذكر المصادر أنه لولا ذلك لتمكن الصليبيون من حكم مصر (١) ، وقد قام الصليبيون كذلك باستخدام أسطولهم بهدف الاستيلاء على الساحل ودعم هجومهم البرى (٢).

بيد أن هذا الغزو الصليبي قد حقق النتائج العكسية التي تخوف منها عمورى ، حيث ترتب عن المحاولة الصليبية نتائج أثرت على أوضاع المنطقة بأسرها ، فكان من نتائجها المباشرة أنها أدت إلى بسط النفوذ الزنكي على مصر ، ومن ثم فإنها أدت بشكل غير مباشر إلى قيام الدولة الأيوبية . ذلك أن الخليفة الفاطمي العاضد (٦) بعث إلى نور الدين زنكي برسالة مؤثرة بطيها خصلات من شعور نساء القصر وهو يستغيث فيها طالبا منه المبادرة إلى انقاذ مصر من براثن الصليبيين (٤) ، وإن لم يكن نور الدين بحاجة إلى وصول هذه الرسالة لكي بيادر إلى التدخل (٥) ، إذ أنه لم يكن يوافق من حيث المبدأ على فكرة خضوع مصر للحكم الصليبي ، فبادر بإرسال حملة قوية لمساعدة المصريين ، وحماية مصر من خطر الاحتلال ويذكر ابن دقماق بأن تعداد أفرادها بلغ عشرة آلاف فارس وخمسين ألف واجل (١٦) . وقد انتهى الأمر بانسحاب الملك عمورى وجنده إلى فلسطين المحتلة ، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على ماواجهة القوات الإسلامية (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ۹ / ۹۹ أبو شامة ، الروضتين ، جد ۱ ، ق ۲ ص ۳۹۰ ، ابن واصل ، مضرج الكامل ، ۱ / ۱۹۷ ، الحملى ، ترويح القلوب ، ص ، ص ۳۳ ، حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة القاطمية ، ص ۱۹٤ .

<sup>(</sup>٢) على ييومي ۽ م . س ۽ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سېق ذکر ترجعته .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٣٩١ . ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١١ / ٢٥٥ . ويذكر ابن واصل ، مغرج الكروب ، ١ / ١٥٨ . ويذكر ابن واصل ان الذي أرسل هذه الرسالة الرزير شاور ، ابن واصل ، مغرج الكروب ، ١ / ١٥٨ . والراجع أن كل من الخليفة والوزير قد بادرا بإرسال الرسائل إلى نور الدين ، انظر ابن تقرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ٥ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٣٨ ، ولاحظ ما يذكره أبر المحاسن من أن نور الدين أرسل قواته إلى مصر قبل أن تصله رسائل الاستغالة منها ، ابن تغرى بردى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>۷) حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٩٥ ـ ١٩٦ . سعيد عاشور ، مصر والشام ، م ١٨٠ .

وبمقتل شاور على يد بعض قادة الجيش الزنكى ، بتدبير اشترك فيه القائد صلاح الدين الأيوبى (١) ، وتولى أسد الدين شيركوه الوزارة للخليفة الفاطمى الماضد (٢) ، وبذلك انتهت المرحلة الأولى من مراحل الموقف الصليبي تجاه القاهرة .

أما المرحلة الثانية من الموقف الصليبي عجاه القاهرة ، فإنها تبدأ بنهاية المرحلة الأولى، وتتميز بأنها أشد خطورة من الأولى ، نظرا لما ترتب عنها من تطور في موقف الصليبيين عجاه مصر ، تحت وطأة تغيير الأوضاع فيها . فبعدما كانت مصر لعبة في يد الصليبيين ، بفرضون عليها الجزية ويشنون عليها الحملات بهدف الاستيلاء عليها وهم أكثر اطمئنانا بقدرتهم في مخقيق هذا الغرض ، فإن بسط النفوذ الزنكي على هذه البلاد ، قد أربك الصليبيين في الشام ، وخافوا وأيقنوا بأن في ذلك هلاكهم (٣) ، مما دفعهم إلى طلب العون من أوربا فبعثوا ( .. جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة .. ) (٤) لنجدة اخوانهم الصليبيين في المشرق مستغلين المشاعر الدينية لتهييج مشاعر الناس بالتباكي على مصير بيت المقدس ، الذي أصبح قاب الدينية لتهييج مشاعر الناس بالتباكي على مصير بيت المقدس ، الذي أصبح قاب قوسين من أن يؤول إلى أيدى أصحابه المسلمين (٥) . وهذا التحول يعني أن الموقف الصليبي مخول من طمع ورغبة في الاستيلاء على مصر ، إلى خوف من التطورات ولتي حدثت فيها لما يترتب عنها من نتائج تهدد مستقبل وجودهم . ولقد ترتب على التحرك الصليبي في أوربا أن وصلت المساعدات الصخمة ( . . بالمال والرجال على التحرك الصليبي في أوربا أن وصلت المساعدات الصخمة ( . . بالمال والرجال والسلاح .. ) (٢) ، خلافا لما ذكره الدكتور سعيد عاشور من أن عموري ملك بيت المقدس قد فشل في الحصول على المساعدات (٧) ، الا أنه يبدو أنها لم تكن كافية .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ١٧ • ١٥٠ ، ابن تغرى بردى ، م . س ، ٥ / ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد. ، النوادر السلطانية ، ص ٤٠٠ ، ابن خلكان ، م . س ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٢

<sup>(</sup>٣) اين الأثير ، الكامل ، ٩ /١٠٥ ، ابن خلكان ، م . س ، ٧ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) سعيد عاشور ، مصر والشام ص ٢١ .

لذا فقد الجه عمورى صوب البيزنطيين ليتحالف معهم لغزو مصر ، ويظهر أنه مجمح فد هذا حيث أعد الامبراطور البيزنطى مانويل أسطولا ضخما توجه إلى عكا للاتفاق مع الصليبيين على الخطة التى ينبغى تنفيذها ، وتم بعد ذلك عقد التحالف واتفق الطرفان على بدء هجومهم على مصر فى أوائل عام ٥٦٥ هـ / ١١٦٩ م (١) . وكانت خطة الهجوم ترتكز على محورين أساسيين ، يعتمد أولها على مهاجمة دمياط (٢) برا وبحرا من قبل قوات الفرنجة ، لكى يجعلوها نقطة ارتكاز ينطلقون منها للاستيلاء على بقية البلاد (٣) . وهو ما أشار إليه ابن الأثير ، حيث ذكر أن الغرض من مهاجمة هذه المدينة ، أن تكون ( .. ظهر يملكون به الديار المصرية .. ) (٤) . وأما المحور الثاني من الخطة ، فقد قام على أساس أن صلاح الدين سيضطر إلى توجيه جهوده العسكرية للدفاع عن دمياط ، مما سيتيح الفرصة لاتباع الفاطميين للقيام بانقلاب عليه ومهاجمة جيوشه من الخلف (٥) .

غير أنه أدرك أبعاد هذه المؤامرة حسبما يذكر المقريزى عند حديثه عن غزو الفرنجة لدمياط ، حيث يقول أنه ( .. أنهم في هذه النوبة عده من أعيان المصربين بممالأة الفرنج ومكاتبتهم وقبض علهم الملك الناصر وقتلهم ..)(٦) بالإضافة إلى أن المصادر تورد بأنه عندما كتب إلى نور الدين يطلبه المدد لصد الهجوم الصليبي على دمياط ، فإنه تخوف من احتمال قيام أتباع الفاطميين بالغدر ومهاجمته من الخلف ،

<sup>(</sup>۱) ت ، م ، س ،

<sup>(</sup>٢) مدينة قديمة ، تقع على الفرع الشرقى من دلنا الديل بالإضافة إلى البحر ، وهي من ثغور الإسلام ، حظيت بالاهتمام والتحصين ، وتشتهر بصناعة الحرير ، عنها انظر : ياقوت ، معجم البلدان ٢ / ٤٧٥ \_ . ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) نظير حيسان سمداوى ، التاريخ الحربى الممرى في عهد صلاح الدين الأيوبى ، القاهرة ص ١٧ - ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن واصل ، مفرج الكروب . ١٨١ /١ .

<sup>(</sup>٦) المقريزى ، الخطط ١/ ٢٥١ ، ويذكر حسان سعناوى أن مؤامرة ثورة العبيد كانست مرتبطة يالهجوم على دمياط ، انظر حسان نظير سعناوى ، م . س ، ص ١٧ .

فيما لو توجه بنفسه وكامل قوته للدفاع عن هذه المدينة (١) . ولقد كان مصير هذه الحملة الفشل (٢) ، كما أن اضرارها على الصليبيين في الشام كانت كبيرة جدا ، إذ استغل نور الدين توجههم نحو مصر، فهاجمهم من الشرق وأمعن تقتيلا وتخريبا في المناطق التي يحتلونها مضيفا إلى خسارتهم في دمياط خسائر أخرى (٣) . وهذه هي المرحلة الثانية من الموقف الصليبي ازاء القاهرة .

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها تبدأ بعد نهاية المرحلة الثانية ، وفيها أصبحت الهجمات ضد مصر تأتى من أوربا مباشرة ، مما يعكس مدى أهميتها في خطط الأوربيين ، خاصة بعدما تمكن صلاح الدين الأيوبي من القضاء على الخلافة الفاطمية في عام ٧٦٥ هـ / ١١٧١ م ، وبعد أن داوم على مناوشة الصليبيين من الجبهة الجنوبية الغربية فشن عليهم عددا من الحملات المتعاقبة (٤) .

وأدرك الأوربيون مدى خطورة وضع الدولة الأيوبية في ذلك الوقت على بنى جلدتهم في الشام . فعمدوا إلى مهاجمتها من أوربا مباشرة ، ففي أوائل عام ٥٧٥هـ/١١٧٤ م قام اسطول صقلى ضخم بمهاجمة ميناء الإسكندرية (٥) في موعد تواطؤا فيه مع بعض اتباع الفاطميين الذين قاموا في أواخر عام ٥٦٩هـ / ١١٧٣ م بثورة في الصعيد تمكن صلاح الدين من القضاء عليها (٢). وآل مصير الحملة

<sup>(</sup>١) اين الأثير ، ت . م . س .

<sup>(</sup>۲) ابن سعید ، النجوم الزاهرة ، ص ۱٤۱ ، سعید عاشور ، مصر والشام ص ۲۲ ـ ۲۳ . الباز العربنی ، مصر فی عصر الأیوبین ، ص ۳۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن الألير ، الكامل ، ٩/ ١٠٥ ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، ١٨١ / ١٨١ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ٢١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، م . س ، ١٢٩/٩ ويذكر ابن واصل ان الهجوم تم في أواخر العام السابق ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م ، ابن واصل : م . س ، ١/ ٩ ، ويبدو أن الهجوم بدأ في أواخر ٥٦٩ هـ واستمر حتى أوائل عام ٥٧٠ هـ .

<sup>(</sup>٦) انظر ما يلي .

البحرية الصقلية على الإسكندرية إلى الفشل الذريع ، فغنم المسلمون من أعدائهم مغانم كثيرة (١). واستمرت هذه المرحلة إلى ما بعد عهد صلاح الدين الأيوبى ، اذ شهدت مصر حينئذ انجاه الحملات الصليبية نحو مصر مباشرة من أوربا ، ويعكس هذا الأمر مدى تطور النظرة الصليبية نحو مصر ، كما أنه يعكس أهمية مصر ، والتي أضحت بفضل الأيوبيين مركز المقاومة الأول ضد الوجود الصليبي في العالم الإسلامي (٢).

كما نجم عن هذا الموقف آثار عمرانية متعددة الجوانب ، اذ أن الأحداث التى مرت بها هذه المدينة كان لها دور كبير في التأثير على الوضع العمراني للقاهرة الكبرى ، حيث تأثرت خريطتها ببعض الأحداث التي ارتبطت بهذا الموقف ، كما حدث للفسطاط التي احرقت في عام ٤٥٥ه / ١١٦٨ م على يد الوزير شاور ، بسبب أنه لم يكن قادرا على الدفاع عنها، حينما حاول الصليبيون الاستيلاء عليها (٣) ، وترتب على هذا الحريق إحدى الظواهر الجغرافية في المدينة وهم ظاهرة ﴿ الأكوام ﴾ ، والتي سبق الحديث عنها . كذلك فان وجود الخطر الصليبي في الشام كان من الدوافع الرئيسية التي جعلت صلاح الدين ينقذ مشروعه التحصيني الكبير لمدينة القاهرة (٤) .

ولا شك بأن هذا الخطر الصليبي كان من العوامل الرئيسية التي دفعت بصلاح الدين نحو تشجيع الهجرة إلى مصر (٥) ، اذ أن زيادة الكثافة السكانية في هذه البلاد ميساعد إلى حد بعيد على زيادة قدرتها نحو مقاومة الهجمات الصليبية . بعلبيعة الحال

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ٤٩ . سعيد عاشور ، مصر والشام ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ٢/ ٩٢٠ ـ ٩٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٤) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، ٢ / ٧ - ٨ ، ٢٢ ، بول كزانوفا ، تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

فإن مثل هذه الهجرات ستنعكس على المدينة بشكل أو بآخر في ازدياد سكانها ، وبالتالى زيادة في المساحات الخالية من البناء ، التي جرى تعميرها في القاهرة الكبرى في تلك الفترة .

## جــ الغنن والحوادث الداخلية :

ومن العوامل التي أثرت على الأوضاع العمرانية للمدينة خلال تلك الفترة ، الفتن والحوادث الداخلية . فقد وإجهه صلاح الدين وضعا أمنيا سيئا في مصر . وكانت البلاد تعانى في أواخر العصر الفاطمي من انتشار الفوضي والاضراب (١) حيث شهد أواخر هذا العصر قتالا عنيفا بين الولاة والقادة ، من أجل الوصول إلى سدة الوزارة (٢) ، ونشأ عن هذا الوضع أن البلاد عاشت في حالة من الفوضي والاضطراب الداخلي الذي أدى إلى التعجيل بنهاية الحكم الفاطمي (٣) كما أدى أيضا إلى جذب الزنكيين والصليبيين للتدخل بشكل مباشر في شؤون مصر ، حيث لمأ بعض الوزراء إلى الاستعانة بالقوى الخارجية للمحافظة على مناصبهم (٤) ، بل ان طوائف الجند الفاطمي كانوا في تلك الفترة عناصر تخريب وفوضي ، فطائفة الجند السودان كان خطرهم ( . . عظيما لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهليهم . . ) (٥) وكانت الفتن المسبة في مقتل وزير واعتسلاء آخر ، ذريعة لنهب الدور والأسواق والدكاكين (٢) . وهذه ظاهرة تخولت في أواخر العصر الفاطمي إلى ( . . عادة مستقرة والدكاكين (٢) .

<sup>(</sup>١) أحمد العباوى ، الجاعات في العصر الفاطمي ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) على بيومي ، قيام الدولة الأيوبية ، ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن إيراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) جمال الدين سرور ، الدولة الفاطمية ص ١٢٧ ، على بيومى ، م . س . ص ٩٤ ، أسمت غنيم ، الدولة الأيوبية ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط ، ١٩ /٢ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، اتعاظ الحنفاء ، ٣ / ١٤٣ .

وشيئا معهودا ..) (١) بل ان هذه الاضطرابات أثرت على الأوضاع السكانية في المدينة ، التي من المؤكد أنها أصيبت بنقص سكاني ذريع ، حيث أودت هذه الحوادث بحياة الكثيرين من القادة والأمراء وذوى الرأى في البلاد (٢) ، ولا شك والحالة كهذه . أن يكون أثرها على السكان كبيرا .

وباعتلاء صلاح الدین الأیوبی کرسی الوزارة ، دخلت البلاد فی مرحلة جدیدة من الفتن والحوادث الداخلیة ، فعلی الرغم من تمکنه من فرض الأمن فی عموم البلاد ، الا أن أوضاع العصر الفاطمی ما کانت لتنتهی بسهولة ، خاصة وأن البلاد ، الا أن أوضاع العصر الفاطمی ما کانت لتنتهی بسهولة ، خاصة وأن الفاطمیین لا یمکن أن یقبلوا یالوجود الزنکی لدیهم ، حیث أدر کوا آن هذا الوجود یمثل تهدیدا خطیرا لحکمهم ، ویژکد ذلك ما تذکره الروایات التاریخیة عن حادثة احراق جامع عمرو بن العاص، والتی تمت أثناء حریق الفسطاط فی عام ٦٤هه / احراق جامع عمرو بن العاص، والتی تمت أثناء حریق الفسطاط فی عام ٦٤ه م / ١١٦٨ م ، فعلی الرغم من أن هذا الحریق کان یهدف إلی منع استیلاء الصلیبیین علی هذه المدینة ، فإن مؤتمن الخلافة جوهر (۳) برر حرق هذا الجامع بقوله أنه لا یوید أن ( .. یخطب فیه لبنی العباس .. ) (٤) لذلك فقد کان من الطبیعی أن یلجأ الفاطمیون إلی مقاومة الوجود الزنکی فی مصر . فأقدموا علی التآمر ضد صلاح الدین الأیوبی عن طریق الاتصال بالصلیبیین والتخطیط معهم . وتکاد أن مجمع المصادر

<sup>(</sup>۱) ن .م .س .

<sup>(</sup>٢) المقربزى ، م . س ، ٣/ ١٥٩ ، ١٥١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، وانظر إلى منا يذكره أبو شامة عن دور الوزير ضرغام في اضعاف الدولة الفاطمية يقتله الأمراء . أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٢١٧ .

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر على ترجمة له في المصادر المعتمدة . بيد أنه من الواضح أنه هو الذي قتله صلاح الدين في
نفس العام لاشتراكه في مؤامرة ضده بالتعاون مع الصليبيين . انظر ، المقريزي : المضلط ، ٢ /
٢٥٢، الخامكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي م . س ، ١٧ - ٣٢٠ .

التاريخية على أن رأس هذه المؤامرة هو مؤتمن الخلافة جوهر (١) ، وإن كمان من الواضح أن الخليفة الفاطمي العاضد هو الذي كان يقف وراءها وبوجهها كما يشير إلى ذلك ابن تغرى بردى ، (٢) وعلى أية حال فإن صلاح الدين قد تمكن من اكتشاف تلك الاتصالات الحاصلة فيما بين مؤتمن الخلافة والصليبيين(٣) ، فقام بقتل الأخير بعدما تمكن من الامساك به خارج القصر (٤) ، الأمر الذي أشعل شرارة الفتنة في القاهرة ، فاجتمع عدد كبير من أفراد الجيش الفاطمي يقدر عددهم بخمسين الفا من الأمراء وطوائف الجند السوداني وغيرهم ، وانجهوا نحو دار الوزارة يريدون الفتك بصلاح الدين ، ثم التحمت قواتهم مع قوات الناصر في معارك عنيفة دارت رحاها في داخل القاهرة ، في المنطقة الممتدة من ميدان بين القصرين حتى باب زويلة ، حيث حاصرت قوات صلاح الدين المتمردين عند هذا الباب ، بعدما تمكنت من سحق هجماتهم الأولى ، ولينتهي الأمر بأخراجهم إلى خارج المدينة (٥) . ولقد كان لهذا الانتصار أثره الكبير على تقلص النفوذ الفاطمي ممثلا في الخليفة العاضد، في حين أن قوة صلاح الدين تزايدات عن ذي قبل ، فأضحى أكثر نفوذًا وتأثيرًا . وبالرغم من ذلك التحول في النفوذ والقوة فإن محاولات الفاطميين أو أتباعهم للقضاء على صلاح الدين الأيوبي لم تنقطع حتى بعد أن قضى صلاح الدين على خلافتهم في عام ٧٧هـ/١١٧١م، اذ استمرت حركات التمرد والتآمر ضد الدولة الأيوبية

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ۹ / ۱۰۳ ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص 20٠ ـ الفستح البندارى ، سنا البرق ٤٦ . ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢١٧ / ٢٠٧ ، المقريزى ، م . س ، ٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ٥ / ٣٥٤ ، وانظر أيضا ، حسان نظير سعداوى ، التاريخ الحربي المصرى ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، م . س ، جـ ١ ، ق ٢ ، ض ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، ابن واصل ، مغرج الكروب ١١ ١٧٥ ، الفتح البندارى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير، م . س ، ١٢ / ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٥) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٤٥١ .. ٤٥٢ ، المقريزى ، الخطط ٢/٣ . إلخاصكى،
 التحفة الفاخرة ، لوحة ٢ ، مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٢ .

بعد هذا التاريخ لفترة طويلة ، في محاولة لإعادة إحياء الدولة الفاطمية . ففي عام 70هـ/١٧١م اكتشف صلاح الدين مؤامرة فاطمية ، كان من أركانها جماعة من أعيان المصريين ومنهم الشاعر عمارة اليمني (١) ، وقد قاموا هؤلاء بالاتصال ببعض اعداء صلاح الدين في الخارج ، حيث أجروا اتصالات بالصليبيين في الشام وصقلية ، علاوة على الإسماعيلية الحشاشين ، وقد انتهت المشاورات فيما بينهم على اقامة جبهتين متحدتين ، تقومان بمهاجمة صلاح الدين في وقت واحد (٢) . الا أنه تمكن من اكتشاف بعض خيوط المؤامرة ، عن طريق أحد الأجناد الذين دسه فيما بينهم (٣) . ويدو أنه كان أحد أفراد جهاز الاستخبارات الذي كان يمتلكه صلاح الدين الأيوبي (٤) . وكان من نتيجة ذلك أن أقدم الناصر على القضاء على أركان المؤمراة وصلبهم في ميدان بين القصرين في القاهرة (٥) . وإن كان من المرجح أن فيول تلك المؤامرة لم تكتشف تماما ، اذ من المؤكد أن ثورة الكنز التي حدثت في صعيد مصر في أوائل عام ٥٧٠ هـ/١٧٤ م وكانت تهدف إلى إعادة الدولة

<sup>(</sup>۱) هو نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على بن ديوان الحكمى اليمنى ، شاعر مشهور . ولد باليمن وتعلم بها ، ثم انتقل إلى مكة حاجا ، حيث اتصل بأميرها قاسم بن فليته ، الذى ميره إلى محسر رسولا إلى الخليفة الفائز الفاطمى ٥٤٩ هـ / ٥٥٥ هـ ـ ١١٦٠ / ١١٥ م فسمدح الفاطميين ، فقربوه إليهم وبقى عندهم إلى أواخر عهدهم . عنه انظر : عمارة اليمنى ، النكت العصرية ص : ٧ ـ ٤١ ، ابن خلكان وفيات الأعيان ، ٣ / ٤٣١ ـ ٤٣٢ ، شوقى ضيف ، تاريخ الأدب العربى ، القاهرة ص ١٥٤ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ٢٩ .. ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٣ / ٤٣٥ . ويذكر أبو شامة أن الذي نم عن هؤلاء الثائرين هو الفقيه خم الدين ابن نجية الواعظ ، انظر : أبو شامة ، الذيل على الروضتين ، تراجم رجال القرنين السادس والسابع ، مخقيق ، محمد زاهد ، بيروت ط . الثانية ١٩٧٤ م ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ستيفن رنسيمان ، تاريخ الحروب العمليبية ، ترجمة السيد الباز العربني بيروت ١٢ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى ، صبح الأعشى ، ١٣ ، ٥٢٨ .

الفاطمية ، لم تكن سوى جزءامنها (١). ومرتبطة بهجوم الاسطول الصقلى على الإسكندرية التي حدثت في أواخر عام ٥٦٩هـ/١٧٣ م كما سبق وأن أشرنا .

ولقد كان مصير المؤامرة الفشل حيث تم القضاء على ثورة الكنز سريعا (٢) ، بيد أن بقايا الفاطميين لم تردعهم الهزائم المتلاحقة ، والاجراءات التى اتبعها صلاح الدين ضدهم ، فقاموا بتكرار المحاولة ، وواصلوا العمل من أجل العودة بالحكم الفاطمي إلى الوجود ، ففي عام ٧٧ههـ/١٧٦ م حدثت فتنة كبيرة في مدينة قفط (٦) بسبب ان داعيا من بنى عبد القوى ادعى بأنه أحد أبناء البخليفة العاضد ، فأجتمع حوله عدد من أهل المدينة لإعادة الدولة الفاطمية (٤) فعاجل صلاح الدين هذه الحركة بإرسال حملة قوية بقيادة أخيه الملك العادل (٥) حيث تمكنت من القضاء عليهم (١).

وتذكر المصادر كذلك بأنه قد جرت في عام ١١٨٨هـ/١١٨ م محاولة ضعيفة أخرى ، اذ دخل القاهرة النا عشر رجلا شاهرين سيوفهم ورافعين شعار الدولة العلوية (٧) صائحين ( ... يال على ، يال على ...) (٨) . ويظهر أنهم قد تصوروا بأن الناس سوف يجتمعون حولهم ، وكانوا يهدفون القيام بثورة ضد صلاح الدين الأيوبى، الذي كان مشغولا في ذلك الوقت بمحاربة الصليبين في فلسطين (٩) ، الا أنه لم

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ۹ / ۱۳۰ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ۱۸ ۲۸۷ ـ ۲۸۸ ، المقريزي ، المساوك ، جد ١ ، ق ١ ص ٥٧ ، حسان نظير صعناوي التاريخ الحربي المصرى ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) مدينة بالصعيد كانت في عصر الفراعنة حاصمة الأقاليم واشتهرت في المصر الإسلامي بصناحة السكر وبها معدن الزمرد . المقريزي : الخطط ١/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م ، س ، ١/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سېق ذکر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، ن ، م ، س .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ - ١٩٧ ، أبو شامة ، الروضتين ، ٢/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>A) المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، تي ١ ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٩) ابن الأنهر ، الكامل ، ٩/ ١٩٧ ، أبو شامة ، الروضتين ، ٢/ ١٣٨ .

يتحقق أى غرض من أغراضهم .

ولقد استمرت محاولة إعادة الدولة الفاطمية حتى أواخر عصر صلاح الدين الأيوبى اذ يشير المقريزى إلى محاولة ثم اكتشافها في سنة ٥٨٨هـ/ ١١٩٢م حيث قام أحد أحفاد الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله (١) بمحاولة الدعوة للدولة الفاطمية، يبدو أنه قد اشترك معه فيها بعض أقرباء الوزير شاور ، فقبض عليهم وأودعو السجن (٢).

ولقد ترتب عن هذه الحوادث والفتن مظاهر عمرانية شتى ذات أبعاد انشائية عمرانية أو سكانية ، فثورة العبيد نتج عنها اختفاء بعض الحارات فى المدينة بشكل نهائى بينما كان اختفاء الأخرى رمزيا ، ومن المؤكد أن هذه الثورات قد أسهمت بشكل أساسى فى تبنى صلاح الدين للمشروعات التحصينية فى القاهرة ، اذ لا شك فى أن بناء قلعة القاهرة لكى تكون مقرا للسلطان ، إنما كان يهدف إلى توفير مكان آمن يهدف إلى حماية السلطة فى حال حدوث ثورة من الثورات .

كذلك كان لهذه الحوادث دورا في احداث التغير السكاني في القاهرة ، اذ قام صلاح الدين بتهجير الكثير من أتباع الشيعة إلى خارج القاهرة عقب هذه الثورات (٣).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الجيد بن محمد بن المستنصر العبيدى ٥٧٤ ــ ٥٤٤ هـ / عنه ؟ انظر ابن دقماق ؛ الجوهر الثمين ، ص ١١٣ ـ ١١٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

## الفصل الرابع العوامل الاقتصادية والادارية

## أول : العوامل الاقتصادية :

تشكل العوامل الاقتصادية دورا هاما في نشأة المدن وتطورها الحضرى والعمراني ، لذلك كان لها في عهد صلاح الدين دورا مؤثرا في تطور القاهرة ونموها . وبنظرة فاحصة للناحية الاقتصادية في نهاية العصر الفاطمي نلاحظ أن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية حادة يدل عليها ما ورد في سجل تعيين أسد الدين شيركوه كوزير للخليفة الفاطمي العاضد ، حيث جاء فيه ( والأموال فهي سلاح العظائم ومواد العزائم وعتاد المكارم وعماد المحارب والمسالم ، وأمير المؤمنين يؤمل أن تعود بنظرك عهود النضارة وان يكون عدلك في البلاد وكيل العمارة ... ، ... فاعمر اوطانهم التي أخربها الجور والأذى ) (١) . ويتفق الباحثون على أن من أسباب الأزمة النقدية التي عانت منها البلاد سنة ٧٥ هـ / ١١٧١م هو تدهور الأوضاع الاقتصادية أواخر حكم الفاطميين (٢) .

وعلى أية حال فقد عمل صلاح الدين على التصدى لهذه الأزمة الاقتصادية باتباع سياسة حكيمة في معالجتها (٢) . فوجه اهتماما كبيرا نحو الشئون الزراعية والتجارية ، بما أدى إلى محسن كبير في أوضاع هذه المجالات لتخرج البلاد مما كانت عليه من تدهور اقتصادى ، كما يشير إلى ذلك القاضى الفاضل في خطاب وجهه إلى صلاح الدين وهو في الشام عام ٥٨٦هـ/١٩٥٠ مجاء فيه أن ( ... البلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارها ووقوف معايشها ،وكساد أسواقها وانكسار مجارتها ..)(٤)

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ١٠ / ٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) حسين ربيع ، النظم المالية ص ٩٤ ـ ٩٥ ، عطية القوصى ، مجمارة مصر فى البحر الأحمر ( منذ فجر
 الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ) القاهرة ص ١٤٤ ـ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عطية القوسى ، م . س . ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابو شامة ، الروضتين ، ٢/ ١٧٧ .

ولكى نبين أثر العوامل الاقتصادية على الأوضاع العمرانية في القاهرة حينئذ لا بد من التركيز على ابرز جوانب اقتصاديات المدينة ذات الصلة بالنواحي العمرانية وهي كالتالي:

## ا ـ زيادة تراكم الثورة :

لقد كان عصر الناصر صلاح الدين مرحلة تخول كبير في مجال زيادة الثروة والرخاء الاقتصادى بمصر بشكل عام ، حيث تحسنت أوضاع الموارد الاقتصادية المختلفة بصورة أكبر عما كانت عليه في العصر الفاطمي ، أو على الأقل في أواخره كما سبق ان أشرنا .

وبطبيعة الحال فإن القاهرة سوف تتأثر كثيرا بمظاهر التحسن الاقتصادى هذه ، بحكم انها عاصمة البلاد ، التى عادة ما تكون ملتقى الأنشطة الاقتصادية فى الدولة (۱) . وإن كان عصر صلاح الدين قد زاد من مقدار الفرص المتاحة لتراكم الثروة فى القاهرة ، بما أحدثه من تعديلات وتطورات على الأوضاع الزراعية التى تعتبر من أهم الركائز الاقتصادية فى مصر (۲) . عن طريق التوسع فى تطبيق نظام الاقطاع (۳) ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، ١/ ٣٤٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الاقطاع من اقطع قطيعة ، أى قاطعه من الأرض ، تفرد عن بقية الأراضى يطلق عليها « قطعة » ، الزييدى ، تاج العروس ٥ / ٤٧٤ . مادة ( ق . ط . ع ) ، والاقطاع على ضربين :

١ - المطاع تمليك بان يقطع الأراض على سبيل الأمتلاك :

٧ واقطاع استغلال ويقوم على استغلال الأرض دون امتلاك رقبتها . انظر ، الماوردى ، م . س . ص . الم واقطاع استغلال ويقوم على استغلال الأرض دون امتلاك رقبتها . الدولة الإسلامية حتى تهاية المعمر العباسى الأول . رسالة ماجستير في الحضارة الإسلامية ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ١٤٠٠ هـ / ١٩٨١ - ١٩٨١ م ص ٥٧ - ٦٤ .

ولقد عرف الاقطاع منذ عهد الرسول الله واستمر في عهد الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطمي . وكانت القطائع تقطع في مصر ولكن على نطاق ضيق .

المقريزى ، الخطط ، ١ / ١٥ ، ٩٥ \_ ٩٧ ، إيراهيم على طرخان ، النظم الاقطاعية في المشرق الأوسط في المصور الوسطى ، ص ١٠ ـ ٢٦ ـ ٢٦ ، ص ص ص ١٢ ، ٢٥ ـ ٢٦ ، ولم يتوسع في تطبيق نظام الاقطاع بمصر إلا في عصر صلاح الدين الأيوبي ، كما سيتضح مما يلى .

الذى ساهم إلى حد بعيد فى زيادة الثروات المتراكمة لدى رجال الدولة وجندها عما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى ، اذ تذكر المصادر التاريخية ، أن الوزير الفاطمى شاور لما أراد فى عام ٢٥٥هـ/١١٨ م ان يدفع قدية الصليبيين مقابل عدم استيلائهم شاور لما أراد فى عام ٢٥٠هـ/١١٨ م ان يدفع قدية الصليبيين مقابل عدم استيلائهم على القاهرة ، لم يستطع تجميع المبلغ المطلوب من سكانها لأنهم كانو من الجند ورجال الدولة (١) . فى حين أنه يحلول حكم الأيوبيين ، أصبح الأمراء والأجناد ومزا للغنى والثروة ، فمن أسباب عظمة القاهرة وفخامتها فى ذلك العصر ، كونها مأوى لهذه الغثة من الناس (٢) ، الذين كان لانتقالهم إلى الفسطاط فى عهد الملك الصالح بخم الدين أيوب (٢) سببا فى نمو روح الاغتناء وتمركز الثروة فيها (٤) . فالأجناد أصبحوا أداة مهمة من أدوات الاستهلاك تلاحقهم الأسواق أينما حلوا (٥) . والسبب فى ذلك يعود لكون رجال الدولة وعلى الأخص العسكريين منهم أصبحو يتمتعون فى ذلك يعود لكون رجال الدولة وعلى الأخص العسكريين منهم أصبحو يتمتعون بمداخل كبيرة جدا ، حيث بلغ مقدار الدخل السنوى فى العصر المملوكى لأكابر المراء الجيش بالديار المصرية ماتنى (٢٠٠) ألف دينار حبشية (٢٠) للواحد منهم ، وربما الراء الجيش بالديار المصرية ماتنى (٢٠٠) ألف دينار حبشية (٢٠) للواحد منهم ، وربما زاد عن ذلك فى بعض الأحيان (٢٠) ، الأمر الذى ترتب عنه أن يصبح لدى بعضهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ، ٩ / ١٠٠ ، المقربزي : انعاظ الحنفاء ، ٣/ ٢٩٨ \_ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن صعید الأندلس ، الاغتباط فی حلی مدینة الفسطاط ، من كتاب المغرب فی حلی المغرب ، محمد حسن وآخرون ، جد ۱ ( من القسم الخاص بمصر) القاهرة ، ۱۹۵۳ م ص ۱۱ ، النجوم الزاهرة فی حلی حضرة القاهرة ، ص ۲۷ . المقریزی ، الخطط ، ۲۲ ۳٤۲ .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد الأندلسي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٥) ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) وهو دينار مسمى فرضى استعمل فى تقدير عبرة الاقطاعات لأفراد الجيش ، القلقشندى ، صبح الأحشى ، ٣ / ٤٤٢ ، وتختلف قيمته الحقيقية فى العصر الأيوبى بحسب عناصر الجيش اذ كان يساوى دينارا حقيقيا بالنسبة للأجناد من الاتراك والاكراد والتركمان ، فى حين أنه يساوى نصف دينار لكتائب الكنانية والعساقلة ، وربع دينار لرجال الاسطول ، وثمن دينار للعربان .

ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص ٣٦٩ ، وانظر أيضا حسنين ربيع ، النظم المالية ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) القلق شندى ، ن . م . س ، ١٤ / ٥٠ ، وهذا الرقم يقل بعق نار (١٠٠) ألف دينار عن مقدار روات القلق شندى ، ن . م . س ، ١٤ / ٥٠٠ ، وهذا الرقم يقل بعق بينار ، عهد روات الجند والموظفين بأجمعهم في أوائل العصر الفاطمي حيث يلفت ( ٣٠٠ ) ألف دينار ، عهد المند المماوى ، الجاعات في العصر الفاطمي، =

ثروات ضخمة جدا ، توازى ما تملكه مدينة صغيرة بأكملها (۱) . ومن المو هذا الدخل كان لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في العصر الأيوبي يعتبر العصر المماليكي امتدادا له في تنظيماته وحضارته (۲) . والسبب في زيادة رجال الدولة من العسكريين على هذا النحو ، التغير الذي حصل في نظا نفسها عنه عما كان عليه في العصر الفاطمي . ذلك أن الدولة الأيوبية دوا عسكرية ، استمدت أصولها من الدولة الزنكية ومن قبلها دولة آل سلجوق (۳) الأخيرة كانت السلطة فيها تستمد قوتها من أولئك القادة العسكريين (٤) الله يتبعهم عدد كبير من الجند \_ ذوى الولاء الشديد لأمرائهم \_ كل بحسب ومقدار غناه ، حيث يعمد الواحد منهم إلى شراء عدد كبير من الارقاء اعدادهم وتدريبهم وفق نظام عسكرى صارم (٥) . وبالتالي كان لزاماً أن يحظم القادة وجندهم بالكثير من الأموال والثروات لكي ترتبط مصالحهم بالسلطة ، القادة وجندهم بالكثير من الأموال والثروات لكي ترتبط مصالحهم بالسلطة ، عنها ويحافظوا عليها . فذلك كان حالهم في عهد الناصر صلاح الدين ا وكانوا لا يقبلون بأى حال من الأحوال أن تنتقص ايراداتهم الكبيرة أو أن ا بالشيء الوافر من ثروات البلاد (١) .

ص ۲۵۳ ، يبد أن هذه المداخيل تزايدات بعض الشيء في أواخر العصر الفاطمي بتزايد الدولة وعلى الأخص العسكريين على حساب نفوذ الخليفة ، وان لا ترجد أرقام واضحة عدد النوادة بشكل عام ، انظر أحمد الصارى ، م . ص . ص ٢٥٣ ـ ٢٦٣ .

as - Ram, Muslim Cities in the later middle ages, p. 50. (1)

Jane, Conquestand Fasion, p. 101.

<sup>(</sup>٣) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبى ، ص ١٨٥ ــ ١٨٧ ، ولاحظ ما يذكره العبادى حر المسكرية للدولة السلجوقية على الأيوبيين ، وأن الأولى كانت ومن تفرع عنها من دو ماليكهم دول حربية الطابع ، أحمد مختار العبادى ، قيام دولة المماليك الأولى فى مصد بيروت ١٩٦٩ م ص . ص : ٧٦ ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) هاملتون جب ، دراسات في الحضارة الإسلامية ، ترجمة إحسان عباس وآخرون بيروت 1979 م ص ١٩٧٧ - ١٢٨ ، ولاحظ ما يذكره العبادى عن نفوذ امراء الاقطاعات ة السلجوقي وفي العصر الأيوبي أيضا ، العبادى ، م . س ، ص ص ٧٧ ، ٧٨ \_ ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٥٥٩ .

ان هذا التحول في أساسيات قوة السلطة وما يترتب عنه ماليا سيؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدولة ، بما يفوق قدرتها على الصرف على هؤلاء الأمراء والأجناد ، ولذلك فلقد قام الوزير السلجوقي نظام الملك (١) بإشاعة نظام الاقطاع العسكرى ، بحيث يكون لكل منهم ما مقدار راتبه اقطاعا (٢) ، الأمر الذي يدفعهم نحو السعى لزيادة مداخيلهم ، عن طريق عمارة الأراضى الزراعية والاهتمام بشئونها وتحسين أحوالها (٣) . ونظرا لأن الدولة الأيوبية ، تعتبر امتدادا للدولة الزنكية (٤) ، التي بدورها وريثة لدولة بني سلجوق في نظامها وادارتها (٥) ، فلقد قام صلاح الدين الأيوبي بتعميم نظام الاقطاع المكسرى في مصر ، بحيث أصبح كل ملاح الدين الأيوبي بتعميم نظام الاقطاع المكسرى في مصر ، بحيث أصبح كل أراضيها الزراعية اقطاعا للسلطان وامرائه وجنده (٢) ، فضلا عن اقطاعات العربان (٧) .

<sup>(</sup>۱) أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس المقلب ينظام الملك ، من أشهر وزراء الإسلام وله الكثير من التنظيمات والأعمال منها نشر المدارس وغيرها . ولى الوزارة للسلطان السلجوقي ألب أرسلان ٥٥٥ ـ ٥٠١ هـ / ١٠٧٢ م وملك شساء ٥٤٥ ـ ٥٤٨ هـ / ١٠٧٢ م أرسلان ٥٠٥ م مات مقتولا في سنة ٢٠٥ هـ / ١٠١٧ م عنه انظر : العماد الأصفهاني ، تاريخ دول آل سلجوق باختصار الفتح البنداري ، مخقيق لجنة أحياء التراث العربي في دار الأوقاف الجديدة ، بيزوت من من ٥٠ ـ ١٠٠ ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ٢/ ١٨٦١٢٨ ط . الشائشة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م

<sup>(</sup>۲) عزام باشا : النظام الادارى في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ٤٣٧ \_ ٤٨٥ هـ / ١٠٤٠ \_ ٢٠٩ و ٢٠ ا م عزام باشات المربعة والدراسات الإسلامية ، بعث قدم لنيل درجة الدكتوراه في الحضارة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ١٤٠٣ هـ ص ص ٢٠٠ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) العماد الأصفهاني ، م . س ، ص ١٠ ، العبادى ، قيام دولة المماليك الأولى ، ص ٧٥ حسنين ربيم ، النظم المالية ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ، صبح الأعشى ٥/٤ ، حسنين ربيع : ٥ . م . س .

<sup>(</sup>٥) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ٥ / ٢٧٩ ، إبراهيم طرحان ، النظم الاقطاعية ، ص ٣٠، العبادى ، م . س ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، الخطط ، ١/ ٩٧ ، إبراهيم طرخان ، م . س ، ص ٣٢ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) حسنين ربيع ، م . س ، ص ٢٧ .

وحتى كبار رجال الدولة حصلوا على اقطاعات كبيرة ، كما يدل على ذلك اقط البيت الأيوبى نفسه . فوالد صلاح الدين الأيوبى نجم الدين أيوب كان اقطاعه يه عدد من أقاليم الديار المصرية (١) . في حين أن اقطاع شمس الدولة توران شاه يشمل قوص (٢) وأسوان وعيذاب (٢) .

وهو الاقطاع الذي حظى به بعد انتصار الدولة على ثورة العبيد في ١١٦٨هـ/١١٨م (٤) ، بل ان اقطاع شمس الدولة أخذ في التزايد ، فأضيف في عام ٢٦٥هـ/١١٧م عدة أقاليم مصرية أخرى (٥) وأقطع أيضا ما يفتح على يديه من البلاد (٦) ، لذلك فإن غالب أراضي اليمن كانت اقطاعات لشالدولة بعد أن فتحها في سنة ٢٩٥هـ/١١٧٣م (٧) .

ولقد كان لهذه الاقطاعات إيرادات ضخمة على أصحابها ، يدل على العبرة المتحصلة عنها للدولة . فضواحى الإسكندرية كانت عبرتها في ٥٨٥هـ/١١٨٩م ما مقداره ( ٨٠٠٠٣٨) دينارا (٨) ، كذلك كانت عبرة ة

<sup>(</sup>١) وهي الإسكندرية والبحيرة ودمياط ، إبراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ص ٣٦ ــ ٣٧ ، حسنير ، النظـم المالية ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مدينة تقع جنوبي الفسطاط على الشاطئ الشرقي للنيل ، وتبعد عنها مسيرة النا عشر يوما وتعد الصعيد وأهلها على قراء واسع ، ويشتغلون بالتنجارة ، انظر : ياقوت : معجم البلدان ٤ / ٣ المقريزي ، الخطط ، ١/ ٢٣٦ ... ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) إيراهيم طرخان ، م . س ، ص ٣٧ ، حسنين ربيع ن . م . س . وعيداب بلدة على البحر الأ-تعد ميناء جاريا هاما للتجارة القادمة من هذا البحر، انظر ، ابن جبير ، الرحلة ، ص ٤٥ ــ ياقوت ، ن . م . س ٤ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) حسنين ربيع ، النظم المالية ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) ت .م . س

<sup>(</sup>V) إبراهيم طرخان ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، الخطط ، ١ / ٨٧ .

وأسوان وعيذاب في عام ٥٦٥هـ/١٦٩م ما مقداره (٢٢٦) الف دينار (١) وبلغت غلة اقطاع أخى صلاح الدين الملك العادل (٢) بمصر فقط ما مقداره (٢٠٠) ألف دينار كل منة (٢). لقد أدى تطبيق نظام الأقطاع إلى زيادة في مقدار الجباية الخراجية المتحصلة للدولة بمقدار الضعف تقريبا عنها في أواخر العصر الفاطمي . فابن ظهيرة القرشي يذكر بأنها استقرت في عهد صلاح الدين الأيوبي عند (٢٥٣٠١٩) دينارا (٤) في حين آخر احصائية يوردها المقريزي عن مجموع ايرادات الخراج في أواخر العصر الفاطمي ، قد بلغت (٢٢٠٠٠٠) دينارا وذلك في عام واخر العصر الفاطمي ، قد بلغت (٢٢٠٠٠٠) دينارا وذلك في عام عدم ١١٤٥هـ عن هذا المبلغ حيث ( .. لم يجبها هذه الجباية أحد حتى انقرضت الدولة الفاطمية ..) (١).

ومن الواضح أن هذا التطور في مقدار الجباية يعكس أيضاً الزيادة في المساحة المزروعة في عهد صلاح الدين الأيوبي اذ نلاحظ أن عدد القرى قد تزايد في تلك الفترة بمقدار الضعف تقريبا عنها عما كانت عليه في أواخر العصر الفاطمي ، حالها

<sup>(</sup>١) حسنين ربيع ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) هو الملك العادل سيف الدين أبو يكر بن أبوب ٥٩٦ هـ / ١٩٩١ ـ ١٢٩٨ م ، ملك مصر بعد وفاة الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين ٥٩٥ ـ ٥٩٥ هـ / ١٩٩٣ ـ ١١٩٨ م الذي ورثه ابن قاصر ، كان مشهورا بالحكمة والمكر والدهاء ، عنه انظر ، ابن الأثير ، الكامل ، ١٩٧٩ ٣٢٦ م الحموى ( عاش في القرن ٧ هـ / ١٢ م ) التاريخ المنصورى ، ابي الفضائل محمد بن على الحموى ( عاش في القرن ٧ هـ / ١٢ م ) التاريخ المنصورى ، تلخيص كشف البيان في حوادث الزمان ، تحقيق أبو العيد دودو دمشق ١٤٠٧ م المن بخم المناوخ المناوخ من ٢٣٢ ـ ٢٢٣ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ٢/ ١٢٠ ـ ١٧٢ ، ابن العماد ، شارات الذهب ، ٥/ ٢٢ ـ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) إيراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۵) المقريزي ، الخطط ، ۱۰۰ /۱ .

<sup>(</sup>٦) ن .م .س .

حال الجباية الخراجية ، فتذكر المصادر ان عدد القرى التى احصاها ابن مماتى فى مصر قد بلغت فى ذلك الوقت ( ٤٠٠٠) قرية (١) ، بينما كانت عددها فى أواخر العصر الفاطمى لا يتجاوز الألفى قرية الا بقليل ، حيث كان يتراوح فيما بين ( ٢١٢٨) (٢) الفاطمى لا يتجاوز الألفى قرية الا بقليل ، حيث كان يتراوح فيما بين ( ٢١٢٨) و (٢٠٨٢) قرية . بل انه من المرجح أنه قد جرى فى عهد صلاح الدين ، استغلال غالبية الأراضى الصالحة للزراعة ان لم تكن جميعها ، لأن مقدار الجباية الخراجية الذى استقر حينئذ عند مبلغ يزيد عن (٥٠٤) مليون دينار يدل على أن المساحة المزروعة قد شملت معظم الأراضى القابلة للزراعة فى مصر الإسلامية (٤) والحقيقة فإن هذا التطور يعكس مدى العناية بالشؤون الزراعية ، من شق الترع والقنوات المائية وإقامة الجسور وغير ذلك مما تتطلبه الزراعة ، ففي عام ٥٧٥هـ/ والقنوات المائية وإقامة الجسور وغير ذلك مما تتطلبه الزراعة ، ففي عام ٥٧٥هـ/ عما

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، م . س ، ۲/ ۱٦٠ ، الربيدي ، تاج العروس ، ١٣ ٥٤٣ ، مادة : م . ص . ر .

<sup>(</sup>٢) محمد رمزى ، القاموس الجغرافي ، ق ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ، القاهرة ١٩٤٨ م ص ١٨ ، عبد المنعم ماجد ، امرأة مصرية تتزعم مظاهرة فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ، بحث منشور فى المعسر المجلة التاريخية المصرية ، ١٩٧٧ ، المجلد ٢٤ ص ٣٦ . أحسد الصاوى الجماعات فى المعسر الفاطمى، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أن من أبرز الشواهد على أن هذا الرقم يدل على أن غالبية الأراضى أو كلها قد استخدمت فى الزراعة لتحقيقه ، ما حدث فى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ١٠٥ ـ ١٢٥ هـ / ٢٧٧ مـ ٢٤٠ ما ٢٤٠ عبد الله بن الحباب واليا على خراج مصر، فلقد قام الأخير بتوجيه الاهتمام والرعاية إلى المشاريع الزراعية وأجرى عمليا مسح للأراضى الزراعية وقام بإجراء الاصلاحات اللازمة لها فكانت النتيجة أن يلغ الخارج فى عام ١٠٧ هـ / ٢٧٧ ما مقداره (٤) ملايين دينار ، المقريزى ، م . س ، ١ / ٩٩ ، مع العلم أن مستوى الفيضان بلغ فى تلك السنة ١٨ ذراعا ، ابن تغرى يردى ، النجوم الزاهرة ، ١ / ٢٦١ ، وهذه هى الحدود القصوى للفيضان فى تلك الستوات والتى يتحقق منها ارواء كامل للأراضى الزراعية فى مصر وهو ما سوف نشير له في مما في من صفحات .

<sup>(</sup>۵) چورچی زیدان ، تاریخ مصر ، ۱/ ۲۲۱ ۳۲۱ .

صدرت الأوامر سنة ٧٧٥هـ/١٨١ م إلى كل من والى الغريبة ووالى الشرقية بالاهتمام بأمر الجسور والعناية بها وعمارتها (١) ، كما أن هذا التطور يعكس مدى قدره أهل البلاد على مواجهة إحدى اهم المشكلات الزراعية التي واجهوها في ذلك الوقت ، التي نتجت عن ارتفاع مستوى الأرض الزراعية عن منسوب الفيضان النهرى ، الذي يعد العماد الأساسي للزراعة في مصر .

فنظرا لوقوع مصر بين خطى عرض ( 71 - 71) فإن هذه المنطقة تتميز بقلة الأمطار وانعدامها في الغالب (7) ، الأمر الذي جعل غالبية أراضى مصر صحراء مقفرة باستثناء تلك المنطقة الواقعة على جانبي النهر والتي تعرف بوادي النيل (7) ، حيث اعتمدت الزراعة على مياه النهر و تأثرت بأحواله وأوضاعه (3) وعلى أساسه كانت تتحدد مساحة الأراضى المروية والمزروعة وما يترتب عنه من نتائج اقتصادية على مستوى الدولة والشعب (6) ، لذلك لجأ المصريون نحو قياس مستوى الفيضان عن طريق مقياس

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد إ ، ق ١ ، ٧٤ - ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ب . س . جيرار ، موسوعة الحياة الاقتصادية ، ضمن كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الغرنسية ، ترجمة زهير الشايب ط. الأولى القاهرة ١١ /١ .

<sup>(</sup>٣) الأصطخرى ، المسالك والممالك ص ٤٠ ، ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ٥ / ٣٣٥ ، جيرار: ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) جيرار ، ن . م . س .

<sup>(0)</sup> عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٢٨٦ ، يبدأ منسوب المياء في هذا النهر بالارتفاع في بداية الصيف وتبلغ الزيادة اقصاها مع اعتدال الخريف أي أن مدة الزيادة هي ثلاثة أشهر على وجه التقريب . للمنزيد انظر ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص ٧٤ ، ياقوت الحموى ، م . س ، ٥٠ ٢٣٤ ـ ٣٣٥ ، المقريزي ، الخطط ، ١ / ٥٥ ، جيرار ، ن . م . س .

النيل، الذى كان الغرض منه مخديد مستوى الفيضان النهرى (۱) ، كما عرفت مصر أيضا نظام رى الحياض ، حيث قسمت الأراضى الزراعية إلى مجموعة من الحياض تصل مساحة الصغير منها إلى (۲۰۰۰) فدان (۲) والكبير إلى (۲۰۰۰) فدان (۲) ، يتم اروائها عن طريق التحكم بالفيضان من خلال الخلجان والترع (٤) والجسور (۵) لذلك فعندما يأتى الفيضان تفتح هذه الخلجان والجسور ، لتبدأ الأراضى

- (۲) الفدان وحدة قياس لمساحة الأراضى الزراعية ، وكان يساوى أيان الفتح الإسلامى ٦٢٠٩ مترا مربعاً ثم أصبح فى العصر الماليكى ٦٠٣٤ مترا مربعا أما فى أواخر العصر العثمانى فلقد كانت مساحته ٥٩٢٩ مترا مربعا ، محمد رمزى ، القاموس الجغرافى ، ق ١ / ص ١٠.
  - (٣) عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ص ٢٨٧ .
- (٤) تقوم الخلجان والترع بعملية توزيع المياه على مجموع الأراضى الزراعية وكانت الرئيسية منها تمتد إلى عشرات الكيلو مترات ، فقد أشارت المصادر إلى الأكثر أهمية منها مثل خليج الإسكندرية ، والمنيا والمقاهرة وغيرها من الخلجان ، انظر المقريزى ، الخطط ١١ ٧٠ ـ ٧٧ ، القلقشندى ، صبيح الأعشى ، ٤/ ٢٩٧ ـ ٢٠١ ، جيرار ، الحياة الاقتصادية ، ص ١٤ ، عبد الفتاح وهبة ، م . س ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .
- (٥) تقوم الجسور بمهمة توزيع المياه أيضا والتحكم في خروجها ودخولها ، علاوة على حفظ الأراضى من أخطار الفيضان وهي على نوعين الجسور الطولية وتقع بمحاذاة النهر وفروعه ، والعرضية وهي التى تمتد فيما بين الأراضى الصحراوية والنهر ، ولقد قسمت هذه الجسور إلى قسمين =

<sup>(</sup>۱) عرفت مصر عددا من المقاييس بعضها يعود إلى ما قبل الإسلام يبدو أن أخرها الذى بنته الروم فى قصر الشمع ، وبنى المسلمون عددا آخر من هذه المقاييس ، كان أهمها الذى أمر الخليفة العباسى المسوكل ۲۲۲ - ۲٤٠ هـ / ۸۲۱ م ببنائه فى عام ۲٤٧ هـ / ۸۲۱ م وجمل أمر الأشراف عليه للمسلمين ، وهو يقع عند أنف الجزيرة الجنوبى ، انظر : ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ٥/ ۱۷۸ ، ابن ظهيرة القرشى ، الفضائل الباهرة ، ص ۱۷۸ – ۱۷۹ ، محمد بن أبى الفتح الصوفى الشافعى ، الصفوة فى وصف الديار المصرية ونظام الممالك الإسلامية ، مخطوط عن نسخة مصورة بالميكرو قبلم فى مكتبة المتحف البريطاني رقم ۲۲۳۹ ، لوحة (۱۰) . ويتكون مقياس جزيرة الروضة من عامود من الرخام مثمن الاضلاع ومثبت فى وسط بركة تقع على شاطئ الجزيرة الجزيرة البرامابع إلا أن الأثنا عشر ذراعا الأولى مقسمة إلى ثمانية وعشرين أصبعا . للمزيد انظر ابن مماتى ، قوانين الدواوين ص ۲۷ ، ابن جبسير ، الرحلة ، ص ۲۷ ، ياقوت الحسموى ، ن ، م ، س ، المقلقشندى ، صبح الأعشى ، ٤ / ۲۸۹ .

الزراعية بالامتلاء بالمياه ، مكونة سلسلة من البرك التي تتدرج في الارتفاع بعضها فوق بعض (١) ، حتى تبدو جميع الأراضي الزراعية كأنها بحيرة تتخللها القرى والواقعة فوق تلال مرتفعة ، والتي يكون الاتصال فيما بينها متعذرا الا بالقوارب أو من فوق الجسور(٢) .

وبالنظر إلى النصوص التاريخية التى توردها المصادر ، عن مدى تأثير مستوى الفيضان على الأراضى الزراعية فى مصر الإسلامية ، يلاحظ بأن تأثير منسوب الفيضان على هذه الأراضى ، قد طرأ عليه عدد من التغيرات فى العصور المختلفة ، بدءا من الفتح الإسلامي حتى أواخر العصر المملوكي ، ذلك أن حد الوفاء  $(^{(7)})$  النافع ابان الفتح الإسلامي كان  $(^{(7)})$  ذراعا حيث أن النيل اذ يلغ فيضانه هذا المستوى ، فإن ذلك يكفى لزراعة أراضى مصر بطريقة تؤدى إلى أن يفيض من الغلات ما يكفى لمدة عامين  $(^{(3)})$ . بيد أنه ابتدأ من منتصف القرن الرابع  $(^{(3)})$  اذ يذكر المسعودي أنه إذا بلغ هناك اختلافا واضحا فيما ذكر عن حدود الوفاء  $(^{(0)})$  ، اذ يذكر المسعودي أنه إذا بلغ مستوى الفيضان  $(^{(7)})$  ذراعا ، فإن ذلك يكفى لزراعة ثلاثة أرباع الأراضى الزراعية في حين أنه إذا بلغ الوفاء  $(^{(1)})$  ، وأن  $(^{(1)})$  ذراعا تكون كاملة النفع ، في حين أنه إذا بلغ الوفاء  $(^{(1)})$  ، ويذكر

جسور سلطانية وهي التي على السلطان الاهتمام بأمرها لعموم نفعها ، وجسور بلدية وهي التي يهتم
 بها أهل الناحية . للمزيد انظر ، ابن مماتي ، م . س ، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، المقريزي ، م . س ، ١٠
 ١٠١ ، القلقشندي ، م . س ، ١٤٤٤ ـ ٥٤٤ .

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح وهبة ، م . س ، ص ، ٢٨٩ ، جيرار ، م . س ، ص ١٤ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>۲) المقدسى ، أحسن التقاسيم ص ٣٠٦ ، ياقوت الحموى ، معجم البلدان ٥/ ٣٣٦ . عبد الفتاح وهبة ، م . س ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالوفاء هو زيادة النيل ومقدار فيضانه ، القلقشندي ، صبح الأعشى ١٤ ٢٩٠ \_ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد الصاوى ، الجاعات في العصر الفاطمي ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۵) ن م مس ،

<sup>(</sup>٦) نقلا عن ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) نقلا عن القريزي ، الخطط ١ / ٥٩ . أحمد الصاوى ، ن . م . س .

المقريزي أنه إلى ما بعد سنة ٥٠٠ هـ/١٠٦ م كان الوفاء النافع هو (١٦) ذراعا ، واذا زاد عن ذلك ذراعا واحدا فإن الخراج يزيد مئة ( ١٠٠) ألف دينار ، واذا بلغ (١٨) ذراعا كان ذلك الغاية القصوى ، فإن زاد بمقدار ذراع اخرى أى (١٩) ذراعاً فإنه يؤدى إلى نقص في الخراج بمقدار ( ١٠٠) ألف دينار (١) ، د ... نظراً لما يستبحر من الأراضي المنخفضة .. ) (٢) أما ابن عماتي فإنه عندما يتحدث عن الوفاء يذكر بأنه كان يعتبر قديما في حدود (١٦) ذراعا ، ويشير إلى أن هذه الزيادة لم تعد بنفس المستوى في عصره (٣) ، ولكن دون ان يبين مقدار ما حصل من تغير ، واكتفى بالقول بأنه قد ( .. تغيرت الأحوال واختلفت أحكام الأعمال .. )(٤) ويلاحظ أن المقريزي عندما محدث عن مستويات الفيضان في القرن السادس (٦ هـ / ١٢ م ) والتي سبق الإشارة إليها ، فإنه يذكر ما يوازيها من مستويات في عصره، بحيث ان (١٦) ذراعا في الماضي أصبحت توازي ثمانية عشر (١٨) ذراعا من ناحية تأثيرها على الأراضى الزراعية (٥) ، وهكذا فقد كانت مستويات الفيضان في أواخر العصر المملوكي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الحد الأدني ويقع في حدود (١٦) ذراعا ، والمتوسط وهو في حدود (١٧) ذراعا ، أما العالى فيتجاوز (١٨) ذراعا ، وربما زاد في بعض المواسم عن (٢٠) ذراعا (٦) . وهذه المستويات من الفيضان لا تختلف كثيرا عما كان عليه الحال في عهد صلاح الدين الأيوبي ، اذ يذكر ابن جبير بأن مستويات الفيضان التي يكون فيها النفع هي : (١٦) ذراعا كحد ادني حيث لا خراج للسلطان إذا ما نقص الفيضان عن ذلك ، في حين ان (١٧) ذراعا تعتبر متوسطة ، أما إذا بلغ الماء (١٩) ذراعا ( .. فهي الغاية عندهم في طيب العام . ) (٧) واذا زاد عن

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ۱ / ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) ت ہمیں،

<sup>(</sup>٣) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ن ، م ، س ،

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، م . س ١ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) القلقشندي ، صبح الأعشى ٣ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن جبير ، الرحلة ص ٣٠ .

ذلك فإنه قد يؤدى إلى استبحار الأراضى على ما يبدو . يعنى هذا بأن هناك فرقا فى الحدود القصوى للمستويات النافعة من الفيضان فى عصر صلاح الدين عنه فى أواخر العصر المماليكى بمقدار ذراع كاملة تقريبا ، كذلك يعنى بأن هناك فرقا فى الحدود الدنيا لما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى ... فى أواسط هذا العصر على الأرجح ... حيث كانت الحدود الدنيا للفيضان والتى لا ينتج عنها القحط خلال تلك الفترة هى حيث لا (١٥) ذراعا (١٦) ، بينما نجدها فى عهد الناصر صلاح الدين (١٦) ذراعا ، حيث لا يستحق السلطان الخراج على ما دون ذلك كما سبق أن أشرنا .

واجمالا ، فبالامكان القول بأن هناك ثلاثة فترات تاريخية تغيرت فيها المقاييس التي يتحدد بموجبها مستوى الفيضان وما يترتب عنه من آثار زراعية وبالتالى اقتصادية ، وهي فترات يمكن تمييزها من خلال الحدود القصوى للمستويات النافعة من الفيضان، فالفترة الأولى تمتد من صدر الإسلام وتنتهى في أوائل القرن السادس (٣هـ/١٢م) ، وهي التي أشار إليها المقريزي كما سبق أن ذكرنا . وفي هذه الفترة كان الفيضان يعتبر قد وصل إلى أقصى مستوى له اذا بلغ (١٨) ذراعا ، فما دون ذلك يكون وفاء النيل قد نقص عن بلوغ المستوى الأقصى النافع كما يشير إلى ذلك ناصر خسرو (٢) . أما الفترة الثانية وهي التي تبدأ من أوائل القرن السادس (٣هـ/١٢م) ، وامتدت على ما يظهر إلى ما بعد بداية القرن الثامن (٨هـ/١٤م) حيث تغير تحديد مستوى تأثير الفيضان كما يذكر القلقشندي (٣) ، فمن المؤكد أن الحدود القصوى للمستوى النافع من الفيضان في هذه الفترة هي (١٩) ذراعا ، كما يتضح من خلال حديث ابن جبير الذي سبق الإشارة إليه . وفي حين أن الفترة الثالثة والتي كانت في أواخر العصر المملوكي ، فإن الحدود القصوى للوفاء النافع الكامل والتي كانت في أواخر العصر المملوكي ، فإن الحدود القصوى للوفاء النافع الكامل

<sup>(</sup>١) أحمد الصاوى ، الجاهات في العصر القاطمي ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تاصر خسور ، سفر نامة ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى ، صبح الأعشى ٣ / ٢٩٦ .

هی فی حدود (۲۰) ذراعا .

وتختلف التفسيرات التى تقدمها المصادر حول مخديد أسباب هذه الظاهرة ، فابن عبر أن السبب فى تغير مخديد مستويات الفيضان النافع هو ( ... بلوغ العمارة إلى حد اعتبر هذا المقدار .. ) (١) مما يشير إلى أن الوسائل التى كانت تستخدم فى الرى كانت من الكفاية بحيث اذا بلغ مستوى الفيضان (١٦) ذراعا ، فإن ذلك فيه النفع الكامل . بينما كان نقص الكفاية فى هذه الوسائل ، السبب المباشر فى عدم الوصول إلى النفع الكامل اذا بلغ الوفاء فى حدود الأذرع سالفة الذكر . ولعل ذلك هو ما قصده المقريزى حين ذكر ان فساد أحوال الجسور فى وقته هو السبب المباشر فى أن لا تبلغ مياه الفيضان كافة الأراضى الزراعية ، حتى لو بلغ مستوى الفيضان (٢٠) ذراعا(٢٠) . إلا أن اختلال مستوى أنظمة الرى لم تكن السبب الوحيد الذى دفع إلى ابجاد هذه الظاهرة فالقلقشندى يضيف سببا آخر لا يقل أهمية عن الأول ، وهو ارتفاع مستوى الأراضى الزراعية عن مستوى الفيضان نتيجة الارساب التى يحملها النهر معه ، عندما يعم هذه الأراضى وقت الفيضان فتأخذ الأراضى بالارتفاع التدريجي سنة بعد أخرى ، فيصبح من العسير وصول الماء إليها إلا بعدما يصل الفيضان إلى مستويات عالية جدا (٢٠).

إلا أن هذا الارتفاع يقابله ارتفاع في منسوب قعر النيل بسبب الارساب أيضا ، حيث لاحظ لكوكس ( Wiillcocks ) ان مستوى الفيضان كان يرتفع أيضا منذ أن أنشئ مقياس الروضة في القرن الأول ( ١هـ/ ٧م ) حتى القرن الثالث عشر (١٣هـ/ ٢٠ م ) بما مقداره ثلاثة اذرع . فكان يبلغ في القرن الأول (١هـ/ ٧ م ) سبعة عشر ذراعا ، وبلغ في القرن الثالث عشر (١٣هـ/ ٢٠)

<sup>(</sup>١) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ١ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، صبح الأعشى ٣ . ٢٩٦ .

عشرون ذراعا تقريبا (١) . إلا أن هذه الزيادة في مستوى قاع النهر لم تكن لتبلغ مستوى الزيادة نفسها في الأراضى الزراعية فهي أقل منها دائما (٢) أي أنها أدت إلى الابطاء من الاضرار الناجمة عن الزيادة في ارتفاع مستوى الأراضى الزراعية عن مستوى الفيضان النهرى ، بحيث ان هذه الاضرار لم تظهر إلا بعد مرور فترات تاريخية طويلة جدا ، ربما استغرقت عدة قرون . كما اتضح لنا أثناء الحديث عن الفترات التاريخية الثلاث ، التي ظهر فيها تغير في مدى تأثير مستوى الفيضان على الأراضى الزراعية .

Willcocks, Eygptian brigaton 15.3 vo. II, p. 294. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۳) انظر جدول (۱) الذي تم اعتماده نقلا عن ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ٥ / ٣٨٢ ، ٣٨٤ ، ٣٨٦ ، ٣/ ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٩١ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ٣٨٦ ، ٨٨ ، ١٠١ ، ٩١٠ ، ٩٧ ، ٨٠ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ . ١٠١ ، ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ .

۱۹۸ جدول (۱) يوضح مقدار الزيادة في فيضان النيل في عهد صلاح الدين الأيوبي

| مقدار الزيادة في الفيضان |      | (244 244) -1 - 16  |  |
|--------------------------|------|--------------------|--|
| ذراع                     | أصبع | السنوات (۲۵هـ۸۸۵ ) |  |
| 17                       | 14   | 370                |  |
| ١٦                       | ١٤   | 070                |  |
| ١٦                       | 17   | 770                |  |
| ۱۷                       | ٧٠   | <b>077</b>         |  |
| ١٨                       | ۸۸   | ۸۲٥                |  |
| ۱۷                       | 1 1. | 079                |  |
| ۱۷                       | 19   | ٥٧٠                |  |
| ١٦                       | 1 1. | oVI                |  |
| ١٦                       | 71   | 977                |  |
| ١٧                       | 71   | ٥٧٣                |  |
| ١٦                       | 19   | oY£                |  |
| ١٨                       | V    | ٥٧٥                |  |
| ١٦                       | 17   | 740                |  |
| ١٨                       | 0    | oVV                |  |
| 17                       | ٠ ٢  | ٥٧٨                |  |
| 17                       | 74   | 940                |  |
| ١٨                       | 14   | ۵۸۰                |  |
| 17                       | ١    | 140                |  |
| 17                       | ١    | 740                |  |
| ١٧                       | 17   | ٥٨٣                |  |
| ١٧                       | ١٣   | ٥٨٤                |  |
| 17                       | 77   | ٥٨٥                |  |
| ١٨                       | ٤    | 740                |  |
| 14                       | 18   | OAY                |  |
| ۱۷                       | 11   | ٥٨٨                |  |
|                          |      |                    |  |

المجموع : ١٧ ـ ١٨ ذراع ( ١٢ ِمرة ) ، ١٦ ـ ١٧ ذراع ( ٧ مرات ) ما فوق ١٨ ذراع ( ٦ مرات ) .

وهي مساحات كبيرة ، ويؤكد ذلك انتشار زراعة قصب السكر في تلك الفترة (۱) ، والذي يزرع في الأراضي التي لا يغمرها الفيضان . وإنما تكون في تلك التي تعتمد على الارواء الصناعي (۲) . ولا شك بأن هذا يدل دلالة واضحة على أن الزراعة قد انتشرت أيضا في المناطق التي لم يكن يشملها ماء الفيضان ، والتي يبدو أنها أهملت في أواخر العصر الفاطمي ، فكانت من الأسباب الرئيسية لتدنى مقدار الجباية الخراجية التي سبق الإشارة إليها ، في حين أنه في عصر صلاح الدين الأيوبي ، جرى استغلال هذه الأراضي وزراعتها بالأرواء الصناعي ، نتيجة تطبيق نظام الاقطاع الذي أوجد فئة قادرة للقطعون على الانفاق على الزراعة (۳) ، وبالتالي توسع المساحات المزروعة . وهي ظاهرة سيكون لها تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والثروة كما سبق أن ذكرنا .

ومن الروافد التى أسهمت فى زيادة الثروة وتراكمها فى مصر فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى التجارة التى ازدهرت أوضاعها فى تلك الفترة ، حيث نتج عنها زيادة كبيرة فى مقدار الثروة المتراكمة فى هذه البلاد (٤) . فمن المؤكد أن زيادة الموارد التبادل بين مصر ودول أوروبا فى ذلك العصر ، قد أسهم إلى حد بعيد فى زيادة الموارد

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ص ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح رهبة ، م . س ص ۲۹۰ ، ووسائل الارواء الصناعى مثل الساقية والشادوف والطنبور ،
 انظر عنها : عبد الفتاح وهبة ، م . س . ص ۲۹۱ ، جيرار ، الحياة الاقتصادية ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) ويلاحظ أن انتشار زراعة قصب السكر التي سيق الإشارة إليها تدل على أن هناك نفقات ضخمة وجهت نحو الزراعة اذ أنه يعد من المحاصيل الصيفية كما ذكرنا ، وهي محاصيل مختاج إلى نفقات ياهظة نتيجة حاجة الأرض في هذا الحال إلى إعداد خاصة من تسميد وبذار وغيره علاوة على توفير وماثل الارواء الصناعي . انظر عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ص ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) نعيم زكى ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور الوسطى ) ، القاهرة
 ١٣٩٣ هـــ ١٩٧٣ م ، ص ٢٩٦ .

النقدية الذهبية التى تتحصل مصر عليها من تلك البلاد ' ولا يعدوا أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لموارد النقد الذهبى القادم من بلاد السودان وعلى الأخص الجانب الغربى منها (٢) ، التى تزايد التبادل التجارى معها فى تلك الفترة أيضا (٣) . ولا شك بأن زيادة موارد النقد هذه ، هى التى أسهمت بشكل أساسى فى أن تتمكن الدولة الأيوبية من سك عملات ذهبية جديدة رغم نضوب موارد الذهب من منابعه الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت (٤) . اذ قام صلاح الدين فى عام ١١٧٥هـ/ ١١٧١م بسك عملة ذهبية جديدة (٥) تفريجا للأزمة النقدية التى واجهتها البلاد فى تلك السنة (٢) واتبع ذلك الاصدار باصدار آخر فى عام ٥٧٥هـ/ ١١٧٤م ليتلوه إصدار ثالث عام واتبع ذلك الاصدار باصدار آخر فى عام ٥٧٥هـ/ ١١٧٤م ليتلوه إصدار ثالث عام ٥٧٥هـ/ ١١٧٠م ، وكان صلاح الدين يتجه فى ذلك نحو أوج قوته السياسية (٧)

ولقد ترتب عن تراكم الثروات في القاهرة ، اثار عمرانية عدة ، من أهمها أسهام هذه الثروات في زيادة النشاط العمراني في القاهرة اذ أن الوفر المادي يدفع الناس نحو تأثل العقار وامتلاكه (٨) . لذلك فمن المؤكد أنه قد اندفع في ذلك الوقت العديد من

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ٢/ ٤٣٧ . موريس لومبارد ، الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي ص.٤٠٤

<sup>(</sup>۲) موریس لومیارد ع م . س ص ۲۹۵

<sup>(</sup>٣) انظر ما يلى من هذا الفصل

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أنه منذ أواخر العصر الفاطمي انخفض استغلال الذهب في مناجم وادى العلاقي بالشرقية وانتهت سيطرة الدولة على هذا الاستغلال . عبد الرحمن فهمي ، النقود العربية ماضيها وحاضرها ، القاهرة ١٩٦٤ م ، ص ٧١ والسبب في ذلك هو نضوب هذه المادة في هذه المصادر انظر عطية القوصي ، بخارة مصر في البحر الأحمر ص ١٤٥

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، السلوك جـ ١ ق ١ ص ٤٥ حسنين ربيع ، النظم المالية ص ٩٧

<sup>(</sup>٦) حسنين ربيع

<sup>(</sup>۷) ت م س

<sup>(</sup>٨) ابن خلدول ، المقدمة ١١ ٣٦٨

أفراد المجتمع القاهرى نحو امتلاك وبناء المنشآت والمبانى ، فكان للمماليك الأسدية والصلاحية (۱) العديد من المنشآت والمبانى فى القاهرة ظلت مخمل أسمائهم ردحا من الزمن (۲) . خاصة وأن صلاح الدين الأيوبى قد شجع على مثل هذه الاعمال ، فقام ببيع العديد من المنشآت التى ورثتها دولته عن الفاطميين وأتباعهم (۲) ، بالإضافة بيعه لمساحات من الأراضى فى المديئة الكبرى ، اذ أن تقى الدين عمر (٤) اشترى جزيرة الروضة من بيت المال ليوقفها على مدرسته التى بناها فى ذلك الوقت (٥) . كذلك فإن تراكم الثروة ، سيسهم بطبيعة الحال فى ايجاد مظاهر الرخاء الاقتصادى الذى تميزت به الحياة الاجتماعية فى مصر فى ذلك الوقت ، الذى ترتب عنه نتائج عمرانية هامة ، سنشير إليها فيما يلى .

## ب : انتشار الرخاء الاقتصادى :

تميزت الحياة الاجتماعية في مصر في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، بانتشار الرخاء والرفاه ، وهذه المظاهر لن تكون موجودة لو لم يصاحبها رخاء في الأوضاع الاقتصادية ، كانعكاس لتحسن النشاط الاقتصادي وتراكم الثروة ، الذي سبق الإشارة إليه . ويما أن هذا الرخاء والرفاه كان مظهرا اجتماعيا سائدا ، فإن ذلك يدل على أنه لم يكن قاصرا على الأمراء من البيت الأيوبي وكبار رجال الدولة الذين كانوا يعيشون في هذه الحياة فحسب(٢) ، بل مجاوز ذلك إلى سائر أفراد الشعب، حيث

<sup>(</sup>١) المماليك الأسدية تنسب إلى أسد الدين شيركوه ، أما الصلاحية فينسبون إلى صلاح الدين الأيوبى . العبادى ، قيام دولة المماليك ص ٨٢ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>۲) العبادي ، م ، س ، ص ۹۰ ـ ۹۲ ،

<sup>(</sup>٣) الفتح البنداري ، سنا البرق الشامي ، ص ٦٠ ، المقريزي ، الخطط ١/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٤) هو الملك المظفر تقى الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب المشهور يصاحب حماه (ت ٥٨٧ هـ / ١٩١١ م) ، ابن أخى السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى . وكان ينوب عنه فى مصر أثناء غيابه . وظل كذلك إلى سنة ٥٧٩ هـ / ١١٨٣ م حيث ولاه صلاح الدين مدينة حماه واشتهر بها. عنه انظر ابن خلكان وفيات الأعيان ٢/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر ذلك لاحقاً

<sup>(</sup>٦) هاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ، ص ص ١٩٢ ، ٢٠٠ .

أخذت الكثير من الموارد المالية للبلاد بالتحول إلى أيدى هذه الفئة من الناس. فلقد امتاز العصر الأيوبي بكثرة النفقات المالية التي تطال وجوه البر وأعمال الخير المختلفة عما سيساعد بدون أدني شك في وصول الكثير من الأموال إلى سائر أفراد الشعب خاصة المحتاجين منهم (۱)، وهذه الظاهرة تزعمها الأيوبيون أنفسهم ، الذين وسمهم القاضي الفاضل بأنهم آفة على الأموال لكثرة ما ينفقون (۲). فالناصر صلاح الدين اشتهر بالكرم وحبه لأعمال البر والخير (۳) يصورة لم يسبق لها مثيل في ذلك العصر وكان حريصا على أن تصل عطاياه إلى سائر الناس على اختلاف درجاتهم (٤).

بل ان رعايته كانت تصل إلى الغرباء الوافدين إلى بلاده من طلاب العلم وصوفية وغيرهم (٥) ، ويهون عليه فى ذلك نفقات بيوت الأموال (٢) التى لم يكن يحرص على أن يكون فيها احتياطات مالية ، فالأموال التى كانت لدى الخليفة الفاطمى العاضد وتلك التى جمعها عمه أسد الدين شيركوه قام بانفاقها عندما آلت إليه مقاليد الأمور (٧) . بل ان سياسته المالية هذه كانت سببا فى احراج متولى الشؤون المالية فى دولته ، فكان نوابه على المال ( .. يخفون عليه شيئا من المال حذرا أن يواجههم بهم لعلمهم بأنه متى علم به أخرجه . ) (٨) ولم يكن هذا المظهر الانفاقي قاصرا على صلاح الدين ، وإنما مجاوزه إلى رجال الدولة نفسها وأقربائه فأخاه شمس الدولة ثوران

<sup>(</sup>١) محمد عبد العزيز موزوق ، الفن الإسلامي في العصر الأيوبي ، القاهرة ١٩٦٣ م ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين بن نباتة ( ت ٧٦٧ هـ / ١٣٧٠ م ) مختارات من كلام القاضى الفاضل ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣٨٨٧ ورقة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الاسحاقى ، محمد عبد المعلى بن أحمد (ت / ) . لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من الدول ، مخطوط بمكتبة أسعد أفندى ، ياسطنبول رقم ٢٣٦٧ ورقة ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ٤٠ ــ ٤١ ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ٧ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة ؛ الروضتين جـ ١ ق ٢ ص ٤٠٨ ، لين خلكان ، وفيات الأعيان ٧ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن شداد ، النوادر السلطانية ص ١٧٠ .

شاه اشتهر بالكرم وكثرة الانفاق وسعة العطاء ،. بل ان خصاله هذه جعلته يموت وهو مدان بمبالغ كبيرة قضاها عنه صلاح الدين (١) . كذلك اشتهر تقى الدين عمر بالسعى وراء أعمال البر والحسنات فكان ( .. كثير الإحسان إلى العلماء والفقراء وأرباب الخير) (٢).

إلا أنه من المؤكد أن أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار الشروة بين أفراد المجتمع القاهرى في عصر صلاح الدين الأيوبي ، كان نتيجة محول الدولة ورجالها إلى مستهلكين رئيسيين من أسواق المدينة ، بما أدخله صلاح الدين الأيوبي من تغيرات على أوضاع الحواصل التي كانت موجودة في عهد الفاطميين .

فلقد كان للدولة الفاطمية العديد من المنشآت والصناعات المختلفة التى تقوم بتوفير الاحتياجات المتنوعة لهم ولعامتهم ورجال دولتهم . وكانت هذه المنشآت تعرف بحواصل الخلافة ، وهى تنقسم إلى خمسة أقسام (٣) ، الأولى منها الخزائن ، والتى بلغ عددها ستة عشرة صنفا ، كما وردت عرضا فى نص للمقريزى عنها (٤) . أما القسم الثانى فهو حواصل المواشى ، التى تنقسم إلى قسمين رئيسيين ، أولهما الأسطيلات وما يجرى فى مجراها ، والثانى المناخات (٥) ، وكانت مختوى أعداد

<sup>(</sup>١) المقريزى ، الخطط ١/ ٣٨ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ورقة ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ١٣ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٣) زكى حسن ، الأعمال الكاملة (كنوز الفاطميين) ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) وهى خوائن : الكتب والبنود ، والسلاح والتجمل ، والورق ، والسروج ، والفرش والامتعة ودار والكسوات والادم والشراب ، والتوابل والخيم ، والجواهر والطيب والطرائف ، ودار التعبقة ، ودار افتركين ، ودار العلم ، ودار الفطرة . المقريزى ، الخطط ١٨٠١ . وكان يشرف على هذه الخزائن كبار الأستاذين المحنكين وكل منهم باسم حامى أو مقدم أو متولى . ويتبعهم جهاز ادارى ضخم من المشرفين والفراشين . انظر عبد المنعم ماجد ، نظم القاطميين ورسومهم ١٢ ١٢ .

<sup>(</sup>٥) وهذا اللفظ مأخوذ من اناخة الابل أى بروكها ، ابن سيدة ، أبو الحسن على بن إسماعيل (ت ٢٨٤ هـ / ١٠٦٥ م) المخصص ، محقيق لجنة من أحياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة بيروث جـ ٢ السفر ٧ ص ٩٣ .

كبيرة من الجمال ، يقصر عنها الحد على حد تعبير القلقشندى (١) . والقسم الثالث من حواصل الخلافة هو مخازن الغلال وشون الأنبان ، حيث كان للفاطميين عدد كبير من الاهراء لخزن الغلال ، التي كانت تتكدس فيها بكميات كبيرة (٢) ، وكانت تتوزع على مواضع عدة فكان بعضها يوجد في القاهرة وأخرى في الفسطاط والمقس (٣) ، بينما كانت شوون الأنبان تقع فيما بين الفسطاط والقاهرة ، وتحتوى على الانبان الخاصة باحتياجات المواشي الديوانية (٤) . والقسم الرابع الخاص بالبضائع ، ويشمل العديد من المواد الخام ، كالأخشاب والحديد والزفت وغيرها (٥) ، يوجد بالمناخ المنشآت التي كانت تخزن فيها هذه البضائع (٢) ، بينما كان القسم الأخير من هذه الحواصل مختصا بالأطعمة والاسمطة (٧) وما يرتبط بها ، وكان يتبعها المطابخ (٨) والطواحين (٩) ودار الفطرة (١) (١١) .

<sup>(</sup>١) القلقشندى ، صبح الأعشى ٣ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup>Y) المقريزي ، الخطط ١ / ٢١٤ .. ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى ، ن ، م . س ،

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م م س ، ١٧ - ٤٤ ، القلقشندي ، م . س .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى ، ن ، م ، س ، عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ١/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ومفردها سماط ويجمع على سماطات وهي ما يمد من الطعام ، الزبيدى ، تاج العروس ٥/ ١٦٢ وكان للفاطميين اسمطة تمتد في شهر ومضان والعيدين . انظر القلقشندى ، م . س ١٣ ١٣٥ - ٥٢٤ .

<sup>(</sup>A) كانت هذه المطابخ تقع خارج القصر ، وتتصل به عن طريق ممر عمت الأرض ، وتقوم بتحضير أطعمة - الخليفة والموظفين . عبد المنعم ماجد ، 0 . م . س .

<sup>(</sup>٩) وهي تنقسم إلى قسمين ، احداهما لغلال القصر والأخرى للموظفين ، عبد المنعم ماجد ، ن . م .

<sup>(</sup>۱۰) القلقشندي ، م . س ۱۲ ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۱۱) كان يمد في هذه الدار ما يلزم العيد من حلوى وغيرها ، وبها مخفظ المواد الخاصة بذلك . المقريزى ، م . س ١/ ٢٥٥ ـ ٤٢٥ ، القلقشندى م . س ١/ ٢٥ ـ ٥٢٥ ، عبد المنعم ماجد ، م . س ٢/ ٢٧ ـ ٢٨ .

لقد كان لهذه الحواصل مهمات متعددة الوجوه ، فهى تقوم بتوفير شروط حياة الترف التى كان يعيشها الفاطميون واتباعهم ، علاوة على دورها فى سياسة الانفاق العام التى تتبعها الدولة . فبالنسبة لحياة الترف والرفاه ، فلقد كان من مهامها توفير احتياجات هذه الحياة ، التى بالغ فيها الفاطميون كثيرا ووصلوا بها إلى حد لم تعرفه مصر الإسلامية فى تاريخها ، مع وجود ميل شديد إلى اقتناء التحف وجمع الكنوز(۱)، حيث يؤثر عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي (۲) بأنه لما دخل إلى مصر قادما من المغرب جلب معه الكثير من الأموال والنفائس (۱). ولذلك فقد كان للخلفاء الفاطميين خزائن متخصصة لحفظ نفائسهم وتحقهم ، فخزانة الجوهر والعليب الفاطميين خزائن متخصصة لحفظ نفائسهم وتحقهم ، فخزانة الجوهر والعليب والطرائف (٤) يوجد فيها من الجوهر ما لم يكن يعرفه بخار البلاد أنفسهم (۵). ولكى يكون الترف أكثر امعانا اقتنى الفاطميون الآنية المرصعة بالجواهر (۲) ، فكانت الخزانة سابقة الذكر مخوى على السكاكين الذهبية والفضية والمرصعة بالجواهر (۲) ، فكانت الخوانة سابقة الذكر مخوى على السكاكين الذهبية والفضية والمرصعة بالجواهر (۲) ، فكانت المغراب

<sup>(</sup>١) زكى حسن ، الأعمال الكاملة ٢/٤ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدى \_ ( ٣٤٢ \_ ٣٦٥ ـ ٩٥٣ هـ / ٩٥٣ \_ ٩٧٥ م) من خلفاء الفاطميين ضمت مصر إلى حكمهم في عهده وأسس القاهرة . عند انظر : ابن حماد ، أخبار ملوك بني عبيد ص ٨٣ ـ ١٨٥ . ابن سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ص ٣٨ \_ ٥٥ ، ابن ميسر ، تاج الدين محمد بن على بن جلب راغب ( ت ٣٦٣ هـ / ١٢٧٨ م ) أعبار مصر ، ( بانتقاء المقريزي ) مخقيق ابمن فؤاد سيد ، القاهرة ص ١٥٩ ـ ١٦٨ . وابن دقمالى ، الجوهر الثمين ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الأمين حوش الله ، الحياة الاجتماعية ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) وهي خزانة كبيرة بل عدة خزائن كما يعتبرها البعض ، جعلها الفاطمين لحفظ كنوزهم الثمينة وكان يها الجوهر والالات والأواني الملعبة وغيرها من نفيس التحف والصناعات الهتلفة الأنواع . انظر المقريزي . الخطط ١/ ٤١٤ ـ ٤١ ، وزكى حسن ، م . س ١/ ٤١ ـ ٥١ . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ١/ ١٧ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) زكى حسن ،م .س ١٤ ٤١ .١٤ .

<sup>(</sup>٦) ثناء بلال ، الملابس في المصرين القبطي والإسلامي ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، الخطط // ٤١٤ ، زكى حسن ، الأعمال الكاملة ، ٤٤/٤ ، عبد المتعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ٢/ ١٨ ــ ١٩ .

حين أن خزانة الكسوه (١) ، مختفظ بأجود الثياب وأفخرها ، القادمة من دور الطراز في تينيس (٢) ودمياط (٣) والإسكندرية (٣) ، علاوة على ما يرد من أرجاء العالم المختلفة (٤) . بينما كان للفرش الفاخرة التي توضع في قاعات القصور ، خزانة تعرف بخزانة الفرش والأمتعة ، مختوى على الفرش والستور التي يزدان بعضها بخيوط الذهب والفضة (٥) . كما أن الفاطميين كانو يوفرون في خزائنهم مستلزمات الرعاية الطبية ، فخزانة الشراب يوجد بها أصناف مختلفة من المعاجين والادوية (١) التي تلزم أطباء فخزانة الشراب يوجد بها أصناف مختلفة من المعاجين والادوية (١) التي تلزم أطباء القصر لصرفها ( ... للجهات وحواش القصر ) (٧) وكان من مهام الخزائن الخاصة بالاطعمة حفظ المواد الغذائية اللازمة للمطابخ (٨) التي تقوم بإعداد اسمطة الخلفاء ، ولقد بلغ بالفاطميين الترف لدرجة أنه كان لهم خزانة تعرف بدار التعبية ، مهمتها

<sup>(</sup>۱) هذه المتوانة كاتت محفظ فيها أجود الأقمشة والنياب ، وكاتت على قسمين ، قسم خاص بالمخليفة وقسم خاص بالمخليفة وقسم خاص باطلاقاته من الشياب والأقسمشة ، انظر المقريزى ، م . س ١ / ٢٥٩ ـ ٢٩٩ عبد المنعم ماجد ، المقلقشندى صبح الأعشى ، ٢/ ٤٧٧ ، زكى حسن ، م . س ٤ / ٢٥ ـ ٣٩، عبد المنعم ماجد ، م . س ٢/ ١٥ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>٢) من أشهر مدن الدلتا في مصر وتقع في جزيرة يحيط بها النهر والبحر اللذان يكونان بحيرة حولها وتشتهر هذه المدينة بعمل القماش والاردية الملونة . المقدسي ، أحسن التقاسيم ص ٢٠١ . ياقوت ، ممجم البلدان ٢/ ٥١ . ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، م . س ١٢ ٣٧٢ ، عيد المنعم ماجد ، م . س ١٦ ١٦ .

<sup>(</sup>٤) زکی حنن ، م . س ١٤ ٢٥ .

<sup>(</sup>o) المقرنزى ، م . س ١/ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، زكى حسن ، م . س ١٤ ٥٧ ـ ٥٣ ، عبد المنعم ماجد ، م . س ٢/ ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٦) علاوة على احتواثها على أنواع مختلفة من الأشربة والمربيات مختلفة الأنواع التي تقدم في مجالس الخليفة ، المقريزي ، م . م ، ١/ ٤٧٠ ، القلقشندي ، ن . م س ، عبد المنعم ماجد ، م . س ١/ ٢٠ \_ ٢٢ \_ ٢٣ \_ ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>A) وكانت هذه الخزائن مختوى على المديد من أصناف المواد الغذائية من السكر والمسل والزبوت بأتواع مخلفة ، القلقشندى ، ن . م . س .

توفير الورد والازهار التى تزين قاعات القصور واجنحها الختلفة ، علاوة على ما يحتاجه المجهات والمحارم ، والامراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال الحاشية والمستخدمين (۱). وكان من مهام هذه الحواصل أيضا توفير المستلزمات الخاصة بالمناسبات المختلفة مثل المواكب الرسمية الخاصة بالاحتفالات علاوة على الكثير من المستلزمات التى يحتاجها رجال الدولة . فخزائن الجوهر والطيب والطرائف (.. كان بها الآعلام والجوهر التى يركب فيها الخليفة في الأعياد ويستدعى منها عند الحاجة ويعاد إليها عند الغنى .. ) (۲) . ومن مهام خزائن الأسلحة وخزائن التجمل التى تتبعها (۱) توفير الرايات والأسلحة التى تستخدم في المواكب كما يشير إلى ذلك ابن الطوير أثناء حديثه عن موكب أول العام (٤) . وكانت الاسطبلات (٥) توفر الحيوانات الخاصة بركوب الخليفة والأمراء والخاصة ، إضافة إلى تلك الخاصة بالمواكب حيث توزع كعوارى للمشاركين فيها (١) ، كما كانت تقوم بتهيأة الحيوانات الخاصة بركوب أوباب الرتب العالية والمستخدمين من مدنيين وعسكريين (٧) . فقاضى القضاه كان يقدم

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ١/ ٤٢٢ . عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ٢/ ٢٤ \_ ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م . س ۱۱ ۱۱ ؛ .

<sup>(</sup>٣) عدما يتحدث القلقشندى عن هذه الخزائن يجمل كل واحدة منها خزانة مستقلة بذاتها والراجع أنها مبنف واحد ينقسم إلى عدة أقسام بعضها لحفظ الأسلحة المستحدالة في الحروب للقوات البرية والأسطول وأخرى خاصة لحفظ الأسلحة الثمينة وما يستخدم منها في المواكب والحفلات ، انظر المقريزى : م . م ( / ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، القلقشندى ، مسبح الأعشى ٣/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ . زكى حسن ، الأعمال الكاملة ٤/٤ ٥ ـ ٥٥ ، عبد المنعم ماجد ، م . م ( / ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن المقريزى ، م . س ١/ ٤٤٦ ، ولاحظ ما يذكره القلقشندى عن استيفاء الاستعدادات الخاصة بهذا الموكب من حواصل الخلافة . القلقشندى ، م . س ١/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ وانظر أيضا زكى حسن ، م . س ١/ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) كان يوجد في القاهرة عدد من الاصطبلات ، من أهمها اصطبلا الخليفة وهما الطارمه والجميزة حيث كان يوجد بهما ألف رأس من دواب الركوب ، انظر عنهما المقريزى ، م . س ١١ ٤٤٤ -

 <sup>(</sup>٦) المقريزى ، م . س ١/ ٤٤٤ ، القلقشندى ، م . س ١/ ٤٧٤ ، عبد المنعم ماجد ، م . س ٢٥/٢.
 (٧) المقريزى ، م . س ١/ ٤٤٤ .

له من أسطبلات الخليفة بغلة يستخدمها في تنقلاته (١) ، وفي حين أن كل جندي يعين في الجيش الفاطمي تثبت له فرس جيدة (٢) بينما كان على خزانة السروج (٣) ، توفير أدوات الركوب الخاصة بكل ذلك (٤) وكان على خزانة الأسلحة، توفير ما يحتاجه الجيش منها ليخوض بها المعارك (٥) ، بل ان الأسلحة الشخصية التي لدى الأمراء ورجال الحاشية كانت توزع عليهم من هذه الخزانة كموارى ، حيث يعاد إليها ما بحوزة أي منهم من الأسلحة بعد وفاته (٦) . ومن المرجح ان الدولة الفاطمية كان توفيز الأثاث وما يتعلق به لمنازل الوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة الفاطمية كان توفيز الأثاث وما يتعلق به لمنازل الوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة ، فالمسبحي يذكر أثناء حديثه عن سكني أحد قادة الجيش الفاطمي في دار قرب القصر ، بأنه قد حمل إلى داره ( . . من بين المال من الفروش والستور والالات كل قطعة طريفة معجزة . . ) (٧) وهي مقتنيات لا بد وأن قامت بتوفيرها حواصل الخلافة عن طريق خزائنها ، ولا شك بأن الدار التي كانت مخصصة للوزراء حامل الخلافة عن طريق خزائنها ، ولا شك بأن الدار التي كانت مخصصة للوزراء كانت تخضع لنفس الاعتبارات (٨) . ولم يكن انفاق الفاطميين على اتباعهم قاصرا

<sup>(</sup>١) المقريزي ، م . س ١١ ٤٠٣ ، القلقشندي ، صبح الأعشى ١٣ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، م . س ، ۱ / ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الخزائن عموى من السروج وغيرها من أدوات الركوب ، ما لا مختوى عليه مثلها عملكة من الممالك على حد تمبير بعض المؤرخين وكانت بعض هذه المقتنيات يمكن اعتباره من النفائس . انظر المقريزى ، م . س ١/ ٤١٨ . القلق شندى ، م . س ١/ ٤٧٣ ، زكى حسن ، الاحمسال الكاملة ٤/ ٥٥ – ٦١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م . س ١١ ٤١٨ ، القلقشندي ، ن . م . س ، زكى حسن ، م . س ١٤ ٥٩ .

 <sup>(</sup>٥) المسيحى ، أخيار مصر ، ص ١٧٩ ، المقريزى ، م . ص ١١ ٤١٧ ـ ٤١٨ . عبد المنعم ماجد ، نظم
 الفاطميين ورسومهم ٢٢ - ٢١ .

<sup>(</sup>٦) زكى حسن م . س ١٤ ٨٥ .

<sup>(</sup>۷) المبيحي ۽ م . س ۽ ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۸) كان في القاهرة دار محددة لسكنى الوزير ، ولقد كانت في بادئ الأمر في موضع دار الديباج ثم نقل الوزير الفاطمي أمير الجيوش بدر الجمالي ( ٤٦٦ ـ ٤٨٧ هـ / ١٠٧٣ ـ ١٠٩٢ م ) سكنى الوزراء إلى دار كبيرة بناها في حارة برجوان ، ليقوم ابنه الوزير الفاطمي الأفضل ( ٤٨٧ ـ ٥١٥ / الوزراء إلى دار كبيرة بناها في حارة برجوار القصر الشرقي الكبير إلى الشمال منه مجمله رحبه باب الميد عرفت بدار الوزارة الكبرى . واستمرت كذلك حتى أواخر الحكم الفاطمي حيث جملها مسلاح الدين بعد القضاء على دولتهم دارا للسلطنة . انظر المقريزي الخطط ١/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ،

على ما سبق ذكره من جوانب فحسب ، يل ان جزءا كبيرا من الأغذية كانت الدولة توفرها لموظفيها واتباعهم ، يحيث لا يبقى لهم من الاحتياجات الغذائية اليومية سوى ( .. اللحم والخضروات .. ) ( ) كما يذكر ابن الطوير أثناء حديثه عن حزائن دار أفتكين ( ) ، التي كانت مختوى على الكثير من أنواع المواد الغذائية ( ) . كما كانت و الأهراء ) تطلق الأقوات ( ... لأرباب الرتب والصدقات وأرباب الجوامع والمساجد وجرايات العبيد السودان .. وجرايات رجال الأسطول .. ) من بل ان توفير الأغذية من قبل الدولة بخاوز مرحلة المواد الضرورية إلى مرحلة توفير المواد الغذائية الثانوية من الحلوى وغيرها حاصة في المناسبات ، فدار الفطرة التي مخوى على المواد الخاصة بصناعة الحلوى ( ) ، وتقوم في شهر رمضان بتوزيع المواد الخاصة بها ، علاوة على توزيع المحلوى ( ) ، وتقوم في شهر رمضان بتوزيع المواد الخاصة بها ، علاوة على توزيع المعنوعة فيها ( ) . فكانت تتولى تقديمها لأرباب الرسوم من حملة السيوف المعنوعة فيها ( ) . فكانت تتولى تقديمها لأرباب الرسوم من حملة السيوف والأقلام ( ) . فيمم ذلك الكبير والصغير ويصل إلى مختلف طبقات أتباع الفاطميين ولا يفوت أحد منهم شيء من ذلك على الاطلاق ( ) . كما كانت دار الفطرة تقوم ولا يفوت أحد منهم شيء من ذلك على الاطلاق ( ) . كما كانت دار الفطرة تقوم وغيره الحلوى في المناسبات المختلفة . كالاحتفالات بالمولد النبوى ( ) وغيره ، فتوزع وربيع الحلوى في المناسبات المختلفة . كالاحتفالات بالمولد النبوى ( )

<sup>(</sup>١) المقريزي ، م . س ١/ ٤٢٢ .

<sup>(</sup>۲) هذه الخزائن كانت دارا لأحد قواد الجيش الفاطمي ومن مماليك أمير الجيوش بدر الجمالي ٤٦٦ ...
۱۱۲۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۷۳ م قتله الأفضل ابن أمير الجيوش ٤٨٧ - ١٠٩٤ / ١٠٩٠ م قتله الأفضل ابن أمير الجيوش ٤٨٧ - ١٠٩٤ من جملة الخزائن م في عام ٤٨٨ هـ / ١٠٩٥ م بعد ما شق عصا الطاعة عليه ، فجعلت داره من جملة الخزائن وكان بها يحفظ الشمع القادم من الإسكندرية يرسم الوقودات بالاضافة إلى العديد من أنواع المواد المغذائية كالاعسال والسكر والقند الشيرج والزبت والفسستق وما يجرى في هذا الجحرى ، انظر المقريزي، م ، م ، ١ / ٤٢٢ / ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ن م م س .

٤٦٥ /١ م . س ١١ ه ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) القريزى ، م . س ١١ ٢٥٥٠ .

<sup>(</sup>٦) المقريزى ، م . س ١/ ٤٢٦ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ٤/ ٥٢٥ ، الأمين عوض الله ، الحياة الاجتماعية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الأمين عوض الله ، م . س ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : ن . م . س .

فيه الحلوى على أرباب الرسوم كقاضى القضاه وداعى الدعاه ، والخطباء والمدرسين بجوامع الفسطاط والقاهرة وغيرهم ممن لهم اسم ثابت في الديوان (١).

ولكى يتسنى للفاطميين سهولة توفير هذه الاحتياجات لهم ولأتباعهم عمدوا إلى إيجاد تنظيمات حكومية مناسبة تتولى ذلك ، فالخليفة المعز لدين الله الفاطمى، كان يجمع أفضل الصناع ويلحقهم يخدمته فى قصره ليعملوا فى صناعة الدولة (٢) ، وكان يطلب إلى عماله فى الأقاليم أن يرسلوا إليه من يرون فيهم المسلاح للقيام بمثل هذه الأعمال (٢) كما احتوت كل خزانة من خزائن الخلافة على صناع يشتغلون فيها اذا كانت محتوياتها تتطلب ذلك (٤) ، فخزانة الكسوة كان يفصل فيها كسوات الثياب التي توزع على الأتباع أو يختص بها الخليفة (٥) ، فى حين كانت دار الديباج (١) مخصصة لصناعة الحرير الديباج (١) مخصصة كالسيوف والدروع وغيرها (٨) ، وإن كان من المؤكد ان الأسلحة الثقيلة مشل المنجنيقات (١)

<sup>(</sup>۱) القلقشندى ، صبح الأعشى ١٣/ ٤٩٨ \_ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) زكى حسن ، الاعمال الكاملة ١٤ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) زکي حسن ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) زكى حسن ، م ، س ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى ، النظم ١/ ٤٠٩ ، ١٦١ ، القلقشندى ، م . س ١/ ٤٧٢ ، جيد المندم ماجد ، نظم القاطميين ورسومهم ٢/ ١٦ .

<sup>(</sup>٦) الديباج نوع من القماش ، وأصله قارسى معرب كما ذهب سيبوبه وهو على نوعين الرقيق حسن الصنعة ويعرف بالرفرف ، والخشن ويطلق عليه الاستبرق ، ابن سيدة ، الخصص جد ١ السفر ٤ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی ، م . س ۱/ ۲۹٪ .

<sup>(</sup>٨) عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم ١٢ ٢٢ \_ ٢٣ .

<sup>(</sup>٩) وهو حبارة عن اله خشبية لها دفتان قالمتان بينهما سهم طويل رأسه لقيل وذنبه خفيف ، وهو الذى عمل فيه كفة المنجنيق التي يوضع فيها المقدّوفات كالحجارة وزجاجات النفط والزرنيخ وغير ذلك ، ومنه الكبير والصغير وله أنواع أجودها العربي ومنها التركي والأفريجي ، انظر : العلرسوسي ، تبصرة أرباب الألباب ص ١٦ ـ ١٨ . أحمد محمد عدوان ، المسكرية الإسلامية في المصر المملوكي ، الرياض ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٥ م ص ٦٤ ـ ٦٥ ، حسن إيراهيم حسن ، تاريخ المماليك البحرية ، القاهرة ، ط . الثالثة ١٩٨٧ م ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨ .

والدبابات (۱) كانت تصنع في المناخ ، الذي كان يحتوى على العديد منها وبه أعداد كبيرة من الصناع ذوى الإختصاصات المختلفة من حدادين ونجارين ودهانين وفعلة وغيرهم ، يرجح بأنهم كانو يختصون بانتاج العديد من الصناعات وعلى الأخص الثقيلة منها (۲) . ومن مهام خزانة السروج ، صناعة أدوات الركوب المختلفة ، وكان بها عدد جم من أهل هذه الصنعة (۱) أما خزائن دار افتكين ، فلقد كان من مهامها صناعة الشمع وتوفيره عند الحاجة في المناسبات وغيرها ، وقد اورد المقريزي انه سبك الشمع بها لاستخدامه أثناء الأحتفال بليالي الوقود الأربع (٤) وكان بخزانة البنود (٥) .

ولكى يحافظ الفاطميون على استمرارية الصناعة وتطويرها ، فقد حرصوا على توفير المواد الخام المختلفة الأنواع التي تتطلبها هذه الصناعات فحواصل البضاعة كان بها الأخشاب والحديد والزفت والقنب والكتان وغيرها من المواد  $^{(V)}$  ، وكان موقعها في أواخر العصر الفاطمي بالمناخ ، كما يشير إلى ذلك ابن الطوير  $^{(A)}$  ، بل من الواضح ان الدولة الفاطمية كانت تسيطر إلى حد بعيد على مجارة المواد الخام التي تلزم

<sup>(</sup>۱) وهي عبارة عن يرج متحرك لها طوابق عدة في يمض الأحيان أولها يصنع من الخشب وثانيها من الرصاص وقائلها من الحديد والرابع يكون من النحاس ، ولها عجلات في أسفل ، ويتجه يها إلى الأسوار لثقبها ويكون في داخلها الجنود . انظر الطرسوسي ، م . س ص ١٨ . أحمد عدوان ، م . س ص ١٣٠ ، حسن إبراهيم حسن ، م . س ص ٣٥٨ .

<sup>·</sup> ٤٤٤ /١ المقريزي ، م . س ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ١١ ٤١٨ ، زكى حسن ، الأعمال الكاملة ١٤ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م . س ١/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) كلمة فارسية ويقصد بها هنا العلم الكبير وجمعه أعلام . قال الشاعر : \* واسيافنا محت البنود الصواعق \* الجوهرى ، إسماعيل بن حماد ت ٣٩٣ هـ ١٠٠٢ م ، تاج اللغة وصحاح العربية عقيق أحمد عبد الغفور عطار ، القاهرة ١٤٠٢ هـ / ٢ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ١ / ٥٥٥ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، م . س ١/ ٤٤٤ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ٣/ ٤٧٥ عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطمين ورسومهم ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر المقريزي ، ن . م . س .

هذه الصناعات اذ انها مارست التجارة في أنواع مختلفة من البضائع لتوفير هذه الاحتياجات ولجنى الأرباح أيضا (١) . وبالتالى فإن وجود الجمال في المناخات لابد وأن من جملة أهدافه خدمة الأغراض التجارية للدولة .

لقد كان عصر صلاح الدين الأيوبي مرحلة تخول جدرى في أوضاع الحواصل التي كانت موجودة في العصر الفاطمي ، فعلى الرغم من بقاء بعض هذه الحواصل كما يشير إلى ذلك النصوص التاريخية ، حيث ترد الإشارة إلى المطابخ والأسطبلات السلطانية (٢) ، بيد أن هذا الابقاء لا يعنى أنها ظلت على أوضاعها التي كانت عليه في السابق ، اذ تراجع حجمها عن ذلك كثيرا فالخزانات جرى القضاء على جهازها بشكل كامل تقريبا ، وتم التخلص من محتواياتها بعد القضاء على الدولة الفاطمية أخر هبات وهدايا نال منه أقربائه ورجال دولته الشيء الكثير ، وما بقى جرى بيعه ، وكان من الكثرة لدرجة ان البيع استمر فيه لمدة عشر سنين (٣) . ولم يبق من هذه الخزانات سوى خزانتين حسبما تذكر المصادر، الأولى عرفت بالخزانة و السعيده ، وهي الخزانات سوى خزانتين حسبما تذكر المصادر، الأولى عرفت بالخزانة و السعيده ، خزانة لا بد وأن تبقى عليها الدولة لدواعي الحرب ، أو تثبيت الأمن اذا ما احتيج إلى خزانة لا بد وأن تبقى عليها الدولة لدواعي الحرب ، أو تثبيت الأمن اذا ما احتيج إلى السلاح في ملمة من هذه الملمات . ولقد نتج عن اختفاء الخزانات الفاطمية ان اختفى معظم الجهاز الصناعي الكبير الذي كان يتبعها ، حيث اختفت مصانع النسيج التي كانت للدولة الفاطمية ، ذان الدولة الأيوبية أصبحت توفر احتياجاتها من الملابس التي كانت للدولة الفاطمية ، ذان الدولة الأيوبية أصبحت توفر احتياجاتها من الملابس التي كانت للدولة الفاطمية ، ذان الدولة الأيوبية أصبحت توفر احتياجاتها من الملابس

<sup>(</sup>١) مارست الدولة الفاطمية التجارة بالفلال والصابون ، والخشب والحديد وغير ذلك ، انظر أحمد العمارى ، الجاعات في العصر الفاطمي ، ص ٩٧ ـ . ٩٨ .

۲) این عمانی ، قوانین الدواوین ، ص ص : ۳٥٤ ، ۳٥٤ .

<sup>(</sup>٣) وكانت هذه المحتويات عبارة عن ذخائر وتخف واثاث ، ولا تذكر المصادريان صلاح الدين قد وجد أموال كثيرة ، ابن الأثير ، الكامل ٩ / ١١٢ ، الفتح البندارى . سنا البرق الشامى ص ٥٠ ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ق ٢ ص ٥٠٧ ، المقريزى ، الخطط ١/ ٤٩٦ ، ابن أياس ، بدائع الزهور ، جـ ١ ق ١ ص ٢٣٧ \_ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن مماني ، قوانين الدواوين ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) اين مماتي دم . س ، ص ١٥٤ .

الخلع والتشاريف ، التي ينعم بها السلطان على رجال دولته عن طريق السوق (۱) كذلك فإن الخزانة المعدة لحياكة ملابس الخليفة في العصر الفاطمي لم يعد لها وجود في عهد صلاح الدين الأيوبي ، اذ يلاحظ أن شعار دار الطراز (۲) قد اختفى من على المنسوجات المصنوعة في مصر في عهد الأيوبيين (۲) . بل ان مخول دار الديباج إلى منطقة سكنية في عصر صلاح الدين الأيوبي (٤) ، يعد دليلا قويا على اختفاء مصانع الدولة في هذا المجال . ومن المؤكد أن الصناعات التي كانت في المناخ قد انتهت في تلك المرحلة أيضا ، ولم يعد له وظيفة يقوم بها ، فأضحى خاويا على عوشه (٥) ، الا الناء مصانع الدولة لم يكن يشمل كل الصناعات ، إنما شمل تلك التي يكون اختفائها او اضطراب أوضاعها ليس من الأمور المضرة بالدولة ، ولذلك فلقد حرصت الدولة على أن يكون لها مصانع للأسلحة (٢) نظرا لأهمية هذه الصناعة بالنسبة لها خاصة في تلك الفترة ، حيث حملت على عاتقها ازالة الوجود الصليبي من الشام . وبطبيعة الحال فإن حواصل البضاعة التي كانت تغذى هذه الصناعات قد تقلس وبطبيعة الحال فإن حواصل البضاعة التي كانت تغذى هذه الصناعات قد تقلس حجمها أيضا ، فابن الطوير عندما يتحدث عن أوضاع المناخ في عصر صلاح الدين حجمها أيضا ، فابن الطوير عندما يتحدث عن أوضاع المناخ في عصر صلاح الدين يذكر بأن الدولة الأيوبية استفادت كثيرا من محتوياته من المواد الخام التي كانت

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>۲) وهذا اللفظ و طراز ، في الاصل مشتق من كلمة ترازيدن و بمعنى التطريز والنسيج ، وهو يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو رجال الحاشية ، ولا سيما اذا كان فيها شيء من التطريز ، وعليها أشرطة من الكتابة يرد فيها اسم الخليفة وغير ذلك من الكتابات كالادعية وموقع المصنع ، ودار الطراز هي مصانع تبنتها الدولة لصناعة النسيج ، حيث كان منها الخاص بالخليفة ورجاله ومن ينمم عليهم ، والعام الذي يباع منه في الأسواق ، انظر زكى حسن ، فنون الإسلام ص ٣٤٦ ، سعاد ماهر ، النسيج الإسلامي ١٩٤٧ م القاهرة ص ٢٤ - ٢٨ ، نعمت إسماعيل سلام ، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية ، ط الثانية القاهرة ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سعاد ماهر ۽ م . س ۽ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٥) ابن مماتي ، قواتين الدواوين ، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن ممائی ، م : س ، ص ٢٥٤ .

موجودة من العصر الفاطمى ، ولكنه لا يشير إلى أنها لجأت إلى المحافظة على وضعه السابق ، أى أنها لا تعوض عما يؤخذ منه من بضائع ببضائع مماثلة (١) ، الأمر الذى افقده وظيفته كما سبق أن ذكرنا .

إن هذا التغير الكبير الذي طرأ على الحواصل يعكس تغيرات في وظيفتها ، حيث تراجع حجم الدور الذي كانت تقوم به إلى حد بعيد ، نتيجة اختفاء مظاهر الترف لدى السلطة نفسها ، فصلاح الدين الأيوبي كان يميل في حياته الخاصة والعامة إلى الزهد والبعد عن الترف ، فضلا على أن الدولة نفسها لم تعد تعبر عن حكمها بإظهار الترف ، يدل على ذلك ما طرأ على المواكب من تغيرات في مستواها ، حيث انخفض مستوى الفخامة كثيرا على ما كانت عليه في العصر الفاطمي ، كما أن الدولة نفسها لم تعد ملزمة بتقديم التزامات عينية لرجالها وعلى الأخص الجند ، الذين أصبح على امرائهم المقطعيين توفير كامل مجهيزاتهم واحتياجاتهم (٢) . فأصبحت الألتزامات العينية التي تقدمها الدولة محدودة إلى حد بعيد ، فالملابس لم تعد تقدم من قبل الدولة الا كخلع وتشاريف لكبار الموظفين ومن يرى السلطان أنه أهل لانعامه (٣) كما حدث بالنسبة للقاضى الفاضل الذي خلع عليه صلاح الدين عندما ولاه الوزارة(٤) كذلك فإن الدولة لم تعد توفر الأسلحة الشخصية الخاصة بأفراد الجيش من أمراء وجند وغيرهم ، على الرغم من أن لديها خزانة وصناعة للأسلحة ، إذ أن عليهم توفير أسلحتهم بأنفسهم عن طريق شرائها من الأسواق (٥) ، وهو مظهر يمكن مشاهدته في أوائل عصر المماليك والذي يعتبر امتدادا لحكم الأيوبيين في تنظيماته وحضارته. ففي عهد الملك الظاهر بيبرس ، صدرت الأوامر سنة ٦٦٢هـ/ ١٢٦٧م باعداد العدة

<sup>(</sup>١) انظر المقريزي ، الخطط ١/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) حسنين ربيع ، النظم المالية ص : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ويكون في كثير من الاحيان على سبيل الهبة والأعطية ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، ١٤ ٥٧ -

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، بدايع الزهور جــ ١ ق ١ مُن ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥) أحمد عدوان ، العسكرية الإسلامية في العصر الماليكي ص ٥٣ .

لاجراء تدريبات عسكرية، فانجه رجال الجيش إلى سوق السلاح ، حيث كثر الازدحام عليه ( ... وارتفع سعر الحديد وأجر الحدادين وصناع الات السلاح ) (١) . ومن المؤكد أن الدولة لم تعد ملتزمة منذ ذلك العهد بتقديم بهاتم الركوب ، للموظفين ورجال الجيش ، اذا لا يخرج من الاسطبلات السلطانية إلا ما هو بحكم العادة على سبيل الهبة والأعطية التي يراها السلطان (٢).

ان هذا التراجع في وظيفة ردور الحواصل ، جعل الدولة تلجأ إلى الأسواق المحلية في المدينة بشكل متزايد لتوفير العديد من احتياجاتها ، اذ أن سوق الشربشين (٣) الذي ظهر في عهد صلاح الدين الأيوبي (٤) ، كان يباع فيه ملابس المخلع والتشاريف التي ينعم بها السلطان (٥) ، بل ان الخزانة السعيدة كانت توفر احتياجاتها عن طريق السوق أيضا (٢) . كذلك فإن تراجع التزامات الدولة العينية عجاه رجالاتها وعلى الأخص العسكريين منهم ، جعلهم يتجهون نحو الأسواق لتوفير احتياجاتهم المختلفة ويدل على ظهور الأسواق التي تبيع احتياجات الجند من ملابس وزى وسلاح في تلك الأثناء (٧) .

ولقد ترتب على هذه التغيرات تطور في الطبيعة الاستهلاكية في القاهرة ، اذ أن الدولة ورجالها يعدان أداة الاستهلاك مهمة وكبيرة جدا (٨) ، عما يعنى أن الكثير من

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك جد ١ ق ٢ ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>۲) القلقشندى ، م . س ، ٤ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الشربوش : هو خطاء الرأس يوضع عليها يغير عمامة ويشبه التاج ويبدو انه مثلث الشكل ، ولقد اختص الأمراء بلبسه ، ماير : الملابس المملوكية ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

 <sup>(</sup>٥) المقريزى ، الخطط ١/ ٩٨ ، الخاصكى ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٧٤ مؤلف مجهول ، تاريخ المصر
 القاهرة ورقة ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ص : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٧) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون ، المقدمة ١١ ٣٦٩ .

الموارد المالية ستتجه نحو الأسواق ومن يوجد بها من مجموعات بشرية عاملة من مجار وعمال وصناع وغيرهم فأدى ذلك بطبيعة الحال إلى توجيه المزيد من الثروات بالمجاه فئات الشعب . الذين يشتغلون في هذه الجالات وما يرتبط بها من نشاطات اقتصادية . الأمر الذى سيزيد من مقدار توزيع الثروة بين فئات الشعب المختلفة ، فتزايد الانفاق في القاهرة بشكل عام . ويؤكد ذلك ازدهار الفنون الصناعية خلال ذلك العصر ، فأخذت الأشكال الزخرفية تميل للدقة والرقة في أساليب الزخرفة والتشكيل كما هو ملاحظ في الصناعات الخشبية (٢) التي زاد الاقبال عليها في ذلك العصر ، رغم ندرة هذه في الصناعات الخشبية (٤) ، وهو خزف شعبي ظهر بمصر في ذلك الشعبية ، فالخزف المحزوز شحت الطلاء (٤) ، وهو خزف شعبي ظهر بمصر في أواخر العصر الأيوبي (١) ، مما يعكس تطورا في الفاطمي (٥) ، شاع استخدامه في العصر الأيوبي (٢) ، مما يعكس تطورا في عليها لا النها أسهم في زيادة الرفاه ونمو الاستهلاك في ذلك العصر هو ما قام عليها لا الذين الأيوبي من الغاء المكوس، حيث قام أولا بإسقاط متأخرات سابقة به صلاح الدين الأيوبي من الغاء المكوس، حيث قام أولا بإسقاط متأخرات سابقة جمي عام ١٤٥ هد / ١٩٦٨ م بلغت قيمتها مليون دينار ومليوني أردب . غلة بوأبطل هذه الضرائب من الدواوين (٨) ، ثم اتبع ذلك باسقاط ما كان يتأدى من حتى عام ١٤٥ هد ا ١٩٦٨ م بلغت قيمتها مليون دينار ومليوني أردب . غلة بوأبطل هذه الضرائب من الدواوين (٨) ، ثم اتبع ذلك باسقاط ما كان يتأدى من

<sup>(</sup>۱) ن .م .س .

<sup>(</sup>۲) م . س ، ديماند ، الفنون الإسلامية ، ترجمة أحمد عيسى ، مراجعة أحمد فكرى ، ط الثانية ١٩٥٨ م القاهرة ص ١٢١ . أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ٢/ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد غيد العزيز مرزوق ، الفن الإسلامي في العصر الأيوبي ص ٢٩٠ .

 <sup>(</sup>٤) هذا النوع من الفخار ذو زخارف محفورة في طينة الاناء تحت طلاء له لون واحد . انظر زكى حسن،
 الأعمال الكاملة ، ٤/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) أحمد الصاوى ، المجاعات في العصر الفاطمي ، ص ٤٠٣ ٪

<sup>(</sup>٦) زکی حسن ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، المقدمة ١/ ٢ ، ٣٦٠ \_ ٣٦١ . ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>٨) لاحظ ما ينقله أبو شامة عن ابن أبي طي في هذا الصدد ، أبو شامة الروضتين ، جـ ١ ق ٢ ص
 ٤٤٢ ، وانظر أيضا المقريزي ، الخطط ١/ ١٠٥ .

الحجاج بالحجاز من المكوس أيضا (١) . كذلك أبطل سنة ٥٦٧ هـ / ١١٧١ م ما كان يستأدى في مصر والقاهرة على السلع والمنتجات المختلفة وكان جملة ذلك كل سنة مائة (١٠٠) ألف دينار (٢) ، بالإضافة إلى ما يستخرج بالاعمال القبلية والبحرية وهو ينفس المقدار أيضا (٢) ، الأمر الذى سينعكس بزيادة الاستهلاك ونموه نتيجة المجاه الأسعار نحو الانخفاض (٤) ، حيث ان فرض المكوس يدفع التجار إلى رفع قيمة السلع المباعة بمقدار ما يؤخذ منهم ، وهو ما أشار إليه القاضى الفاضل الذى ذكر بأن فرض المكوس سيجعل ( ... المتعيشين من أرباب الدكاكين يزيدون في أسعار مأكولات العامة بمقدار ما يؤخذ منهم ) (٥) .

ان انتشار الرخاء الاقتصادى بين فئات الشعب في قاهرة صلاح الدين انعكس على النواحى العمرانية فيها فنمت وازدهرت ، حسبما يقرره ابن خلدون الذي يعتبر أن الرخاء الاقتصادى عامل هام في استبحار العمران في المدينة (٢).

<sup>(</sup>١) ن . م . س ويذكر ابن جبير أن مقدار الضريبة على الحاج الواحد كانت ٥ر٧ دينارا مصرية . ابن جبير ، الرحلة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة ، م . س ، جـ ۱ ق ۲ ص ٥٧٢ ـ ٥٢٣ . وبذكر ابن جبير بانها كانت مفروضة على كل ما يباع وبشترى حتى أن شرب الماء كان المكس يؤدى عليه ، في حين أن القلقشندى يذكر بأنها كانت مفروضة على ٧٧ جهة إلا أنه بالنظر إلى أنواع المنتجات والسلع كـما وردت عند المقريزى يدل على أنها كانت تزيد على ٨٠ جـهـة . انظر ، ابن جبير ، م . س ، ص ٣١ . المقريزى، الخطط ، جـ ١ / ١٠٤ ـ ١٠٥ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ٣١ ٢٦٦ ك.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، م . س ، جـ ١ ق ٢ ص ٤٤٣ ، أحمد الصاوى ، الجاعات في العصر الفاطمي مر ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله عبد الغنى غانم ، النظرية في علم الإنسان الاقتصادى دراسات للاتجاهات النظرية في الانثروبولوجيا الاقتصادية ، الإسكندرية ١٩٨٤ م ص ١٢٥ ، وانظر آيضا : التسعير والصرف مقال The Tasrif and Tasir Caluclations Cir Mesiaral mes oporomi في مجلة - an Fiscal operation, JES HO, 1, 1964, pp. 46 - 56

<sup>(</sup>٥) انظر المقريزى ، الخطط ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ١/ ٣٦١ ، ٣٦٩ .

بيد أن أبرز المؤثرات لهذه الظاهرة تتجلى في الأسواق التي ازدهرت أوضاعها بشكل عام فضلا عن ظهور العديد من الأسواق الجديدة عامة ومتخصصة (١).

## جــازدهار التجارة :

اكتسبت مصر بحكم موقعها خصائص جعلتها تتمتع بسمات مجارية ، حيث تمتلك المنافذ المفتوحة على العالم في ذلك الوقت (٢) ، مما جعل أراضيها ترتبط بمسالك الشرق والغرب (٢) .

وبحلول عصر صلاح الدين الأيوبي شهدت التجارة في مصر نشاطا ملحوظا وقويا، كما تشير بذلك النصوص التاريخية ، فلقد ازدهرت التجارة في كافة المدن والأقاليم المصرية . فمدينة القاهرة كانت التجارة بها مفعمة بالحركة والنشاط وعندما يتحدث القاضي الفاضل عن حوادث عام ٥٨٧ هـ / ١٩٩١ م ، يذكر بأن سواحل المدينة كانت تزخر بالسفن الحاملة للبضائع ، حيث كان هناك أعداد كبيرة منها تقف على ساحل المقس علاوة على تلك التي عند باب القنطرة (٣) . كذلك كان الحال بالنسبة للمواني ، فميناء الإسكندرية (٤) كان يغص بالنشاط التجارى ، فتزاحمت السفن على أرصفة مينائه . ففي شتاء عام ٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م كان يوجد في هذا الميناء سبع وثلاثون سفينة قادمة من أوربا ، وهو عدد لن تكون له أهمية كبيرة اذا ما قورن بعدد السفن التي كانت تصل إلى هذا الميناء في فصلى الصيف والخريف (٥) . وكذلك حال ميناء عيذاب ومدينة قوص ، اللتان كان النشاط التجارى بهما مزدهرا

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) ابن ظهيرة ، الفضائل الباهرة ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٣) محمد فاخ عقيل ، أهمية الموقع الجغرافي لسواحل مصر ، بحث منشور ضمن كتاب البحرية المصرية القاهرة ص ١٥ ، حسنين ربيع ، النظم المالية ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، الخطط ٢٤ /٢ ، الخاصكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٢٩ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الباز العربنى ، مصر في عصر الأيوبيين ص٢٠٢ ، حسنين ربيع النظم المالية ص ٥١ - ٥٢ ، عطية القوصى ، تجارة مصر ص ١٤٨ .

كما يؤكد ابن جبير ، حيث يذكر عندما يتحدث عن قوص بأنها ذات أسواق متسعة ، بها كثير من الخلق بسبب اتساع حال التجارة فيها (١) ، أما ميناء عيذاب فلقد قال عنه بأنه من احفل مراسى الدنيا ، لأن المراكب الحاملة لسلع الهند ،واليمن تخط رحالها فيه ، علاوة على تلك التي تخمل ركب الحجيج (٢) .

ويعكس هذا الازدهار التجارى نمو المبادلات في مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي . فعلى الصعيد الداخلي ازدهرت التجارة بين اطراف الدولة الصلاحية نفسها، فالسفن الكثيرة التي كانت عند ساحل القاهرة في عام ١٩٩٨هـ/ ١٩٩١م ، كانت مخمل الكثير من منتجات الريف المصرى من أغذية وغيرها (٣) . ومن المؤكد ان توسع الدولة الصلاحية وضمها لبلاد الشام والحجاز وغيرها من الأقاليم، وقد أسهم إلى حد بعيد في زيادة التبادل التجارى بين هذه الأقاليم ، حيث يذكر ابن جبير أثناء حديثه عن مدينة قوص بأن بها عدداً من نجار اليمن (٤) ، ومن المؤكد أنه في تلك الفترة كان يصدر من القاهرة العديد من المنتجات المصنعة التي تشتهر بها ، فكان يصدر إلى الشام الانطاع المستحسنة (٥) علاوة على الكمرنات (١) المختلفة الأنواع وحقائب الجلد وغيرها من المصنوعات (٧) ولا شك بأن الازدهار الزراعي الذي شهدته مصر حيثة ، قد أوجد الكثير من الفوائض الغذائية التي متجد طريقها إلى الحجاز والشام (٨) ، وغيرها من أقاليم الدولة ، فصلاح الدين فرض للحجاز ميرة مجزية ( .. من

<sup>(</sup>١) ابن جبير ، الرحلة ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن جير ، م ، س ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ٢/ ٢٤ ، الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) اب جبير ، الرحلة ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) الانطاع جمع نطع وهو البساط من الجلد ، ابن سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ص ٢٩ هامش (١) .

<sup>(</sup>٦) الكمر والكمران ، حزام يلبسه السلاطين والأمراء والجنود فوق اقبيتهم ن . م . س ، هامش (٢).

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد الأندلسي ، م ، س ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) عبد الفتاح وهبة ، الجغرافية التاريخية ، ص ٣٢٤ \_ ٣٢٥ ، .

العين والغلة أشياء يطول شرحها ) (١) ، وكان لازدهار زراعة قصب السكر في ذلك الوقت دورا كبيرا في أن يكون من أهم الصادرات الزراعية المصرية (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ ق ٢ ص ٤٤٣ ، وانظر أيضا ابن جبير ، الرحلة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) معيد عاشور ، مصر والشام ص.١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نميم زكى ، طرق النجارة الدولية ص ٢٩٦ ، وبلاحظ لوفران أن هذا الازدهار تزامن مع استقرار الأوضاع داخل أوربا نفسها ، نتيجة قيام سلطات مركزية أكثر قوة وتماسكا وازدهار حركة الاتصالات ، انظر جورج لوفرن ، تاريخ النجارة ، ترجمة هاشم الحسيني ، بيروت ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) عطية القوصى ، عجارة مصر ، ص ١٤٧ .

<sup>(0)</sup> هذا الصلح الذي عقده الناصر صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد ملك الإنكليز وهو ينص حلى أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وارسوف . وتكون الملد والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين وتبقى عسقلان يبد المسلمين ، ودخل في هذا الصلح الإسماعيلية ( الحشاشون ) وصاحب انطاكية وطرابلس . عنه انظر ابن واصل مفرج الكروب ، ٢٧ الاسماعيلية ( الحشاشون ) وصاحب انطاكية وطرابلس . عنه انظر ابن واصل مفرج الكروب ، ٢٧ مسلح الدين مسلاح الدين مصلاح الدين من ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ١٦ ٤٧ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن جبير ، الرحلة ص ٤٠ .

دليلا واضحا على وجود نشاط قوى فى العلاقات التجارية بينها وبين هذه البلاد والمناطق المحيطة بها ، والحقيقة فإن نمو العلاقات التجارية تظهر أكثر ما تظهر فى ازدهار مجارة النقل عبر مصر حاصة بجارة البهار حيث أصبح البحر الأحمر عصبا لها خلال تلك الفترة إذ أدى دخول الصليبيين إلى بلاد الشام إلى حدوث تغيير على الطرق التجارية القادمة عبرها من العراق ، فأخذت هذه التجارة بالانجاه نحو البحر الأحمر (۱) . فعمل الصليبيون فى بادئ الأمر على السيطرة عليها ، باستيلائهم على ميناء أيلة سنة ١٥٠ هـ / ١١١٦ م (٢) ، حيث كان من موانى بجارة العبور بين الشرق والغرب قبيل دخول الصليبيين إلى بلاد الشام (٣) ، فأدى هذا التحرك إلى قيام مدن التجارة الأوربية بمقاطعة بجارة العبور القادمة عبر مصر فى أواخر العصر الفاطمى ، والجهوا ـ دعما لبنى عقيدتهم ـ نحو الحصول على امتيازات بجارية لدى الدويلات السليبية فى الشام (١٠) ، بيد أن هذا الوضع لم يستمر طويلا اذ سرعان ما عادت هذه التجارة إلى الاعتماد مرة أخرى على الطرق التجارية العابرة لمصر (٥) ، فسعت مدن التجارة الأوربية نحو عقد معاهدات بجارية مع صلاح الدين الأيوبي كما سبق أن التجارة الأوربية نحو عقد معاهدات بجارية مع صلاح الدين الأيوبي كما سبق أن ذكرنا، لأنها وجدت نفسها قد خسرت كثيرا بسبب حركة المقاطعة هذه (٢٠) . علاوة خيام صلاح الدين الأبادة المطلة على البحر خكرنا، لأنها وجدت الدين الأبوبي بالسيطرة على المنافذ التجارية المطلة على البحر

<sup>(</sup>١) هاملتون حبيب ، صلاح التنهي الأيوبي ، ص ٣٣ \_ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سبق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>۲) أحمد رمضان شبه جزيرة سيناء ، ص ١٨ \_ ١٩ .

<sup>(</sup>٤) عن ذلك انظر عطية القوصى ، مجارة مصر ، ص ١٣٧ ـ ١٤٢ ، ومن الواضع أن هذه المقاطعة ادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في أواخر هذا العصر لأن هذه التجارة كانت عصب قوة الاقتصاد المصرى . انظر جوستاف فون جرو نمباوم ، انجازات العصر الفاطمى ، ضمن ابحاث الندوة الدولية ١٨٣٣ .

<sup>(</sup>٥) كان هذا الطريق يمر من خلال عدد من المحطات تبدأ من عدن مرورا يعيذاب ، ثم مخمل القوافل البضائع إلى قوص ثم مخمل عبر النيل إلى البحر الأبيض المتوسط . انظر نميم زكى ، طرق التجارة الدولية ، ص ص ١٢٧ ـ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) عطية القوصى ، مجمارة مصر ص ١٤٠ .

الأحمر، فقام في عام ٥٦٦ هـ / ١١٧٠ م باستعادة أيلة (١) ، ليتلوه بعد ذلك في سنة ٥٦٩هـ / ١١٧٧ م بضم بلاد اليمن (٣) وصولا إلى ميناء عدن (٣) الذي يعد نقطة الوصل الرئيسية بتجارة الشرق في ذلك الوقت (٤). وبذلك يكون صلاح الدين قد أحكم قبضته على أحد أهم طرق التجارة العالمية في عصره . فأخذت بجارة العبور تزدهر عبر بلاده بشكل فاق ما كان عليه الحال في عهد الفاطميين (٥) . وعلى الأخص بجارة البهار ، الذي يذكر إبن جبير بأن القوافل القادمة من عيذاب كانت يحمل كميات كبيرة منه حتى ليخيل لمن رآه بأنه ( .. يوازى التراب قيمة ) (٦) . ان هذا الازدهار التجارى ، أدى بطبيعة الحال إلى زيادة المبادلات في السلم ، خاصة مع أوربا ، التي أصبح أهلها في تلك الفترة مقبلين على المنتجات الصناعية المختلفة للعالم الإسلامي ، بعد أن زادت معرفتهم بها نتيجة احتكاكهم المباشر بالحضارة الإسلامية في فترة الحروب الصليبية (٧) . لذلك فإن القاهرة أضحت في تلك الفترة الإسلامية في فترة الحروب الصليبية (٧) . لذلك فإن القاهرة أضحت في تلك الفترة الإسلامية في فترة الحروب الصليبية (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ۱۹ م ۱۱ ، أبو شامة ، الروضتين ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ٤٨٦ ، محمد بهادر المؤمني ، مختصر تاريخ العيني المسمى قتح النصر في تاريخ ملوك مصر ، مخطوطة في مكتبة ايا صوفيا باسطنبول رقم ٣٣٤٤ ورقة ٧ .

 <sup>(</sup>۲) وبعتبر القوصى أن من جملة الأهداف التي دفعت صلاح الدين لضم اليمن هو الأهمية التجارية .
 انظر عطية القوصى ، تجارة مصر ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تقع هذه المدنية على ساحل بحر العرب وهي مرفأ الشرق بشكل عام ومن أقدم أسواق جزيرة العرب ، عنها انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١٤/ ٨٩ ، إبراهيم المحققي ، معجم المدن والقبائل اليمنية ، صنعاء ١٩٨٥ م ص ٢٧٩ . . .

<sup>(</sup>٤) نعيم زكى ، طرق النجارة الدولية ص ١٣٦ ــ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) عطية القوصى ، م . س ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٧) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>A) سعيد عاشور ، مصر والشام ، ص ١٣٠ ، أ. هـ . كريستس ، الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون الأوروبية ، بحث منشور ضمن كتلب تراث الإسلام ، ترجمة زكى حسن ١٩٣٦م القاهرة ، ص ص م ١٩٠ ، ٩٨ .

ملتقى للبضائع المختلفة ، التى مجلب إليها من شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه وبكميات هائلة (١).

ولقد كان لازدهار التجارة دورا عمرانيا كبيرا في القاهرة ، اذ أنها أدت إلى ظهور العديد من المنشآت التي تخدم هذه التجارة ، حيث ظهرت الفنادق المختصة بنزول التجار (٢) ، نظراً لأن نمو المبادلات التجارية سيترتب عنها كثرة في الداخلين والخارجين من وإلى مدن مصر .

كذلك ساهم النمو التجارى فى ازدهار أسواق المدينة ، وكانت المنتجات الريفية تنصب بكميات هائلة فى أسواق القاهرة ، وتعرض للبيع على الارصفة حتى أن الماشى يلقى صعوبة فى السير فى الطرقات (٣) ، علاوة على ما يوجد فى أسواق القاهرة ( .. من الأخباز واللحوم والألبان والفواكه ما قد ملاها .. ) (٤) أسواق القاهرة ( .. من الأخباز واللحوم فلألبان والفواكه ما قد ملاها .. ) (٥) فى منظر بهيج للعين وما رؤى قبله مثله على حد تعبير القاضى الفاضل (٥) . ومن المؤكد ان هذه الأسواق قد ازدهرت فيها المعروضات القادمة من بلاد الفرنجة من الجلود والفراء والجوخ وغيرها (٦) ، بعدما سمح صلاح الدين لبعض هؤلاء بالسكنى فى اطراف القاهرة ، فعمدوا إلى جلب منتجات بلادهم(٧) ، حتى ان بعضهم كان يمارس البيع فى شوارع القاهرة ، كما يشير إلى ذلك الشيزرى(٨) . وقد أدى هذا الأزدهار أدى إلى ظهور العديد من المنشآت التجارية فى مدينة القاهرة ، اذ

<sup>(</sup>١) ابن سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، ٢ / ٢٤ .

<sup>(£)</sup> ان م م س ،

<sup>(</sup>٥) ٿ .م .س .

<sup>(</sup>٦) مؤلف مجهول ، تاريخ المسر القاهرة ، ورقة ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧) جورجي زيدان ، تاريخ مصر ، ١ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۸) الشيزرى ، نهاية الرتبة ، ص ٥٥ .

يشير ابن مماتى إلى القياسر كمثال للمنشآت التي تقام على الساحات التي تؤجرها الدولة داخل المدينة فإنه يضرب المثال بالقياسر(١)، مما يعنى ان هناك الكثير منها التي تبنى في مثل هذه الأماكن.

### ثانيا ؛ العوامل الإدارية ؛

نظرا لما للادارة من دور مهم في ظهور المدن وتطورها ، فلقد كان لبعض التغيرات الادارية في عهد صلاح الدين الأيوبي دورا عمرانيا مؤثرا .

والحقيقة فلقد كان لظهور الدولة الأيوبية أثرا كبيراً في احداث تطورات ادراية رئيسية ، تخالف تقاليد الجهاز الادارى الفاطمى ، فيذكر القلقشندى ، بأن الدولة الأيوبية عندما ورثت حكم الفاطميين ( .. خالفتها في كثير من ترتيب المملكة وغيرت غالب معالمها ) (٢) ، اذا أن قدوم الأيوبيين من مشرق العالم الإسلامى حمل معه روحا جديدة في الادارة كان مصدرها الخلافة العباسية (٣) . ولقد تعددت أوجه التغيير التي أدخلوها في الادارة ، من ابرزها ، ظهور مناصب ادارية جديدة مثل منصب نائب السلطان ألناء غيابه نائب السلطان أثناء غيابه نائب المحروب الهمليبية ، فكانت الحاجة إلى وجود من ينوب السلطان أثناء غيابه (٥) ،

<sup>(</sup>١) ابن عاتي ، قوانين الدواوين ، من ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ٤ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن الباشا ، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، القاهرة ١٩٧٨م ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) وهو بمثابة السلطان في حكمه ما دام السلطان غاتبا ، ولذلك يطلق عليه السلطان اثناني كما يحلو لبعض المؤرخين ، انظر ابن فضل الله العمرى ، التعريف بالمصطلح الشريف ، القاهرة ١٣١٢هـ ص ٦٥ ... ١٦ القلقشندى ، م . س ، ٣ / ١٦ .. ١٧ ، على إبراهيم حسن ، المماليك البحرية ص ٢٧٥ .. ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) عبد اللطيف حمزة ، الحركة الفكرية في مصر ، ص ٤٨ . على إيراهيم حسن ، م . س ، ص ٢٧٥ . ٢٧٥ .

كذلك تراجع في هذا العصر حجم الجهاز الادارى ونفوذه . حيث تراجع نفوذ الوزراء عنه عما كان عليه الحال في أواخر العصر الفاطمى فأصبح الوزراء وزراء لتفيذ (١) ، علاوة على ان بعض المؤسسات الإدارية أخذت بالاختفاء مثل ديوان التحقيق (٢) الذى اختفى في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى (٣) ، بيد أن مثل هذه التغيرات الادارية لا تعنى كثيرا بالنسبة للبحث ، اذ لا يمكن تلمس مجالات تأثير عمرانى واضحة تعكس هذا التطور ، لكن هذا لم يلغى دور العامل الادارى في أحداث تطورات عمرانية على القاهرة الصلاحية ، خاصة في مجالات بعينها من أجرزها :

### آ ـ التخطيط والتنظيم :

على الرغم من أن هناك من لا يستطيع أن يعتبر التطورات العمرانية الكبرى التسى أحدثها الناصر صلاح الدين الأيوبي على القاهرة ، هي من وحي

<sup>(1)</sup> عبد اللطيف حمزة ، م . س ، ص ٤٧ ، ولقد تزايد نفوذ الوزراء في آواخر المصر الفاطمي ، واصبحو وزارء تفويض يتصرفون بشفون الدولة دون الرجوع للخليفة ، على إبراهيم حسن ، حسن إبراهيم حسن ، النظم الإسلامية ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١٣٤ .

وتنقسم الوزراة في النظم الإسلامية إلى نوعين اوزارة تنفيذ ووزارة تفويض احيث يكون حكمهم في الأولى الوساطة بين الإمام والناس اولا يستند برأيه في تصريف الأمور وإنما يعرضها على الإمام وبتلقى أوامره الما الثانية فهي أن يمهد الإمام للوزير النظرفي أمورالدولة دون الرجوع إليه ولا يهقى للخليفة بعد ذلك الاولاية العهد اوعزل من يوليهم الوزير انظر الناوردي الأحكام السلطانية السلطانية المدين الإمام حسن المرهيم حسن المرهيم حسن المراد المام الماد،

<sup>(</sup>٣) وموضوع هذا الديوان مراجمة عمل الدراوين ، وهو يتبع الفلار الدراوين ا ويلتحق يها . أنظر : القلقشندى ، صبح الأعشى ، ٣ / ٤٨٩ . عبد المنعم ماجد ، م . س ، ١ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) اين ميسر ، أخيار مصر ، ص ٧٧ .

التخطيط والتنظيم . نظرا لعدم وجود نصوص تاريخية تشير إلى ذلك بشكل مباشر (١) ، فإن هذا الاعتبار لا شك بأنه غير صحيح ، اذ من المؤكد أن هذه التطورات قد استمدت بعض جوانب وجودها من رؤيا تخطيطية ، فالمسلمون كان لديهم تصورات واضحة المعالم بخاه إنشاء المدن وتخطيطها وإضفاء الصفة التنظيمية لمرافقها الختلفة كما سبق أن أشرنا .

وبالتالى لا بد وأن تجسدت هذه التصورات على مظاهر التطور العمرانى الذى شهدته القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين ، حيث من المؤكد أنه كان راغبا فى إحداث تغيرات عملية على المدينة . يدل على ذلك التطورات العمرانية المقصودة التى جرى القيام بها خلال تلك الفترة مثل المشروعات التحصينية ـ السور والقلعة وتأثيرها على توزيع النشاط العمرانى فى المدينة الكبرى بشكل عام . كذلك يلاحظ بأنها كانت حريصة على أن يشغل العمران المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة، بحيث تكون الأجزاء الغربية منها مشغولة بالمتنزهات والبساتين، بينما خصصت الشرقية للأحياء السكنية . ومن الواضح أن صلاح الدين الأيوبى كان يهدف إلى إدخال القاهرة فى طور عمرانى جديد ، بإباحتها لسكنى جميع طوائف الشعب ، وبما أحدثه من تغيرات عمرانية على منشآتها حيث جرى يخويل العديد منها إلى أحياء سكنية (۲)، وذلك بهدف طمس معالم الفاطميين ، اذ أن الدولة الجديدة يخب أن تخفى معالم الدولة السابقة لها .

ومن التنظيمات العمرانية التي أدخلها صلاح الدين على القاهرة في تلك الفترة التخصص في الأسواق ، بحيث يكون لأهل كل سلعة من السلع سوق

Janet Abu - Lughod, Cairo, p. 27. (1)

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

متخصصة بها، فالتخصص في الأسواق لم يكن معروفا بشكل واضح في مصر قبل عصر صلاح الدين الأيوبي ، وإنما كان قاصرا على مدن الشرق الإسلامي دون مغربه (۱) . في حين أنه منذ عهد صلاح الدين أصبحت ظاهرة التخصص معروفة في أسواق القاهرة ، يدل على ذلك الأسواق التي ظهرت في تلك الفترة حيث كان غالبها من هذا النوع (۲) ، ويعد هذا الانجاء استجابة للدعوة التي أطلقها الشيزري بالتخصص في أسواق السلع ، والبضائع الختلفة ، حيث يذكر بأن على المحتسب أن بيجعل لأهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم ، وتصرف صناعتهم فيه ، فإن ذلك لقصادهم أرفق، ولصناعتهم أنطق (۲) ...) . وهذه الدعوة لا بد وأن الشينوري قد أتي بها من مشرق العالم الإسلامي ، حيث قضى شطرا من حياته في بلاد الشام (٤) ...

### ب ـ انتقال مركز الدكم والإدارة :

ومن العوامل الإدارية التى ترتب عنها مظاهر عمرانية جديدة إنتقال موضع مركز لحكم والإدارة ، ففي عصر صلاح الدين الأيوبي أصبح مركز الحكم والإدارة في دار الوزارة الكبرى والتى تحول اسمها منذ ذلك العصر إلى دار السلطنة ، بعد أن اتخذها صلاح الدين مقرا لسكناه (٥) . فأدى ذلك للتأثير على وضع القصر الشرقى الكبير لدى كان مقرا للخليفة ولدواوين الدولة (٦) حيث محول إلى منطقة سكنية ـ خطط

١) بدروشالتما : الامواق ، ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١٠٩ .

٢) سيرد ذكرذلك لاحقاً .

٣) الشيزرى ، نهاية الرتبة ، ص ١١ .

٤) الشيزرى ، م . س

٥) المقريزي : الخطط ، ١ / ٢٠٠ .

٦) المقريزي ، م . س . ١ / ٣٨٢ ، ٢٩٧ .

وأحياء - بعد أن أجربت عليه التعديلات المناسبة . كذلك تأثرت الساحات والشوارع الحيطة به ، فجرى البناء على أجزاء منها بعد أن فقدت أهميتها بفقدان القصر لأهميته ، كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن ميدان بين القصرين اذ يذكر بأن هذا الميدان لم يبتذل ويبنى عليه إلا بعدما تغيرت معالم القصور الفاطمية بتغير ساكنيها (١).

<sup>(</sup>۱) المقريزي دم . س ، ۲ / ۲۸ .

# الباب الثاني مظاهر التطور العمراني



فى ضوء العوامل التى سبق ذكرها فى الباب الأول ، يتضح أن القاهرة قد شهدت فى صوء العوامل التى سبق ذكرها فى الباب الأولى ، يتضح أن القاهرة قد شهدت فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى متغيرات حضارية عميقة المدى ، الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى أن تشهد المدينة فى تلك الأثناء ازدهارا عمرانيا واسع النطاق ، حيث لم يعد هناك فيها موضع قابل للاستغلال إلا ويجرى استغلاله ، كما يشير بذلك عبد اللطيف البغدادى (١) .

ومن الواضح أن هذا الازدهار قد أدى إلى وقف حالة التدهور العمرانى التى شهدته المدينة فى أواخر العصر الفاطمى . اذ من المؤكد أن تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الفوضى والاضطراب علاوة على تردى النشاط الاقتصادى ، والتناقص السكانى فيها . قد أدت إلى تراجع مستوى العمران فى القاهرة ، فأخذت بعض الأحياء السكنية الواقعة خارجها بالاختفاء ، فمن المرجح أن ما يذكره ابن عبد الظاهر عن حارة الحسينية (٢) من أنها كانت موجودة فى العصر الفاطمى ، كمساكن لبعض الأجناد ، ثم يذكر تارة أخرى أنها تنسب إلى جماعة من الأشراف الحسينيين قدموا من الحجاز فى عهد الملك الكامل الأيوبى وسكنوا بها ، ليس تناقضا كما يعتبره المقريزى (٣) وإنما كان بسبب الحتفاء العمران فيها فى أواخر العصر الفاطمى ، وعودته إليها فى عهد الكامل . بل أن اختفاء العمران فيها فى أواخر العصر الفاطمى ، وعودته إليها فى عهد الكامل . بل أن اختفاء العمران فيها فى أواخر العصر الفاطمى ، وعودته إليها فى عهد الكامل . بل أن اختفاء أجزاء كبيرة منها وتحولت إلى أكوام .

وبالإضافة إلى وقف التدهور العمرانى ، فلقد أدى ازدهار النشاط العمرانى فى عهد الناصر صلاح الدين إلى أن تتخذ المدينة أوضاع عمرانية جديدة تختلف عما كانت عليه فى السابق ، كما سيتضح لنا فيما يلى من فصول هذا الباب .

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف الغدادي ، الإفادة والأعتبار ، ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) عرفت هذه الحارة بطائفة من الجند الفاطمي يطلق عليهم الحسينية ، المقريزي ، الخطط ، جـ ۲ /
 ۲۰ ولا تزال حتى الوقت الحاضر مشهورة بمكانها .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م .س ، جد ۲ / ۲۱ .

# الفصل الا ول التخطيط المسادي

يعبر التخطيط العام للمدينة عن طبيعة تكوينها الحضارى والمادى معا ، فأهمية الجامع عند المسلمين ، هى التى جعلتهم يتجهون فى تخطيطهم للمدن نحو جعله النقطة المركزية الوسيطة . لذلك فلقد أدت التحولات الحضارية والعمرانية التى شهدتها القاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين ، لأن تتجه المدينة نحو اتخاذ نمط من التخطيط يختلف عما كانت عليه فى السابق (١) وقد سارت تطوراتها العمرانية على هداه فيما تلى من عصور ولمدة تصل إلى سبعة قرون تقريبا (٢) . وَمَن أبرز مظاهر التطور التى أثرت على تخطيط القاهرة فى تلك الأثناء هى :

#### أ ـ توسع القامرة :

شهدت القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، توسعا عمرانيا هاتلا ، شمل مجالاتها الإنسانية ، والمادية ويتمثل ذلك في أن وظيفتها أخذت في تلك الأثناء بالانجاه نحو مزيد من التعقيد ، بتوسع مجالات النشاط الإنساني فيها . فمن الناحية السكانية توسع محتواها البشرى كيفا وكما . فمن الناحية الأولى ، تخلصت القاهرة من محتواها السكانية توسع محتواها البشتى ، وأبيحت لسكني كافة أفراد الشعب . أما بالنسبة للثانية فلقد صارت القاهرة مركز التكتل للكثافة السكانية في المدينة الكبرى بعد أن كانت الفسطاط تمثل ذلك . كما أنها توسعت اقتصاديا اذ بدأ العديد من أوجه النشاط الاقتصادي بالظهور فيها ، في شكل أسواق وصناعات جديدة مستحدثة في حين انتقل إليها أيضا أسواق وصناعات من الفسطاط كي تلبي احتياجات لم تكن المدينة تعرفها إليها أيضا أسواق وصناعات من الفسطاط كي تلبي احتياجات لم تكن المدينة تعرفها في السابق (٣).

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه التغيرات الوظيفية قد دفعت المدينة نحو تكيفات يظهر

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح وهبة : جنرافية العمران ، ص ، ص : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ، جـ ٧ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

مداها في مزيد من النمو العمراني والحضرى (١) . يتمثل في متغيرات أصابت بنيتها، وأقسامها ومرافقها ، والتي بدأت تظهر فيها جميعا مظاهر تطور عمراني كبيرة جدا(1) . بل إن هذه التغيرات هي التي أدت بالبعض أن يعتبر القاهرة لم تتحول إلى مدينة بالمعنى الحقيقي ، إلا في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي (7) في حين أنها لم تكن في. العصر الفاطمي سوى حصن (1) ، يقطنه الخليفة وجنده وحرمه ، ويحتمى به من اللمات والنوائب (0) .

وبالإضافة إلى التوسع الوظيفى ، فلقد أخذت حدود المدينة بالتوسع أيضا ، والمقصود بالحدود هنا هو الحدود الإدارية للمدينة أو النطاق الإدارى لولايتها (١٦) . وعلى الرغم من أن المقريزى يقدم أوصاف مفصلة عن حدود المدينة ، إلا أنه من الواضح أن هذه الأوصاف توضح النطاق الإدارى لها في عصره وما يمثله من تطورات عمرانية خلال العقود المختلفة (٧) ، حيث تميزت حدود القاهرة بعدم الاستقرار والثبات عند منطقة بعينها ، ففي بعض المراحل تكون عرضة للزيادة ، بينما تكون في أخرى عرضة للنقصان . فعندما يتحدث ابن عبد الظاهر عن الحدود الفاصلة فيما بين الفسطاط والقاهرة ، يشير إلى حدوث تعديلات فيها . حيث يذكر أن حالها استقر في عصره ـ على أن تكون في خط تصورى \_ ممتدة فيما بين السبع سقايات (٨) إلى

<sup>(</sup>١) اين خلدون ، المقدمة ، جد ١ / ٢٧٩ ، ٣٦٠ .. ٣٦١ .

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث عن البنية في هذا الفصل ، وانظر الفصل الثاني والثالث من هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) حَسن الباشا وآخرون ، القاهرة ، ص ٢٩ ، عبد الفتاح وهبة ، جغرافية العمران ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي ، الممارة العربية الإسلامية ، ص : ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) لاحظ ما يذكره ابن دقماق أثناء حديثه عن الحمراء القصوى بأنها الحد الفاصل بين ولايتي مصر والقاهرة . ابن دقماق ، الانتصار ، ق ١ / ١ ٩ .

<sup>(</sup>۷) تخدث المقریزی عن حدود القاهرة فی أكثر من موضوع حیث أشار إلیها صراحة وألناء حدیثه عن ظواهر هذه المدینة ، وقدم تفصیلا دقیقا لها ألناء حدیثه مكونات المدینة الكبری فی عصره ، انظر : المقریزی ،جـ ۱ / ۱۰۸ ـ ۲۱۲ ، ۳۱۲ ـ ۲۱۲ ، جـ ۲ / ۱۰۸ ـ ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٨) السبع سقايات هي خط السبع سقايات ، ويقع بالحمراء القصوى شرقى الخليج المصرى ، ويقع في المنطقة التي مخد في الوقت الحاضر ، من الشرق بشارع السد الجواني عند جامع السيدة زينب ، ومن الشمال والغرب شارع الخليج المصرى . ومن الجنوب جنينة قامش . للمزيد انظر : المقريزى ، الخطط ، جـ ١ / ٣٤٣ ، جـ ٢ / ١٣٥ ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ، ص٠٠١.

مسجد السيدة زينب عرضا (۱) ، في حين أنها كانت قبل ذلك تمتد من الجنونة (۲) إلى المسجد المذكور (۳) وهذا يشير إلى حدوث تعديلات في الحدود بين المدينتين ، وإلى أنها توسعت في إحداها على حساب الأخرى ، إذ أن انتقال الحدود من الجنونة إلى السبع سقايات ، يشير إلى أن حدود القاهرة في هذه الجهة توسعت نحو الجنوب ، وكان هذا التوسع بطبيعة الحال على حساب حدود الفسطاط. ومن الواضح أن هذا التغير في حدود المدينة يخضع لاعتبارات عمرانية فعندما يتزايد النشاط العمراني فيها ، فإن حدودها تنمو وتتسع تبعا لذلك . فجزيرة الفيل لم تكن في العصر الأيوبي تتبع القاهرة ، وإنما كانت منفصلة عنها ، كما يشير إلى ذلك ابن مماتي (٤) .. في حين أنها دخلت في العصر المملوكي ضمن حدود المدينة ، حيث جعلها المقريزي من أقسام المدينة الكبرى ، وذلك أثناء حديثه عن هذه الأقسام في عصره (٥) .

ولا شك أن هذا التحول يعكس التوسع العمراني للقاهرة في تلك الفترة ، حيث مخولت الجزيرة إلى منطقة عمرانية ، تتصل المنشآت والمباني فيما بينها وبين القاهرة (٦).

وبالنظر إلى الاعتبار السابق ، فإنه من المؤكد أن حدود القاهرة في العهد الفاطمي كانت قريبة جدا من أسوارها . وإن كانت المصادر لا تقدم معلومات واضحة في هذا

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جد ٢ / ٣٤٤ .

المجنونة قنطرة يدخل الماء من تختها من الخليج إلى بركة الفيل وسميت بالمجنونة نسبة إلى الأمير
 المملوكي المعروف بالطبيرسي كان قد عمرها وكان يعتريه شيء من الجنون فنسبت إليه .

المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ١٦٢ . ويدل على موضعها في العصر الحديث المنطقة الواقعة بجوار جامع ذى الفقار بك الشهير بجامع فيطاس ، للمزيد انظر : على باشا مبارك ، الخطط التوقيقية ، جـ ٢ - ٢٠٣ ، عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص : ٢٢٠ ـ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) القريزي ، الخطط ،جد ١ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٦) المقريسزى ، م ، ص ، جـ ٢ / ١٨٥ ـ ١٨٦ ، مؤلف مجهـول : تاريـخ المصر القاهـرة ، ورقة : ٢١٧ .

الجال (١) . أما في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، فلا شك أن التوسع الوظيفي الذي سبقت الإشارة إليه ، علاوة على التوسع المادى، قد دفع حدود المدينة للتوسع بشكل كبير جدا ، إذ أن الحد الغربي لها ، قد أخذ بالتمدد وصولا إلى شاطئ النيل ، مشتملا بذلك المنطقة الواقعة غربي الخليج (٢) ، ففي تلك الأثناء تزايدت الروابط بين القاهرة وهذه المنطقة حيث شملها سور القاهرة ، الذي أمر الناصر صلاح الدين ببنائه في عسام ( ٧٧٥ هـ / ١٩٧٦ م ) (٢) ، علاوة على تمدد المباني والمنشآت فيها وصولا إلى الساحل (٤) . كذلك فإن الحدود الشمالية للمدينة أخذت بالتوسع أيضا ، وامتدت حتى بركة الجب (٥) . فعندما يتحدث ابن عماتي عن هذه البركة يذكر أنها تعتبر في وقته من جملة ضواحي القاهرة (١) ، مما يشير إلى أن حدود المدينة قد وصلت إلى هذه البركة منذ تلك الفترة نتيجة تطور العلاقة العمرانية فيما بينها وبين القاهرة حينئذ ، ففي عهد الناصر صلاح الدين أضحت هذه البركة من أفضل متزهاته (٧) ، علاوة على كونها مركزا لتجمع الجيوش وعرضها اذا ما خرجت من

<sup>(</sup>۱) لا تقدم المصادر معلومات عن حدود القاهرة في العصر الفاطمي . وإن كان يالامكان القول بأنها كانت محدودة جدا ، فمن الملاحظ أنها في اوائل العصر الفاطمي لم تكن تصل في الناحية الشمالية إلى الحندق ، اذ أنه لما أسكن المعز لدين الله العبيدي ( ٣٤١ ـ ٣٣٥ هـ/٩٥٢ ـ ٩٥٢م) بعض أتباعه في هذه القرية ، جعل عليهم واليا وقاضيا مما يشير إلى أنها لم تكن تتبع إدارة المدينة في تلك الفترة وأن كان يبدو أن الحدود شهدت بعض التوسمات المحدودة ففي عهد الآمر بأحكام الله (٤١٤ ـ ٤٢٥هـ/١٠٢ ـ ١١٠٠م) عندما عمر بن أبي التبان غربي الخليج كان والى القاهرة ينب فيه عنه نائبا ، أي أنه أصبح ضمن حدود المدينة ، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى توسع المدينة من الناحية الغربية ، انظر : المقريزي ، م . س ، جـ ٧ / ١١٤ ـ ١١٥ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر السور لاحقًا .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

 <sup>(</sup>٥) المقريزى ، ن . م . س ، ولقد سبق الإشارة إلى هذه البركة . ويدل عليها فى الوقت الحاضر ناحبة
 البركة بمركز شبين القناطر ، محمد رمزى ، القاموس الجغرافي ، ق ٢ / جـ ١ / ٣١ .

<sup>(</sup>٦) ابن مماتي ، قوانين الدواوين ، ص : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

المدينة برسم الجهاد (۱) ، ومن المؤكد أيضا أن الحدود الجنوبية للمدينة قد شهدت في تلك الأثناء توسعات شبيهة بتلك التي حدثت لحدودها الغربية والشمالية ، فهذه الناحية طرأت على حدودها تغيرات ذكرها ابن عبد الظاهر وسبق الإشارة إليها . من المؤكد أن بدايتها كانت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي حيث أن القاهرة أخذت تنمو في تلك الأثناء به من الناحية السكانية وبالتالي العمرانية به على حساب مدينة الفسطاط ، الأمر الذي لا بد وأنه سينعكس على حدودها من حيث الزيادة والنقصان بشكل متبادل ، وإن كانت المصادر لا تقدم نصوص يمكن من خلالها التعرف على مدى التطورات التي شهدتها حدود المدينة في هذا الجانب خلال ذلك العصر . أما بالنسبة للحدود الشرقية للقاهرة ، فإنه ليس بالإمكان تلمس تطورات بارزة طرأت عليها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث يبدو أن وجود جبل المقطم في هذه الناحية (۲) ، قد حد بشكل كبير من حدوث تطورات ملموسة في هذا المجال في تلك الأثناء .

وإذا كنا قد تعرضنا لحدود القاهرة ، فإنه يكون من الأجدى أيضا التعلرق إلى حدود الفسطاط ، نظرا لكونها جزءا رئيساً من المدينة الكبرى . فعلى الرغم من قلة المعلومات التي تقدمها المصادر عنها (٢) ، فإنه بالإمكان تلمس بعض المتغيرات التي طرأت على حدودها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي . حيث أخذت هذه الحدود بالتراجع والانكماش . كما يدل على ذلك انقصال بعض الأقسام التي كانت في العصر الفاطمي تعد جزءا منها ، فالجيزة التي تقع على الضفة الغربية لمنيل ، كانت في العصر الفاطمي تتبع الفسطاط ، وتعد من جملتها ، كما يذكر ناصر خسرو (٤) ، الطبيب الحسن بن رضوان (ت ٤٥٣ هـ / ١٠٦١م) . الذي ذكر

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) فتحى الحديدى ، القاهرة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) كل ما يرد في المصادر من معلومات عن حدود الفسطاط هي تلك التي ذكرها المقريزي عن حدود المدينة في عصره وهي حدود من المرجح أنها تقل عما كان عليه الفسطاط في عهودها الأولى . انظر حبد الفتاح وهيه ، الجنرافيا التاريخية ، ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ناصر خسرو ، سفر نامة ، ص : ١٠٤ .

الجيزة كقسم من أقسام المدينة الكبرى (١) . بينما يلاحظ أنها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي لم تعد هذه المنطقة تتبع الفسطاط ، أو تعد جزءا منها ، فابن جبير عندما يتحدث عنها يصفها بأنها قرية ، ولا يذكر بأنها تتبع الفسطاط (٢) الأمر الذي لا شك بأنه يعبر عن انفصال هذا القسم عن المدينة ، حيث أصبح في العصر الأيوبي كوره إدارية منفصلة بذاتها (٦) . ومن الواضح أن هذا الانفصال قد أدى لأن تتراجع حدود المدينة من الناحية الغربية ، وتصبح نهايتها عند الشاطئ الشرقي لنهر النيل (٤) . ويبدو أن هذا الانكماش قد تكرر أيضا في الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة ، حيث أن المناطق العمرانية التي تقع في هذه الناحية أخذت بالتحول إلى مقبرة عرفت بالقرافة الكبرى الحد الشرقي للمدينة منذ تلك الفترة على ما يبدو (١) . والراجح أن مثل هذه التغيرات تنطبق على بقية حدود الفسطاط ، إذ أن تمدد حدود القاهرة الجنوبية قد أدى بدوره لتراجع الحدود الشمالية للفسطاط ، نظرا لاشتراك حدود المدينيت في هذه الجهة .

ومن الواضح أن التراجع في حدود الفسطاط ، يعكس حالة الانكماش العمراني الذي أصيبت به المدينة بعد حريق شاور عام (٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ) حيث هجرها الكثير من سكانها بانجاه القاهرة ، وتخولت أجزاء كبيرة منها إلى أكوام وقد سبق أن وضحنا ذلك .

ولم يكن توسع القاهرة قاصرا على النواحى سابقة الذكر ، بل أخذت رقعتها المادية بالتوسع من خلال السور الذى أمر الناصر صلاح الدين ببناته في عام ( ٥٧٢ هـ / ١١٧٦ م ) حيث أمتدت المدينة ناحية الغرب وصولا إلى

<sup>(</sup>١) نقلا عن المقريزي ، الخطط ، جــ ١ / ص ٣٣٩ .

۲۹ این جبر ، الرحلة ، س ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) عبد العال الشامي ، مدن مصر وقراها عند ياقوت ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ٣٤٣ ، عبد الفتاح وهبه ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، ن . م . س ، عبد الفتاح وهبة ، ن . م . س .

ساحل النيل ، وانجهت شرقا إلى برج الظفر ، ثم امتدت جنوبا حتى قلعة الجبل. وليتوغل السور بعد ذلك ليضم عواصم مصر الإسلامية القديمة ، وهى الفسطاط ، والعسكر ، والقطائع (١) ، بحيث بدار ( ... عليها سورا واحدا من الشاطئ إلى الشاطئ ) (٢).

وتشير مظاهر التوسع هذه على أن حركة النشاط والنمو العمراني قد أضحت ترتكز في القاهرة ، وأن هذا الارتكاز كان على حساب الفسطاط ، أى أن هذه الحركة أصبحت تتجه من الأولى إلى الثانية ... من القاهرة إلى الفسطاط ... عما يعد انقلابا لما كانت عليه الحال في العصر الفاطمي اذ كانت هذه الحركة تتجه من الفسطاط إلى القاهرة ، حيث أن الثانية كانت تعتبر من جملة الأولى ، فعندما يتحدث المقدسي عن الفسطاط حينفذ (٣) يذكر بأنها عاصمة مصر ، ومقر الخلافة ، وادارة الدولة الفاطمية (٤) ، رغم أنه يشير في ذات الوقت إلى نفس الخصائص أثناء حديثه عن القاهرة (٥) ، وهذا يدل بلا شك على أن القاهرة ، كانت تعتبر في أوائل العصر الفاطمي جزءا من الفسطاط (٦) ، ومن الواضح أن هذا الانجاه قد قاومه الفاطميون خشية أن تذوب عاصمتهم بالانضمام إلى الفسطاط ، وتختفي دلالتها الرمزية . لذلك

<sup>(</sup>١) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ، جد ٢ / ٩ سـ ١٠ ، انظر عربطة رقم ١ .

<sup>(</sup>٢) أبع شامة ، الروضتين ، جد ١ / ق ٢ / ٦٨٧ ، الفتح البنداري ، سنا البرق الشامي ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) زار المقدسى ، مصر فى عهد المزيز بالله الميدى ( ٣٦٥ هـ / ـ ٣٨٦ / ٩٧٦ ـ ٩٩٦ م ) . المقدسى، أحسن التقاسيم ، ص ٨ ـ ٩ . طلال رفاعى ، البريد ، جـ ١ / ٤٤٧ ، كراتشوفسكى ، تاريخ الأدب الجنرافي ، جـ ١ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي : م . س ، ص : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) المقدسي : م . س . ص : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٦) يلاحظ بأن الفسطاط كانت تلتهم العواصم التي اقيمت بجوارها وهي المسكر والقطائع ، نتيجة المجاهها نحو التوسع شمالا . القلقشندى : صبح الأعشى ، جـ ٢ / ٣٣٢ . عبد الرحمن زكى، الفسطاط ، وضاحيتاها العسكر والقطائع ، ص : ٨٣ ، شحاته إبراهيم ، القاهرة ، ص ٤٠ ، عبد الفتاح وهية ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٤١٢ .

فلقد عمدت دولتهم منذ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله على منع الاتصال المعبراني فيما بين المدينتين ، وذلك بجعل حدود لمجال النمو العمراني للفسطاط بايخاه القاهرة ، فبنى في تلك الأثناء بناءا يحدد هذا المجال ، أطلقت عليه المصادر مسمى و الباب المجديد » (۱) والذي كان يقع بالقرب من الجامع الطولوني إلى الشمال منه (۲) فأصبحت إمكانية البناء في هذه المنطقة متاحة من حد هذا الباب و المواضع التي تقع إلى الجنوب منه ، حيث أخذت الأحياء الجديدة التي بنيت حينئذ بالظهور في هذه المنطقة كما يذكر المقريزي بقوله ( ... اتصلت العمائر من الباب الجديد إلى الفضاء الذي هو الآن خارج المشهد النفيس ...) (۱) ، ولتحقيق تنفيذ هذه السياسة التي تبناها الذي هو الآن حارج المشهد النفيس ...) (۱) ، ولتحقيق تنفيذ هذه السياسة التي تقع فيما الذي هو الآن حارة الروم (١٤ التي جرى إزالتها في عام ( ١٩٩٩ هـ / ١٠٠٨م) (٥) فمن المؤكد أن حارة الروم (البرانية التي كانت تقع في هذه المنطقة في تلك الأثناء (١).

ومن الواضح أن هذه السياسة العمرانية ، ظل معمولا بها لفترة يصعب محديد

<sup>(</sup>۱) المقسريزى ، الخطط ، جـ ۱ / ۳٦٣ ـ ٣٦٤ ، جـ ٢ / ١٠٩ ، ١٠٩ ، القلق شندى : صبيح الأعشى، جـ ٣ / ٣٥٠ . على باشا مبارك الخطة التوقيقية ، جـ ٢ / ١٥٣ . من المؤكد أن هذا الباب هو الذى وصفه ابن جبير ، ويذكر بأنه عبارة عن برجين يعلوهما تمثالين أحدهما يتجه للشرق والآخر للغرب . ابن جبير الرحلة ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) يدل على موقع هذا الباب المنطقة الواقعة فيما بين حارة الدالى حسن وحارة درب الأغوات على باشا مبارك ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۳) المقریزی : م . س ، جـ ۲ / ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الحارة إلى طبقة من الجند القادمين مع جوهر العبقلى ، ولقد بنت الروم حارتين أحدهما داخل القاهرة وأخرى خارجها ، انظر: المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٨ . فتحى الحديدى ، القاهرة ص : ٢١ .

<sup>(</sup>٥) القريزى ، ن ، م ، س .

<sup>(</sup>٦) وذلك قبل أن تضاف إلى توسعة القاهرة التي حدثت في آواخر القرن الخامس ( ٥٥ــ / ١١م ) على باشا مبارك ، م . س ، جــ ٢ / ٢٠٢ .

نهايتها على وجه الدقة ، وأن كان من المؤكد أنها استمرت إلى أوائل القرن السادس (٦ هـ / ١٢ م) . فالأحياء التى أنشئت فيها فى عهد الخليفة (١) ، كانت تقع بجوار الباب المذكور وتمتد منه جنوبا إلى الفسطاط ، ولم يحدث أن ظهرت أحياء جديدة فيما بين الباب وسور القاهرة الجنوبى ، إلا قبيل سقوط الفاطميين بقليل . كما سيتضح أثناء حديثنا عن بنية المدينة .

### ب : البنية :

تعرضت بنية المدينة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي لمتغيرات أساسية ، وكانت مظاهر التغير تختلف من منطقة لأخرى وبالتالي فإن متابعتها تستوجب أن يتم بناولها على أساس كل منطقة على حدة ، ويمكن من خلال دراسة تأثيراتها الأساسية تقسيم المدينة الكبرى إلى أربعة أقسام رئيسية يتبين من خلالها أوجه التغير التي طرأت على بنيتها ، وذلك على النحو التالى : ...

### أولاً : الغسطاط : \_

على الرغم أن أجزاء كبيرة من هذه المدينة قد تعرض للتلف والتخريب أثناء الشدة المستنصرية (٢)، فإن استباب الأمن على يد الوزير بدر الجمالي (٣) قد أعاد للمدينة

<sup>(</sup>۱) هو الآمر بأحكام الله أبو على منصور بن المستعلى بن المستنصر العبيدى ( ٤٩٥ ــ ٤٩٥هـ / ١١٠٧ ـ من المستعلى بن المستنصر العبيدى ( ٤٩٥ ــ ٤٩٥هـ / ١١٠٧ ـ من المحكم وهو ابن خمس سنوات وقتلته احدى قرق الباطنية التى ظهرت فى عهده وهم النزارية ، كان سىء السيرة ظلوما . عنه انظر : أبى سعيد : النجوم الزاهرة ، ص ١٣ ــ ١٥ . ابن ميسر أخبار مصر : ١١٠ ـ ١١١ ، ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص ٢١١ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ٣٣٥ \_ ٣٣٧ . عبد الرحمن زكى ، الفسطاط ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) هو أمير الجيوش أبو النجم بدر الجمالى ( ٤٦٦ ـ ٤٨٧هـ / ١٠٧٣ ـ ١٠٩٤م ) ، مملوك أرمنى الأصل ترقى في الخدمة العسكرية وتقلب في الولايات كان آخرها نيابة عكا قبل أن يلي الوزارة للمستنصر العبيدى (٤٢٧ ـ ٤٨٧هـ/ ١٠٣٦ - ١٠١٩م ) فأنقذ البلاد مما كانت فيه من قوضى واضطراب صاحبت الشدة المستنصرية . للمؤيد انظر : المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ . اين تغرى يردى ، النجوم الزاهرة ، ٥ / ١٤١ .

الشيء الكثير من حيويتها وعمرانها (۱) ، ولم تفقد سوى بعض الأجزاء الشرقية منها والتي تحولت إلى أكوام منذ تلك الفترة (۲) . ويمكن القول بأن هذا المظهر قد استمرت عليه حتى أواخو العصر الفاطمي ، وان كان يبدو أنها واجهت بعض مظاهر التنهور العمراني ، مع تردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تلك الفترة والتي عادة ما يؤثر وجودها على النشاط العمراني بشكل عام . وبالنظر إلى ما توفره المصادر من نصوص عن هذه المدينة في تلك الأثناء يمكن التعرف على بنيتها من خلال تقسيمها إلى قسمين رئيسيين ، أولها ، وهو الذي يحيط بالجامع العتيت (۲) ، وهذا القسم كان الوزير الفاطمي شاور قد شرع في بناء سور حوله ، قبل أن يلتهمه الحريت في عام ٢٥هم/ ١٦٨٨م اذ ذكر المقريزي هذا السور قائلا (وكان شاور قد شرع في بناء سور على مدينة مصر واستعمل فيه الناس فلم يستي أحد من المصريين إلا وعمل فيه . وحفر من ورائه خندقا فلم يكمل من ناحية النيسل ، وعمل في السور وعمل فيه . وحفر من ورائه خندقا فلم يكمل من ناحية النيسل ، وعمل في السور وخمسين وستمائة وآخر بجانب كوم البواص (٢) وثالث على سكة سوق وردان (٧)

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، م . س ، جـ ۱ / ۲۳۷ .

<sup>(</sup>۲) ت . م . س ، وانظر خریطه رقم ۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر خريطة رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) هذه الدار بناها وردان الرومي مولى عسر بن العاص رضى الله عنه وحولت في عهد معارية رضى الله عنه مدارية وضي الله عنه مقرا للديوان . ابن دقماق الانتصار ، ق ١ / ١ ، وهي تقع غربي الجامع المتيق ناحية الساحل Casanova , Paul, de Reconstitution, p. 43 plan 1 .

 <sup>(</sup>٥) سقط بمقدار كلمة لم يتمكن المحقق من تخديدها . القريزى ، اتماظ الحنفاء ، جـ ٣ / ١٩٦ ،
 هامش (١) .

<sup>(</sup>٦) لِم أعثر على إشارة تدل على موقع هذا الكوم نيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع .

 <sup>(</sup>٧) ينسب هذا السوق إلى وردان الرومي مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه . ابن دقمال ، م . س ، ق
 ١ / ٢٢ . ويقع إلى الشمال من جامع عمر بن العاص .

Casanova, Paul, de Reconstitution, p. 43, plan 1.

سقط سنة احدى وستين وستمائة ، وباب في طريق زين العابدين (١) ، وباب عرف بباب الصفا(1) ، وباب بحرى مصلى(1) الأموات سقط قبيل سنة خمسين وستمائة ، وباب عند اقمنه الجير (2) مما يلى درب السرية (3) ، وباب لقنظرة بنى وائل التى تصب فى بركة الشعيبة ...) (4) أما القسم الثانى فهو الذى سماه ابن دقماق بمدينة باب ليون وقد ذكر أنها كانت كبيرة جدا ويوجد بها أربعمائة حمام (4) . ومن الواضح أن هذا القسم يقع جنوبى الأول ويمتد حتى يشمل الرصد (4) فاسم المدينة ينسب إلى حصن باب

Casanova, Op. Cit.,

انظر :

Casanova, Paul, de Reconsitution, p.42. plan 1.

<sup>(</sup>۱) من الواضح أن هذا الطريق يقع بالقرب من مسجد زين العابدين الذى يقع فيما بين جامع ابن طولون والفسطاط . المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٤٣٦ . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة مس ٣٤٣ ، ويجعل كزانوفا هذا الباب هو باب الصفا الذى سنشير إليه لاحقا ، وهذا مخالف لما أورده المقريزى .

<sup>(</sup>۲) يضع كزانوقا هذا الباب في موضع خاطئ كما سبق أن أشرنا أن باب زين العابدين غير باب الصفا كما هو واضح من النص . ويبدو أن هذا الباب يقع إلى الشمال الشرقي من باب زين العابدين على شارع القصية ( الطريق العظمي ، حيث كان يوجد مدخل القسطاط الرئيسي . ابن دقماق ، م . س ، حد ١ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد محديدا لهذا المصلى ، لعله يقع بالقرب من الدرب الذى عرف بدرب المعاصر ، وبدرب الوداع أيضاً ، حيث كانت تخرج منه الجنائز لدفنها بالقرافة ، وبالتالى يكون موقع هذا الباب إلى الشمال الشرقى من جامع عمرو بن العاص . انظر ابن دقماق ، الانتصار ، ق ١ / ٢٨ ،

<sup>(</sup>٤) لم أجد إشارة تلل على هذا الموضع ، قد يكون ناحية الساحل حيث أن صناعة الجير همتاج إلى الماء كما هو معروف .

<sup>(</sup>٥) لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر إشارة لهذا الدرب .

<sup>(</sup>٦) سبق الإشارة إلى هذه القنطرة ، وهي تقع جنوبي الفسطاط ناحية الساحل ، Casanova, Op. Cit.

<sup>(</sup>٧) مبق الحديث عن هذه البركة وموقعها .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، اتعاظ الحنفاء جـ ٣ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٩) ابن دقماق . الجوهر الثمين ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>١٠) انظر خريطة رقم (٣) ولقد سبق الإشارة إلى هذا الرصد .

ليون (١) الذى يقع على هذا الرصد ، فى الطرف الجنوبى منه (٢) ولقد تعرضت الفسطاط قبل سقوط الدولة الفاطمية لحريق هائل عام ( ٥٦٤ هـ / ١١٦٨م) ترتب عنه أن أصيبت بأضرار بليغة . وكان ذلك بسبب قصد الصليبيين مصر للأستيلاء عليها ، وعدم قدرة شاور على الدفاع عنها (٣) ، فإنه أمر سكانها باخلائها وأضرم فيها النار (٤) واستخدم فيها عشرين ألف قارورة نفط واستمر الحريق مشتعلا فى منشأتها ما يزيد عن خمسين يوما (٥) .

وتختلف المصادر في مخديدها للآثار الناجمة عن هذا الحريق ، فابن دقماق يشير إلى أن الجزء الذي أحرق وأندثر تماماً هو مدينة باب ليون سابقة الذكر (٦) أي أنه بذلك يستثنى القسم المحيط بالجامع العتيق، وهذا مخالف لما ذكره المقريزي ، من أن غالب منشآت المدينة قد دمر نتيجة الحريق (٧) ويفهم أيضا مما ذكره ابن جبير في حديثه عن هذه المدينة أثناء زيارته لها حيث ذكر أن غالب مبانيها ومنشآتها قد أعيدت عمارته ، بعدما كان قد تعرض للتلف نتيجة هذا الجريق (٨) . ويبدو أن ابن دقماق أراد بإشارته عن مدينة باب ليون أن يشير إلى أكثر الأجزاء تضررا في المدينة ، حيث أن

<sup>(</sup>۱) هذا الحصن بناء يمود إلى ما قبل الإسلام ، وتذكر بعض الروايات أنه هو قصر الشمع ، والأرجع أنه بناء غير القصر المذكور ، ويقع على الرصد . انظر المقريزى ، الخطط جـ ١ / ٢٧٨ ـ ٢٨٨ ، جـ ٢ / ٢٥٢ ، فؤاد فرج ، المدن المصرية ، جـ ٢ / ٢٥٢ ـ ٣٢٠ ، فؤاد فرج ، المدن المصرية ، جـ ٢ / ٢٠٩ .

Casanova, Paul, de Reconstitution, plan 1. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ، جد ٩ / ٩٩ ، صفى الدين عبد المؤمن ، مراصد الاطلاع جد ٣ / ١٠٣٦ ، عبد الرحمن زكى ، القاهرة ، ص ٤

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، جــ ١ / ق ٢ / ٤٣٧ . المقريزي ، م . س . جـ ١ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، م ، س ، جـ ١ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ٢١٧ \_ ٢١٨

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، الخطط ، جد ١ / ٢٨٦

<sup>(</sup>٨) ابن جبير، الرحلة، ص ٢٩

هذا القسم هو الذي أخذ بالتحول إلى أكوام منذ تلك الفترة . ويقع خارج السور الذي أحاط به الناصر صلاح الدين المدينة ، كما سيتضح لنا لاحقا .

وعلى أى حال فمن المؤكد أن هذا الحريق كاد أن يأتي على الفسطاط نهائيا ، لولا أن تداركتها عناية بنى أيوب . فمنذ أن ولى أسد الدين شيركوه الوزار، أظهر الحرص على إعادة عمارتها ، فاجتمع بأعيانها الذين كانوا قد انتقلوا إلى القاهرة ابان الحريق ، وطلب إليهم العودة إلى مدينتهم (١) ، إلا أنهم اعتذروا إليه بعدم قدرتهم حيث أن هذا الحريق قد أودى بأموالهم مما اضطره إلى وعدهم بتقديم المساعدة ، وتوفير أسباب العون لهم ، من أجل إعادة عمارة مدينتهم ، كما يتضح من حديثه لهم حيث قال ( ... لا تقراوا هذا ، وعلى باذن الله حراستكم ، واعادتها إليكم بما كانت عليه وأحسن ، فاستدعوا منى كل مالكم في راحة ، فهي بلادى ، وربما أسكن فيها الوزارة بيضع أسابيع (٢) . إلا أن الأمر لم يطل بأسد الدين شيركوه الذي توفي بعد توليه الوزارة بيضع أسابيع (٢) ، فواصل المهمة من يعده ابن أخيه صلاح الدين الذي وجه المتماما كبيرا نحو الفسطاط (٤) ، فقام باصلاح جوامعها ومنشأتها الرئيسية ، وبني بها المدارس (٥) وتوج أعماله هذه بضمها مع القاهرة في سور واحد ، يضمن من خلاله توفير الحماية لهما (١) . فقرتب على هذا الاهتمام أن أخذ العمران يعود إلى المدينة بشكل تدريجي (٧) . ولكن إعادة التعمير هذه لم يشمل المدينة بأكملها ، حيث أن أجزاء كبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها ، كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه أجزاء كبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها ، كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه أجزاء كبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها ، كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه أجزاء كبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها ، كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه أبيرة من المدينة لم تعد العمارة إليها ، كما يشير إلى ذلك ابن جبير أثناء حديثه أبيرة مي المدينة الم تعد العمارة إليها ، كما يشير الكينة بأكملها ، حيث أن

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل جـ ٩٩/٩ ، أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ / ق ٢ / ٤٣٢ ، المقريزي ، الخطط جـ ١ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المقربزي : اتماظ الحنفاء ، جـ ٣ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) سيق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكى ، الفسطاط وضاحيتاها ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٦) الفتح البنداري ، سنا البرق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) المقريري ، الخطط ، جد ١ / ص ٣٣٩

عنها حيث يقول ( ... وبمدينة مصر آثار من الخراب الذي أحدثه الاحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين وذلك سنة أربع وستين وخمسمائة، وأكثرها الآن مستجد والبنيان بها متصل ، وهي مدينة كبيرة والآثار القديمة حولها ، وعلى مقربة منها ظاهره تدل على عظمة اختطاطها فيما سلف ...)(١) . كذلك فإن المصادر تذكر أن هذا الحريق أدى إلى اختفاء العديد من منشآتها ، مما يشير إلى عدم إعادة تعميرها ، فهناك العديد من المساجد التي اختفت ودرست ولم يعد يوجد لها أثر على الاطلاق (٢) علاوة على بعض منشآت المرافق التي تعرضت لنفس المصير أيضا مثل أوقاف الأزهر وقد أشار إلى ذلك ابن عبد الظاهر أثناء حديثه عن أوقاف الجامع الأزهر في الفسطاط التي اختفت وجهلت موقعها نتيجة هذا الحريق (٢).

إن التدبر في النصوص السابقة ، يشير إلى أن المدينة قد طرأ عليها تعديل في بنيتها حيث أن السور الصلاحي لم يضم أجزائها كاملة ، وإنما ضم الأجزاء الغربية الشمالية منها ، والتي يقع فيها الجامع العتيق (٤) . في حين أن الأجزاء الجنوبية الشرقية منها أضحت خارج السور (٥) ، اذ أن مدينة باب ليون التي كانت تمثل معظم هذه المنطقة أضحت خارج هذا السور (٦) ، وبالتالي فمن المؤكد أن غالبية الأجزاء التي لم تعمر من الفسطاط حينفذ ، كانت تقع في هذه المنطقة ، فأخذت خرائبها وأطلالها تتحول إلى أكوام من جهة (٧) ، ولتضاف إلى مقبرة المدينة من جهة أخرى (٨) ، بينما

<sup>(</sup>١) اين جيير، الرحلة، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲) السخاوى ، محفة الاحباب ، س : ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) اين عبد الظاهر ، الروش الزاهر ، ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكى : الفسطاط وضاحيتاها ، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر خريطة رقم ١ .

<sup>(</sup>٦) اين دقماق ، الجوهر الثمين ، ٢١٧ \_ ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٧) ن . م . س وانظر أيضا فيما يذكره المقريزى من أن أكوام الفسطاط تمتد إلى الرصد وبركة الحبش.
 المقريزى ، الخطط ، جـ ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٨) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

أخذت المواضع الواقعة داخل السور بالتحول إلى محور النشاط العمراني للمدينة ، وكانت بدايات تعميرها في المنطقة المحيطة بالجامع العتيق (١) ، ثم أخذت بالتوسع نحو المواضع القديمة الواقعة داخل السور ، حيث عمرت الأحياء القديمة الواقعة شمالي المجامع المذكور ، وعندما يتحدث المنذري عن الشيخ الفقيه إبراهيم بن إسماعيل الهاشمي ، المتوفى بالفسطاط سنة ( ٥٨٥ هـ/ ١٩٣ م ) يذكر بأنه ( .. أم بالناس في الصلوات المدة الطويلة بمسجد الزبير بن العوام (٢) ، بمصر حتى صار يعرف بالمسجد المذكور .. ) (٣) الأمر الذي يدل على عودة النشاط العمراني في المنطقة التي يقع فيها المسجد ، إذ أنها تعمر بعمارة ما حولها(٤) ، علاوة على أنه يشير إلى عودة العمران في المناطق الواقعة شمالي الجامع العتيق ، فخط مسجد ابن الزبير الذي ينسب إلى المسجد المذكور ، يقع في هذه المنطقة ، بالقرب من سوق وردان (٥) . ينسب إلى المسجد المذكور ، يقع في هذه المنطقة ، بالقرب من سوق وردان (٥) . ومن المؤكد أن المواضع الواقعة شرقي الجامع العتيق فيما بينه ربين السور قد عمرت في تملك الأثناء ، اذ أنها لم تتحول إلى أكوام الا في أوائل العصر الملوكي ، حيث هجرها سكانها في ذلك العصر (٢)

ولم يكن تأثير السور قاصرا على تخديد المواضع التي أعيد تعميرها ، وإنما تخكم أيضا في توجيه مسارات النمو والتوسع في المدينة ، إذ أنه قد حد من إمكانيات التوسع في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المدينة ، فأخذت إمكانيات النمو والتوسع

<sup>(</sup>١) القريزي : الخطط ، جد ١ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) لم احثر فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع على اشارة عن هذا المسجد وتاريخ نشأته . قد يكون نسبة إلى الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضى الله عنه فهو بمن شهدوا فتح مصر وكانت له دار بالفسطاط ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المنارى : أبو محمد زكى الدين عبد العظيم ( ٣٥٦هـ / ١٢٥٨م ) التكملة لوفيات النقله ، محقيق بشار عواد معروف ، العليمة الثانية ، ١٤٠١هـ / ١٩٧١م ، بيروت ، جد ١ / ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المقروى : م . س ، جـ ٢ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن دقمــاقى ، الانتصــار ق ٢ / ٤١ ، ولقد سبق الإشارة إلى هذا السوق وموقعه .

<sup>(</sup>٦) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٢ / ٣٣٤ .

تبحث عن جهات أخرى ، فانجهت نحو الغرب حيث ساحل النيل . خاصة وأن فرصة البناء عليه أصبحت مواتية منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي (١) ، فجرى إنشاء المباني والأسواق والمصانع في هذه المنطقة ، حتى وصل الأمر إلى البناء على الجزر المتكونة من الطرح النهرى ، علاوة على عودة السكنى في جزيرة الروضة (٢) التي فقدت أهميتها كمنطقة سكنية خلال العصر الفاطمي (٣) . فأدى ذلك إلى أن يتحول محور الارتكاز للنشاط العمراني من شرقي المدينة إلى غربيها ، ويدل ذلك انتقال شارعها الرئيسي من الجهة الأولى إلى الثانية (٤) ، علاوة على أن الأجزاء الشرقية منها استمرت فيما تلى من عهود عرضه للخراب لمصلحة الغربية منها ، فكانت الشرقية منها استمرت فيما تلى من عهود عرضه للخراب لمصلحة الغربية منها ، فكانت هناك حركة انتقال عمراني شبه دائمة هي الأجزاء المعمورة فعلا من الفسطاط في أواخر العصر المملوكي (٥) وما تلاه من عهود (٢).

وبالإضافة إلى التوسع ناحية الغرب ، فلقد أصبح بإمكان الفسطاط الانجاه نحو منطقة التوسع الطبيعي لها ، وهي الناحية الشمالية (٧) ، فأخذت المباني تتجه ناحية القاهرة ، وصولا إلى القلعة ، والخليج ، والجامع الطولوني ، اذ أن الدور التي بنيت في

<sup>(</sup>١) سبق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تقاصيل ذلك لاحقا .

<sup>(</sup>٣) من الواضح أن اتخاذ الفاطميين للجزيرة كموضوع نزهة خاصة بهم ، قد حد من سكناها من قبل عامة الناس ، لذلك يلاحظ المقدسي قلة سكانها ، في حين أن ناصر خسرو يشير إلى خلوها من السكان وأن بقايا النشاط السكني فيها لا تزال مائلة حتى وقته انظر : المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٠٠ ، ناصر خسرو ، سفر نامة ، ص : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٥) المقريرى : الخطط ، جـ ١ / ٣٣٩ . القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ن ، م ، س ،

<sup>(</sup>٧) لا يزال الخراب ماثلا في الفسطاط شرقي الجامع العتين حتى الوقت الحاضر .

<sup>(</sup>٨) سبق الإشارة إلى أن المناطق السهلية شمالي الفسطاط أعطيت المدينة فرصة التوسع الطبيعي فيها .

مِلْهِ المُواضِعِ سَنَة ( ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م ) (١) ، تعد دليلا قويا على أنها قد الجَهْت نو يَجْمَق هذا الغرض .

### ثانينا : الهنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة :

ويمكن تقسيم هذه المنطقة إلى قسمين رئيسيين ، أولهما يقع فيما بين الفسطاط والباب الجديد (٢) ، ويشغل معظم أجزائه العسكر والقطائع ، (٢) ولقد تعرض هذا القسم في العصر الفاطمي لتحولات واسعة النطاق ، اذ أن العسكر والقطائع تعرضتا للتلف والتخريب الشديدين أثناء الشدة المستنصرية ، مما نتج عنه أن مخولتا إلى أطلال وأكوام ، (٤) يعتقد بعض الباحثين أنه مظهر استمر فيهما عقودا عديدة مجاوزت العصر الفاطمي (٥) . وهو ما تنفيه الشواهد التاريخية ، اذ من الواضح أن أجزاء كبيرة قد أعيد عمارتها مرة أخرى في أواخر العصر الفاطمي ، حيث يقول المقريزي في هذا الشأن أنه ( . . لما كانت الشدة العظمي في خلافة المستنصر ، وخربت القطائع والعسكر صارت مواضعها خوابا إلى خلافة الآمر بأحكام الله فعمر الناس حتى صارت معمر والقاهرة لا يتخللها خواب وبني للناس في الشارع (١) من الباب الجديد إلى

<sup>(</sup>١) سبق ذكر ذلك لاحقًا . `

<sup>(</sup>۲) انظر خریطة رقم ( ۳ ) .

<sup>(</sup>۲) تقع العسكر شمالى القسطاط وهى تمند من الكوم الجارح جنوبا وأن كان السخاوى يعد الكوم من جملتها وللي قناطر السباع وميدان السيدة زينب حاليا ومن قنطرة السد غربا شارع السد والدبوره حديثا ولي تلال المقطم شرقا . أما القطائع فتقع إلى الشمال من المسكر فيما بين الجبل الذى عليه قلمة الجبل وجامع ابن طولون وهذا طولها من الشرق إلى الغرب ، أما عرضها فيمتد من الأرض الصفراء وجنوبي جامع ابن طولون و إلى ميدان الرميله المنشية في شارع العطارين و الغطر : المقريزي، الخطط ، جو ١ / ص ص ٢٠٥ ، ٢١٣ ، السخاوى : تخفة الاحباب ، ص ١٢٨ ، المحسن الما القاهرة ص ٥ - ٢ .

<sup>(</sup>٤) ألمقريزي ، م . س ، جد ١ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن زكي ، الفسطاط وضاحيتاها ، ص ٣٣. حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ، ص ٥٥ . عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>١) الشارع : المقصود به الطريق العظمى عنه انظر الشوارع في الفصل الثاني من هذا الباب .

الجبل عرضا حيث قلعة الجبل الآن وبنى حائط يستر خراب القطائع والعسكر فعمر من الباب طولا إلى باب الصفا بمدينة مصر حتى صار المتعيشون والمستخدمون يصلون العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنهم فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج وسوق موقوده من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا ...) (١) ، وبالنظر إلى النص السابق يتضح أن هناك عملية بناء واسعة النطاق قد جرت فى المنطقة فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله ، وأنها شملت القطائع والعسكر ، حيث لم يعد هناك خراب بين الفسطاط والقاهرة ، إضافة إلى أن المبانى انجهت ناحية الجبل وهى منطقة تعد من جملة القطائع ، (٢) بيد أن هذا البناء لم يشمل المنطقة كلها حيث بقى منها أجزاء لم يجرى عمارتها مرة أخرى ، فسترت بحائط . ويبدو أن هذه الأجزاء هى الواقعة إلى الجنوب الشرقى من المنطقة ، فهى تبعد عن الفسطاط والقاهرة ، في حين أن البناء كان يرتكز فى المواضع القريبة منهما .

وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم نصوصاً يمكن من خلالها معرفة ما إذا استمر وضع المنطقة على ما هو عليه حتى نهاية حكم الفاطميين ، أم أنها تعرضت لتطورات أخرى ، حيث لا تتجاوز في حديثها عهد الآمر بأحكام الله . فإنه من الراجع أن الوضع العمراني هذا لم يستمر فيها . إذ أخذ سكانها بالانتقال إلى القسم الثاني من المنطقة ، والذي يقع فيما بين الباب الجديد وسور القاهرة الجنوبي . والذي ظل خاليا من البناء منذ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ، واستمر كذلك إلى ما بعد عهد خلفه الآمر بأحكام الله ، حيث أن المصادر تشير إلى أن البناء في هذه المنطقة لم يكن يتجاوز في ذلك الأثناء شمالي الباب الجديد (٣) ، وكذلك فإن المستخدمون الذين يعملون في القاهرة كانوا لا يسيرون في سوق وسرج موقوده الا من الباب الجديد وما في جنوبه وصولا إلى باب الصفا بمصر (٤) ، أي أن المواضع الواقعة شمالي هذا الباب

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ،جـ ٣ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ، جـ ۱ / ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٢٠ ، ٢٠ ، الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س . جـ ٢ / ١٠٠ .

لم يكن فيها ما يدل على وجود العمران على الاطلاق حتى عهد الآمر بأحكام الله ، في حين يلاحظ أن حارة المنصورية (١) النبي أحرقها الناصر صلاح الدين سنة (١١٦٨هـ / ١١٦٨م) (٢) كانت تقع بجوار سور القاهرة الجنوبي وشمالي الباب الجديد (٣) ، الأمر الذي يدل على أن هذه المنطقة قد عمرت في أواخر العصر الفاطمي ، ومن الواضح أن هذه الأحياء التي نشأت هنا إنما كانت بديلة لتلك التي تقع خلف منطقة الباب المذكور ، يدل على ذلك انتقال أسماء مواضع بعض الحارات من المنطقة الواقعة بجواره إلى منطقة قريبة من سور القاهرة الجنوبي ، فحارة اليانسية (٤) عندما خططت في بادئ الأمر كانت تقع بالقرب من ذلك الباب وقباله بركة الفيل (٥) . بينما يلاحظ أن على باشا مبارك عندما يحدد موقع هذه الحارة في عصره بناءا على إشارة من المقريزي فإنه يجعلها قريبة جدا من سور القاهرة الجنوبي وتبعد كثيرا عن الباب والبركة (٦). وهذا يدل بدون ريب على أن سكان الحارة قد انتقلوا من موقعهم القديم إلى موقع جديد بالقرب من سور المدينة ، مما يشير إلى حدوث عملية انتقال شاملة في تلك الأثناء من جنوب الباب إلى شماله . ويعد هذا أمراً طبيعيا لا سيما اذا علمنا ما كان يهدد المنطقة من أخطار في أواخر العصر الفاطمي ، لذلك عمد السكان القاطنين خارج المدينة إلى الاقتراب من أسوارها ، طلبا للحماية ، وسرعة اللجوء إلى داخلها ، أمام أي نوع من التهديدات .

<sup>(</sup>۱) هذه الحارة تنسب إلى يعض طوائف الجند من العبيد السودان . المقريزى : م . س ، جد ٢ / ١٩ مولف مجهول ، تاريخ المصر ، القاهرة ، ورقة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر ذلك لاحقا .

<sup>(</sup>٣) يدل على ذلك موقع الحارة الحالى ، وهو حارة الغربية ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ١٣٪ (٣) يدل على ذلك موقع الحارة الحالى ،

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الحارة لطائفة من الجند الفاطمي يعرفوا باليانسية ، المقريزي ، م . س ، جد ٣ / ١٦ .

<sup>(</sup>٥) المقراري ، م . س ، جـ ٢ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بناءا على تخديد على باشا يكون موقع الحارة ناحية الدرب الأحمر أى بالقرب من الضلع الجوبى الشرع على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جد ٢ / ٢٧٩ \_ ٢٨٠ .

ان العرض السابق يقودنا إلى تصور واضح عما كانت عليه بنية المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة في أواخر العصر الفاطمى ، بحيث يمكن القول بأن العمران كان يرتكز في المناطق الملاصقة لسور القاهرة الجنوبي .

ويعتبر عهد الناصر صلاح الدين مرحلة تغير حقيقي وملموس في بنية هذه المنطقة ، لرغبته الأكيدة في ملئها بالعمران حتى يتصل ما بينها وبين الفسطاط وهي رغبة أسهم في مخقيقها بناء مخصينات القاهرة . إذ أن هذه المنطقة أصبحت داخل السور وأقرب أجزاء المدينة الكبرى من القلعة (١) . وذلك يعد من عوامل الجلب العمراني ، فآلاف المنازل بنيت فيها عندما تقرر البدء ببناء سور الفسطاط عام (١٨٥هـ/ ١١٨٥م). كذلك فإن بناء القلعة أسهم في امتصاص المباني والمنشآت إلى ناحيتها . وأخذت المنطقة تتشكل بطريقة أخرى تختلف عما كانت عليه في السابق ، وأخذت بالانقسام إلى قسمين رئيسيين أيضا . أولهما الواقع غربي الشارع الأعظم (٢)، أى على يمين الخارج من ياب زويلة بامتداد يصل إلى الفسطاط ، فهذه المنطقة محولت إلى موضع نزهة تطغي عليها البساتين ، التي أخذت بالتمدد غربي هلا الشازع، والتفت حول البرك الواقعة فيها ، كما حدث لبركة الفيل ان هذا التحول ترتب عنه احداث تغير في التكوين العمراني للمنطقة . فبعض البساتين والمتنزهات نشأت على أنقاض حارات الجند الفاطمي التي كانت تقع فيها (٣) ، أما القسم الثاني فيقع بمحاذاة الأول من الناحية الشرقية للشارع الأعظم ، على يسار الخارج من باب زويلة . ولقد استحوذت مواضعه على النشاط السكني الذي قام في هذه المنطقة في عهد الناصر مملاح الدين الأيوبي، فقربها من قلعة الجبل جعلها مرغوبة للسكني،

<sup>(</sup>١) خريطة رقم ١ .

<sup>(</sup>۲) خريطة رقم ۱، ۲ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

فأخذت المنشآت والدور القادمة من الفسطاط والقاهرة بالاعجاه نحوها (١) ، ومن المؤكد أن النشاط السكنى في الشارع الأعظم ، قد كان يميل نحو هذه المنطقة ، حيث أن الجانب الأيمن من هذا الشارع كانت تقع عليه البساتين كما سبق أن ذكرنا . ولقد ترتب عن هذه التطورات اجراء بعض التعديلات العمرانية في بعض أجزاء هذا القسم ، فالمقاير الفاطمية الواقعة فيها توقف عن استخدامها للدفن منذ ذلك الحين، وبدئ في يخويلها إلى مناطق سكنية. (٢).

#### ثالثا : ـ القامرة الغاطمية :

كان التكوين العمرانى لهذه المنطقة فى العصر الفاطمى يتميز بالبساطة ويخلو من التعقيد (٣) ، وكان تخطيطها عبارة عن شارع رئيسى يخترقها من الشمال إلى المجنوب، وفى وسطها كان يوجد أهم منشآت المدينة . وهما القصران الشرقى الكبير(٤) ، والغربى الصغير (٥) ، ويحيط بهما بعض منشآت المرافق والخدمات، ثم تتوزع أحياء المدينة التى يسكنها الجند فى بقية أجزاء المدينة (٢) . وكان يتخلل هذه

<sup>(</sup>١) انظر خريطة رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) انظر حريطة زائيس التي توضع بساطة تخطيط المدينة في تلك الأثناء ،

P. Ravisse Essai Sur Chistoire et sutla topographie du Caire d'apres Makrizi (polois des Khaliges Fatimites). Meinobres par les membresde la mission archesioglque Franceise alse au Caire Paris 1887, plan, 2.

<sup>(</sup>٤) بنى هذا القصر عشية تأسيس القاهرة ليكون مقرا للخلفاء الفاطميين وكان يحتل مساحة واسعة من المدينة ، ويقع فى وسطها مع ميل إلى الناحية الشرقية منها ، للمزيد انظر : المقريزى ، المخطط ، جـ ١/ ٢٨٤ . حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ، ص ٣٣ \_ ٣٥ .

Ravisse op. cit., p. 479 - 480 plan 2.

<sup>(</sup>٥) بنى هذا القصر فى عهد العزيز بالله العبيدى (ت ٣٨٧ هـ / ٩٩٦م) ليكون مقرا لابنته ست الملك. وكان يقع قباله القصر الشرقى من الناحية الغربية . المقريزى : م . س ، جد ١ / ٤٥٧ . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٣٦١ .

المنشآت والمبانى مساحات خالية من البناء ، كانت يختل مساحات كبيرة من المدينة ، لا أن الفاطميين كانوا حريصين على أن يكون جزءا كبيرا من مدينتهم عبارة عن ساحات خالية من البناء الله على الرغم من أن هذه المساحات قد جرى البناء على بعضها في أواخر العصر الفاطمى ، بيد أن هذه الظاهرة لا يمكن احتسابها كمرحة تطور عمرانى شهدتها المدينة في تلك الفترة ، حيث أن عملية البناء هذه كانت شافة ومحدودة ، نظرا لأن استغلال هذه الساحات بالبناء عليها ، لم يظهر بشكل ملموم الا بعد العصر الفاطمى . كما سيتضح لاحقاً .

لقد تعرضت القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي لتعديلات تكاد تكون جلرية أثرت على بنيتها ، وجعلت خطتها تتخذ شكلا جديدا يختلف عما كانت عليه في السابق . ففي تلك الأثناء أخذت قوى التطور والنمو العمراني والمتمثلة أسلما في النشاط السكاني والاقتصادى . بالارتكاز في القاهرة ، كما يشير إلى ذلك التوسع الوظيفي الذي طرأ على المدينة حيثلا . فهذا التوسع سيترتب عنه نشوء احتياجات عمرانية جديدة أخذت تتمثل بشكل أساسي في ظهور أحياء وأسواق جديدة (٢) وقد تزامن مع ذلك ظهور حركة لإعادة توزيع مراكز الثقل في المدينة حيث شهدت منشأت الحكم والإدارة والخدمات والمرافق ، حركة تبديل لمواقعها . فمركز الحكم والإدارة التحكم والإدارة والخدمات والمرافق ، حركة تبديل لمواقعها . فمركز الحكم والإدارة على المخلافة الفاطمية انتقل من موضع إلى آخر . فبعدما قضى الناصر صلاح الدين على المخلافة الفاطمية عام ( ٢٩ ٥ هـ / ١١٧٣ م ) ، لم يتخذ قصر الخلافة الفاطمي مقرا له (٣) ، وإنما جعل مقره في ٥ دار الوزارة الكبرى ، التي عرفت منذ ذلك الحين بـ و دار السلطنة) (٤). وهذا يعني بدوره أن مقر الحكم انتقل من وسط المدينة حيث يقع قصر السلطنة) (٤).

<sup>(</sup>١) عن هذه الساحات وأنواعها انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جــ ١ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٤٣٨ .

الخليفة . إلى الشمال الشرقي من المدينة حيث تقع و دار الوزارة الكبرى و (۱) كذلك كان الحال بالنسبة لمنشآت الخدمات والمرافق فالمارستان انتقل موقعة إلى الشمال من موقعه السابق ، حيث أسس الناصر صلاح الدين مارستانا جديدا على أجزاء من القصر الشرقي الكبير ، بدلا من الفاطمي القديم الذي كان يقع جنوبي القصر الكبير. كذلك كان الحال بالنسبة لمؤسسات التعليم والثقافة ، التي شهدت عملية تغير لبعض مواقعها ، رغم محافظة بعضها لدوره التعليمي . فدار العلم (۲) ومكتبة القصر (۲) جرى الغاء دورهما الوظيفي ، حيث مخولت الدار إلى حي سكني ، بينما جرى بيع مقتنيات المكتبة من الكتب (٤) لتضاف قاعاتها للمارستان الصلاحي ولتظهر المدارس كبديلة لهما ، فأنشأت الدولة الصلاحية في القاهرة العديد منها ، والتي المدارس كبديلة لهما ، فأنشأت الدولة الصلاحية في القاهرة العديد منها ، والتي مواقعها الاصطبلات ، حيث يدل اختفاء الاصطبلات الفاطمية الرئيسية ، وظهور مواقعها الاصطبلات ، حيث يدل اختفاء الاصطبلات الفاطمية الرئيسية ، وظهور اصطبلات جديدة بدلا منها ، على حدوث تغير في مواقع هذه المنشآت ، ففي العصر الفاطمي كانت هذه الاصطبلات تقترب من وسط القاهرة . كما يدل على ذلك

<sup>(</sup>١) ويدل على موقع هذه الدار الآن حارة المبيضة : على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جد ١ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>Y) وهذه النار هى الجديدة أنشأها المأمون البطائحى وزير الآمر بأحكام الله العبيدى فى حين أن القديمة أسست منذ عهد الحاكم بأمر الله ، وأغلقت فى وزارة الأفضل بن بدر امير الجيوش . وكانت هذه المدار تعنى بالمسائل الفلسفية ظاهرا بينما كان غرضها الحقيقى نشر التشيع والدعوة له . للمزيد انظر المقريزى ، الخطط جـ ١ / ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) كان يوجد بالقصر مكتبة كبيرة تختوى على الكتب بمختلف أتواعها يقال بأن عددها يتجاوز المليون كتاب . المقريزى : م . س ، جـ ١ / ٤٠٨ ـ ٤٠٩ ، زكى حسن ، الأعمال الكاملة ، جـ ١ / ٢٧ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل ، جــ ٩ / ١١٢ ، أبو شامة الروضتين ، جــ ١ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

مواقعها ، فى حين أن الاصطبلات الجديدة أخذ موقعها يتجه تحو أطراف القاهرة، إذ أن بعضها أنشئ فى مواضع مخازن الغلال الفاطمية (١) ، التى كانت تقع بالقرب من أسوار القاهرة ، كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء وصفه لأجزاء المدينة فى تلك الفترة اذ أشار إلى وجودها بالقرب من سور القاهرة الجنوبى ، فى المنطقة الواقعة فيما بين بابى زويلة و سعادة (٢).

ولقد ثرتب عن المتغيرات السابقة أن آخذت بنية القاهرة بالتغير والتطور لتتخذ بنية جديدة تختلف عما كانت عليه في السابق . فأخذت معالمها القديمة بالاختفاء التدريجي ، نتيجة تحول ساحاتها الواسعة ومنشآتها الرحيبة إلى أسواق وأحياء سكنية والذي يدل في نفس الوقت على أن المدينة بدأت تتجه نحو التكدس بالمباني وتراجع قيمة الفراغ فيها ، فترتب عن ذلك أن اضطربت خطتها القديمة وبدأت بالتغير ، عيث تغير النطاق العمراني لأحيائها القديمة وأخذ بعضها بالترسع في المناطق السكنية الجديدة ، في حين أن البعض الآخر تراجع نطاقه العمراني ، كذلك فإن إعادة توزيع مراكز الثقل فيها وظهور الأحياء الجديدة ، أثر على خطة شوارعها ، فتغير مواقع المنشآت تطلب ظهور شوارع جديدة تؤدي إليها إضافة إلى أن ظهور الأحياء الجديدة قد تطلب وجود شوارع جديدة أيضا (٣) ، فإذا أضيف مجموع ذلك إلى الشوارع القاهرة أيضا (٣) ، فإذا أضيف مجموع ذلك إلى الشوارع القديمة . دل على أن شوارع القاهرة أخذت تتجه نحو مزيد من التشعب والتعقيد .

## رابعا : المنطقة الواقعة غربس الخليج :

فى الحقيقة لم تشهد هذه المنطقة تطورا عمرانيا حقيقيا إلا ابتداءا من عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ، حيث لم تكن إمكانياتها فى العصر الفاطمى متاحة للاستغلال العمرانى الكامل نظرا لوجود الخطر النهرى المتمثل فى الفيضان الذى كان يشمل

<sup>(</sup>١) انظر القصل التالي .

<sup>(</sup>٢) المقريري : الخطط ، جد ١ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصل التالي .

المنطقة في تلك الأثناء ، لذلك فإن جهودهم قد انصبت في بادئ الأمر على قرية المقسى فأنشأوا بها دارا لصناعة السفن (١) ، وجامعا(٢) ، وبستانا يعرف بالدكة(٣) ، فهذه القرية (٤) كانت بمنأى عن خطر الفيضان ، حيث جرت العادة أن تبنى القرى المصرية على تلال مرتفعة تقيها هذا الخطر ، وفي أواخر العصر الفاطمى ، أصبحت الإمكانيات في استغلال أجزاء من هذه المنطقة أكثر توفرا ، فبدئ منذ عهد الآمر بأحكام الله بالبناء على الأجزاء الشرقية منها ، والمطلة على ساحل المخليج الشرقى ، فبنى على المنطقة التي عرفت ببر ابن التبان (٥) ، منشآت النزهة والبساتين والدكاكين وظهرت فيها الشوارع (٦) . ومن الواضح أن توفر الإمكانات هذه إنما يعكس تباعد خطر الفيضان عنها ، نتيجة تباعد الشقة بين شاطئ الخليج وساحل النهر، الذي كان ينحرف بانجاه الغرب نتيجة الطرح النهرى المتوالي سنة بعد أخرى مما الدين فإن تأثير الفيضان وخطره عن الأجزاء الشرقية منها . أما في عصر صلاح الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أضحى معدوما (٧) ، ولذلك أصبحت امكانيات الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أضحى معدوما (٧) ، ولذلك أصبحت امكانيات الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أضحى معدوما (٧) ، ولذلك أصبحت امكانيات الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أضحى معدوما (٢) ، ولذلك أصبحت امكانيات الدين فإن تأثير الفيضان على المنطقة أن ترفرة ، إضافة إلى أن تباعد الساحل كان له أكبر الأثر على قيمة

<sup>(</sup>۱) أسس هذه الدار في أوائل العصر الفاطمي وأن كان قد اختلفت الروايات التاريخية فيما إذا كان تأسيسها في عهد المعز لدين الله أو ابنه العزيز بالله ، ويبدو أن هذه الدار لم يستمر وضعها طويلا، حيث تختفي أخبارها منذ عهد الحكام بأمر الله ، المقريزي الخطط ، جـ ٢ / ١٩٥ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) مبق الأشارة إلى هذا الجامع .

<sup>(</sup>٣) لم تشر المصادر إلى تاريخ تأسيس هذا البستان وبه منظره وكان الخلفاء يدخلون إليه بعض الأحيان اذ أتتهوا من مراسيم فتح الخليج . المقريزى : م . س ، جـ ١ / ٤٧٩ \_ . ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) ظل المقس طوال العصر الفاطمى عبارة عن قرية ، ولم يتحول إلى جزء من القاهرة الا يعد هذا العصر.
 انظر : محمد رمزى : التعليقات في النجوم ، جـ ٤ / ص ٥٣ هامش (١) .

<sup>(</sup>٥) ينسب هذا المكان إلى رئيس المراكب المصرية في عهد الحاكم بأمر الله ( ٣٨٦ \_ ٤١١ هـ / ٩٩٦ \_ ٩٩٦ م ) حان أول من عمر في هذا المكان . المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ١١٤ ويدل على موقعة في الوقت الحاضر المبانى على بر الخليج الغربي قبالة ميدان باب الخرق . على باشا ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ١١٤ \_ ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) سبق الأشارة إلى ذلك .

موقع القاهرة ، ولذلك كان عليها أن تتكيف مع هذه التغيرات الموضوعية ، فلجأت المدينة نحو إقامة روابط بينها وبين هذه المنطقة ، تمثلت بشكل أساسى فى مد سور يربط بينها وبين الساحل إضافة إلى شوارع تصل فيما بينها عما هيأ بشكل فعال فى توسيع النشاط العمرانى فى هذه المنطقة ، فاتصل العمران فيما بين المقسى والقاهرة ، وأخذت منشآت النزهة والبساتين والدور والأسواق والشوارع تتوزع فيها ، بشكل يغطى جميع أجزائها تقريبا حتى امتدت المبانى والمنشآت لتشمل أراضى ساحل النيل (١) .

و يتضح من خلال العرض السابق بأن تخطيط المدينة قد مر بتعديلات أساسية جعلته يتخذ خطوطا جديدة ، تقترب في مضمونها بما عليه المنطقة في الوقت الحاضر وهو ما يعتقده بعض الباحثين (٢).

<sup>(</sup>١) سيرد تفصيل ذلك في الفصل الثاني والثالث من هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ، ص ٥٧ .

# الفصل الثاني أقسسام المدينسة

تتكون المدينة من مجموعة من الوحدات العمرانية ، التي تقسم إلى عدة أقسام أهمها الخطط والأحياء ، والشوارع ، والأسواق ، والمتنزهات ، والبساتين ، وأخيرا المقابر

ولقد أخذت المتغيرات الحضارية العميقة ، التي شهدتها القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، تعمل أثرها على هذه الأقسام ، فبدأت أوضاعها بالتطور والتغير عما كانت عليه في العهد السابق . وسوف نقوم بمتابعة هذه التطورات من خلال تناولها كل قسم على حدة .

#### أ ـ الخطط والأحياء :

الأحياء السكنية جزء مهم من مظاهر التخطيط العام للمدينة . بل هي القسم الأهم من أقسام المدينة على الاطلاق . لأنها تعبر من خلال دورها ومنشآتها عن النشاط السكني للبشر القانطين بها (١) ،كانعكاس لمجمل مظاهر التطور الحضارى العمراني للقاهرة الصلاحية ، ولقد شهد النشاط السكني في هذه المدينة العديد من المتغيرات الهامة ، كان لها آثارها العميقة على خططها وأحيائها . بيد أنه وقبل الخوض في تفاصيل أبرز هذه التطورات وأهمها ، ينبغي التعرف على أنواع الآحياء السكنية كوحدة تقسيم اصطلاحية ، استخدمت في توزيع النشاط السكني في داخل المدينة في تلك الأثناء . وبالنظر لما تورده المصادر عن الأحياء السكنية يلاحظ بأنها تتحدث عن عدد من الأنواع يمكن تصنيفها إلى أربعة آنواع رئيسية ، هي : الحارات ، والاخطاط، والدروب ، والأزقة (٢) وعند تدقيق الاصول اللغوية لهذه الكلمات ، يلاحظ أن هناك قاسما لغويا مشتركا فيما بينها ، وهي كلمة الخط ( مفرد خطط ) التي تدل على اتخاذ موضع من الأراضي للبناء عليه (٢) ومنها جاءت خطة البصرة والكوفة للدلالة اتخاذ موضع من الأراضي للبناء عليه (٢)

<sup>(</sup>١) عبد المنعم شوقي ، مجتمع المدينة ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر : المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ / ۲۰ ـ ٤٤ ، الخاصكی ، التحفة الفاخرة ، لوحة : ۲۱ ــ ۵۹، البكری ، قطف الأزهار ، لوحة ۱۰۷ ــ ۱۱۸ ، مؤلف مجهول ، تاریخ المصر القاهرة ، ورقم ۲۰ ــ ۲۵

<sup>(</sup>٣) الزبيدى ، تاج العروس ، جـ ٥ / ١٣٠

على بناء أحيائها (١) . فالخط ( بالكسر ) هو موضع كل حى من الأحيا السكنية (٢) ، وقد آشار إلى ذلك المقريزى عند حديثه عن أخطاط القاهرة بعد أن ذك حاراتها وقال ( قد تقدم ذكر ما يطلق عليه حارة من الأخطاط ونريد أن نذكر م الخطط ما لا يطلق عليه اسم حارة ولا درب .. ) (٣) . إلا أن وجود هذا القاسم اللغوء المشترك ، لا يعنى بأن المدينة الإسلامية لم تعرف التنوع فى تكوين أحيائها السكنية فوجود الألفاظ المختلفة \_ حارة ، خط ، درب ، زقاق \_ إنما يعكس وجود هذا التنو والتشعب إضافة إلى ما يدل عليه من وجود فروق معينة فيما بينها .

وعند تدقيق المعانى اللغوية والرجوع إلى أصول ألفاظ المسميات المذكورة ، وا نقدمه المصادر التاريخية من معلومات ونصوص عن أحياء القاهرة الكبرى ، يمكر القول بأن هناك بشكل عام نوعان من الأحياء ، آولهما وهو ما يميل إلى الخصوص فى تكوينه ، ويتخذ شكلا أكثر تماسكا وتقاربا فيما بين أجزائه المختلفة . ويندرج في اطار هذا النوع ، الأحياء التى تعرف بالحارات ، فالحارات فى تكوينها العمرانى حسكنى تميل عناصره إلى التقارب فيما بين بعضها البعض ، حيث اشتى اسمها ملفظ المحلة ، وهى المكان الذى يتخذه قوم من الأقوام منزلاً لهم بمعنى أنه أصبموضعا لسكناهم (3) غير أن شكل السكنى الذى لا بد من توفره فى الحارة ، ه تقارب الدور من بعضها البعض ، وهكذا فالحارة هى ( .. كل محلة دنت منازلهم فه أهل حارة .. ) (0) ومن الواضح أن التماسك الواقع فى الشكل قد أدى إلى أن تمي الحارات إلى الخصوصية فى تكوينها البشرى فى تلك العهود ، فجعل توزيع السكنى فا العارات إلى الخصوصية فى تكوينها البشرى فى تلك العهود ، فجعل توزيع السكنى فا القاهرة المعزية يقوم على أساس الانتماء القبلى ، ذلك أن حارتها قد اخططت لك

<sup>(</sup>۱) الزييدى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) ن،م،س،

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الزبيدى ، م س ، جـ ٧ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الزبيدى ، م . س . جـ ١٦٦ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م س ، جـ ١ / ٣٦١ .

والخصوصية في التكوين البشرى ، إلى جعل العناصر العمرانية للحارة تميل إلى الخصوصية في أغراضها ، فالشوارع الموزعة في النحارات كانت مخصوصة بها ، لذلك فإن مصطلح ( الحارة ) في ذلك العصر لا يطلق على الطرقات التي يجتازها الناس من منطقة إلى أخرى (١) . وقد انعكست تلك الخصوصية على شكل الحارة ، التي اتخذت شكلا أشبه بالاطار الذي يلتف حول نقطة مركزية ، اذ يقرر الزبيدي بأن لفظ الحارة يطلق على المستدار من الفضاء (٢) بل أن هذا الانطباع هو الذي توحى به أوصاف بعض حارات القاهرة في أواخر العصر العثماني ، التي يبدو أنها حافظت على الكثير من مظاهر تكوينها الأولى ، كحارة الجودرية (٣) ، إذ كانت حارة وإسعة تتكون من أربعة فروع غير نافذة وزقاق رئيسي ، وبابان يصلانها بالمناطق المحيطة بها (٤). وهكذا فقد كان تخطيطها يميل إلى التماسك في تكوينه ، والالتفاف حول نفسها من حيث الشكل (٥)، وبالإضافة إلى أن الحارة كنوع من الأحياء يميل إلى التماسك والخصوصية في التكوين . نجد أن الخطط ، والتي يعرف مفردها بالخطة ، لم تكن تختلف في تكوينها العمراني عن الحارة ، كما يشير إلى ذلك المقريزي الذي يذكر بأن ٥ .. الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط بمنزلة الحارات التي هي اليوم بالقاهرة فقيل لتلك في مصر خطة قيل لها في القاهرة حارة .. (٦) لذلك كان تكوينها البشرى هي الأخرى يقوم على أساس الانتماء القبلي، فخطط الفسطاط (٧) تميل إلى هذا التكوين ، حيث كانت ( .. خطة كل قبيلة قائم على انفرادها منعزلة عن

<sup>(</sup>۱) محمد رمزى ، التعليقات في النجوم الزاهرة ، ج. ٤ / ٤٢ ، هامش (٢) عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الزييدى ، تاج العروس ، جـ ٣ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) تنسب هذه الحارة إلى طائفة من طوائف العسكر الفاطمى تعرف بالجودرية ، انظر المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٥ . الخاصكى ، التحفة القاهرة ، لوحة ٥ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ورقة ٥ .

<sup>(</sup>٤) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر تخطيط الحارة كما رسمت في عهد الحملة الفرنسية ،

A. Raymond E. T. G. Wit, Les Marcecs de Caire plan 3.

<sup>(</sup>٦) المقريزي : م . س ، جـ ١ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٧) عن هذه الخطط انظر ، المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٩٧ ـ ٢٩٩ ، قؤاد فرج ، المدن المصرية ، جـ ٧) عن هذه الخطط انظر ، المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٩٧ ـ ٢٢٩ .

غيرها .. ) (١) .

أما النوع الثانى من الأحياء ، فهو الذي لا يميل إلى الخصوصية فى تكوينه أو التماسك فى شكله ، ويشمل هذا النوع عددا من الأحياء ، تتمثل فى الخط (جمعها خطوط أو اخطاط) ، والدروب ، والأزقة ، وتتميز هذه الأحياء بأنها تتكون من شارع رئيسى يخترقها ، ففى الأصول اللغوية لهذه المسميات يلاحظ أن لها علاقة بالشارع ، اذ أن الخط ( بالفتح ) هو الطريق الشارع (٢) . فى حين أن الدروب تدل على مداخل الأشياء والطرق المؤدية إلى المواضع ، حيث يطلق الدرب على باب السكة الواسعة . كما أن مداخل الأصقاع المختلفة مشل مداخل بلاد الروم هى دروب تؤدى إليها (٣) . أما الزقاق فيعرف بوضوح بأنه طريق (٤) . من الواضح أن شوارع هذه الأحياء تستخدم للأنتقال من منطقة إلى أخرى ، فدرب كوكب (٥)كان الطريق الذي يسلك فيه من حارة زويلة (١) إلى درب الصقالية (١٥) كذلك فإن درب شعلة (١) كان ( ... الشارع المسلوك فيه من باب درب ملوخيا (١٠) إلى خط الفهادين (١١)

<sup>(</sup>١) فؤاد فرج ، م . س ، جـ ٤ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) الزبيدى ، تاج العروس ، جـ ٥ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الزبيدى ، م ، س ، جد ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الزييدى ، م . س ، جـ ١٠٦ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) يعرف يكوكب الدولة بن الحناكي ، وكان يعرف قبل ذلك بالقائد الاعز مسعود المستنصر . المقريزي، المخطط ، جد ٢ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) نسبت هذه الحارة إلى طائفة من طوائف الجند الفاطمى الذين ينتمون إلى إحدى القبائل البربرية ، المقريزي ، م . س . جـ ٢ / ٤ ، الخاصكى . التحفة الفاخرة ، لوحة ٤ ـ ٥ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٧) عرف هذا الدرب بطائفة من الجيش الفاطمي عرفوا بالصقالية ، المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) ك .م .س .

<sup>(</sup>٩) لا تقدم المصادر مخديدا لأصل مسماه ، المقريزى ، م . س ، جد ٢ / ٤٣ ، الخاصكى ، م . س ، لوحة ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) هذا الدرب كان يمرف بحارة قائد القواد ثم عرف بعد ذلك بدرب ملوخيا الفراش صاحب ركاب الخليفة الحاكم بآمر الله ( ٣٨٦ ـ ١٤١١هـ / ٩٩٦ ـ ١٠٢٠م ) ، المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٨ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ٤٤ .

<sup>(</sup>۱۱) لا تقدم المصادر محدید لأصل مسماه ، المقریزی ، م . س ، جد ۲ / ۳۹مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ۲ ؟ .

والعطوفية (١) ...) (٢) ، بل أن بعضها كان في وقت من الأوقات يعد شارعا رئيسا أو جزء من شبكة الشوارع الرئيسية في المدينة . فخط سويقة أمير الجيوش (٣) كان طريقا يسلك فيه من شارع القصبة إلى باب القنطرة (٤) . في حين أن الشارع الذي يمتد من المطابخ (٥) إلى العداسين (٦) في الفسطاط ، كان يخترق عددا من هذه الأحياء الواقعة على امتداداته فهو يتكون من دروب وأزقة علاوة على الاخطاط (٧) . ولقد أدت هذه الوظيفة إلى جعل هذا النوع من الأحياء يتكون من شارع رئيسي تخيط به مجموعة من الشوارع الجانبية المتفرعة عنه والنافذة إليه ، ففي خط سويقة أمير الجيوش يوجد عدد من الطرقات الجانبية تتفرع من الشارع الذي تطل عليه السويقة وهو الشارع الرئيسي فيها بطبيعة الحال (٨) .

ومن الواضح أن هذه الخصيصة في التكوين العمراني قد أثرت على الشكل العام الذي تتخذه هذه الأحياء ، إذ كانت تميل في ذلك إلى الاستطالة نظرا لوجود الشارع، ولذلك فإن من التعريفات اللغوية للخط و هو المستطيل في الشيء ، (٩) أما عن الفرق بين هذه الأحياء المتنوعة ، أي الفرق فيما بين الخط والدرب والزقاق فإنه يكمن في مواصفات الوحدة الأساسية المتمثلة في الشارع . فبمقدار عرض الشارع

<sup>(</sup>۱) العطوفة حارة تنسب إلى طائفة من طوائف الجيش الفاطمى ، يبدر أنها تنسب إلى عطوف أحد خدام الفاطميين ، المقريزى ، الخطط جـ ٢ / ١٣ ، الخاصكى ، م . س ، لوحة ١٥ ـ ١٦ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م ، س ، جـ ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٥) هذا الخط يعرف بالمطابخ السلطانية يبدو أنه قد كان به مطابخ السكر السلطانية ، وهو يمتد من حمام السلطان إلى سوق الصيادين ، ابن دقماق ، الانتصار ، ق ٢ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على إشارة واضحة تخدد ماهية هذا الموضع فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع .

<sup>(</sup>٧) این دقماق ، م . س ، ق ۱ / س ۸۵ .

<sup>(</sup>۸) المقریزی ، م ، س ، جـ ۱ / ۳۷۵ .

<sup>(</sup>٩) الزبيدي ، تاج العروس ، جـ ٥ / ١٢٩ .

تتحدد هوية كل قسم من أقسام هذا النوع من الأحياء ، ومن الواضح أن شارع الخط كان أعرضها ، حيث يرد في اللغة أن الخط هو ( .. الطريق الخفيف في السهل) (١) ، في حين أن الدرب يكون عرض شارعه أقل من الخط ، اذ أن الدرب يطلق على باب السكة الواسعة (٢) ، والسكة هي الطريق الضيق (٣) . بل ان أصل لفظ الدرب مرتبط باطلاقه على المضايق في الجبال (٤) . أما الزقاق فإنه أقلها عرضا ، لأنه يطلق على الطريق الضيق ، كما أنه قد يطلق على السكة في بعض الأحيان ، (٥) وتقدم المصادر نصوصا يمكن من خلالها تقديم مقترح عام لسعة تلك الشوارع في المدينة الإسلامية، وإن كان من المؤكد أن معدلات عرضها بشكل عام لم تكن تزيد على العشرين ذراعا (١) ، فحسبما يرد عن التخطيط العمرى (٧) يلاحظ أن الطرقات التي يطلق عليها لفظ ( شارع ) كانت تقف عند العشرين ذراعا كحد أدني في عرضها (١٥) حيث ان الطرقات التي يكون عرضها دون ذلك يطلق عليها لفظ غير الشارع . فكانت هناك الأزقة التي عرضها يتراوح فيما بين السبعة (٩) والتسعة أذع (١٠) وهو أقل مشارع الأحياء عرضا ، أما الدرب فقد كان عرضه في حدود الستة عشر ذراعا ، كما يشير إلى ذلك اليعقوبي أثناء حديثه عن بعض دروب بغداد (١١) وهكذا يمكن يشير إلى ذلك اليعقوبي أثناء حديثه عن بعض دروب بغداد (١١)

<sup>(</sup>١) الزييدى ، تاج المروس ، جـ ٥ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) الزييدى ، م . س ، جد ۱ / ۲٤٥ .

<sup>(</sup>۲) الزييدى ، م . س ،جـ ٧ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الزييدى ، م . س ، جـ ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الزييدى ، م . س ، جـ -7 / 7 ، الا أن السكة تتميز بأن لها نهاية مسدودة في كثير من الأحيان ، الزييدى ، م . س ، جـ -7 / 7 .

<sup>(</sup>٢) والقصود هذا الذراع الهامشين وهي قسمان كيرى يبلغ طولها ٥٦٦ سم ، والصغرى وطولها ٥٠٠ سم ، طلال رفاعي ، البريد ، جد ١ / ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى وضع نظاما يتم بموجبة تخطيط مدن الفتح الإسلامي مثل الكوفة والبصرة . انظر : الكتاني ، الترايب الإدارية ، جـ ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٨) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ١٧٩ ــ ١٨٠ ، الكتاني ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۹) الماوردي ، م ، س ، ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۱۰) الكتاني ، م . س ، جـ ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١١) نقلا عن صالح العلى ، بغداد ، ص ١٥٨ .

الاستدلال على أن عرض الخط هو في حدود ما بين الستة عشر والعشرين ذراعا .

ويتضح مما سبق بأن الفروق النوعية بين الأحياء بأنواعها المختلفة في القاهرة الكبرى ترتبط بالوظيفة التي يقوم بها كل منها ، فالنوع الأول كانت مهمته أن يكون وعاءا بشريا مخصوصا في وظيفته ، أي خاص بالإسكان ، بينما يكون الثاني ذو خدمات عمرانية تتصل بالمدينة وهو الشارع ، وبالأمكان استخدام بعض عناصره العمرانية للأنتقال من منطقة إلى أخرى .

وقد أدى ذلك إلى عدم ارتباط الفروق بينها بالنواحى الكمية ، فالحى من هذه الأحياء يمكن أن يحتوى على العدد الكبير من المنشآت وبالتالى من العناصر العمرانية ، مثل حارة العطوف التى كانت مختوى على ( .. الدور العظيمة والحمامات والأسواق والمساجد مالا يدخل مخت حصر .. )  $^{(1)}$  . ومثل خط اصطبل الطارمه  $^{(7)}$  الذى يحتوى على العديد من المساكن والمساجد علاوة على سوق وحمام  $^{(7)}$  . ومن الممكن أيضا أن يحتوى الحى على عدد قليل من المنشآت وبالتالى العناصر العمرانية ، كحارة برجوان  $^{(8)}$  التى لم تكن في العصر الفاطمى تتكون سوى من دارين ورحبة  $^{(8)}$  .

و لذلك أمكن أن تستوعب هذه الأحياء بعضها بعضا . فالحارات كانت تتداخل مع بعضها البعض، كحارتى الدميرى والشاميين (٢) اللتان تعتبران من جملة العطوفية (٧)، وكذلك كانت الحارات تحوى على الخطوط ، كخط قصر بنى عمار (٨) الذى يقع في حارة كتامة (٩)(١٠) علاوة على أن المصادر تذكر العديد من الدروب والأزقة التي

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، جد ٢ / ١٣ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ورقة : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ظهور هذا الخط على موضع اصطبل فاطمى حمل ذات الاسم ، انظر الفصل التالى .

<sup>(</sup>٢) المقریزی ، م . س ، جـ ٢ / ٣٥ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الحارة إلى الاستاذ أبى الفتوح برجوان أحد الوزراء الفاطميين ( ٣٨٧ ــ ٣٩٠هـ /٢ ٩٩٧ ـ ٩٩٠ ـ . ٩٩٠ ـ . ـ ٩٩٩ م ) ، انظر : المقريزي ، الخطط جـ ٢ / ٣ ــ ٤ ، الخاصكي التحفة الاخرة ، لوحة ٣ ــ ٤ .

<sup>(</sup>٥) القريزى ، م . س ، جذ ١ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) لم تذكر المصادر اصل تسميتها ، انظر : المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ١٦ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ١٨ .

<sup>(</sup>٧) ن م م س .

<sup>(</sup>٨) هذا الخط ظهر على أحد القصور الفاطمية في عصر صلاح الدين الأيوبي، للمزيد انظر الفصل التالي.

 <sup>(</sup>٩) كتامة هي طائفة من طوائف الجيش الفاطمي المفاربة اختطوا هذه الحارة فمرفت يهم ، المقريزي م .
 س، جد ٢ / ١٠ ، الخاصكي م . س ، لوحة ١٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ن م مس

كانت فى داخل الحارات (١). ولم يكن وجود الأحياء داخل بعضها البعض قاصراً على أن يكون النوع الثانى منها خط ، درب ، زقاق فى داخل الأول حارة خطه ، بل قد يحدث العكس أيضا ، فقد ذكر المقريزى خلال حديثه عن حارة فرج (٢) بأنها تقع فى عصره فى أحد الدروب ، حيث يقول ( ... وهى الآن داخلة فى درب الطفل (٢) ، ) (٤) ، مما يشير إلى أن الأحياء بشكل عام تقع فى داخل بعضها البعض .

وهذا فيما يتعلق بأنواع الأحياء في القاهرة في تلك العصور . أما بالنسبة لما ظهر عليها من تطورات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي فيمكن حصرها في المجالات التالية :

أسا الخطط والأحياء الجديدة: ظهر في عهد الناصر صلاح الدين العديد من الأحياء الجديدة في المدينة الكبرى . ومن أبرز المواضع التي ظهرت عليها هذه الأحياء المبانى السكنية والمنشآت بأنواعها المختلفة ، والتي كان يوجد العديد منها وبأحجام كبيرة في تلك الأثناء . أبرزها القصور والدور الفاطمية . فبعد ما قضى الناصر صلاح الدين على الحكم الفاطمي عام ( ٥٦٥هـ / ١١٧٣م ) واجه تركة ضخمة من الدور السكنية التي تعود ملكيتها للفاطميين وأتباعهم ، فقام باخلائها من ساكنيها وأغلق أبوابها حيث أنه ( ضرب الألواح على ماكان للخلفاء وأتباعهم من الدور والرباع ..) (٥) ثم قام بعد ذلك بتمليكها لأقربائه ورجال دولته (٢) بطرق وآساليب شي على سبيل الهبات والاقطاعات أو عن طريق البيع (٧) . بل أن الأمر بجاوز ذلك ، على سبيل الهبات والاقطاعات أو عن طريق البيع على العديد من الدور عندما أقدم بعض أتباع الناصر صلاح الدين بوضع أيديهم على العديد من الدور

<sup>(</sup>۱) انظر: المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٨ ـ ٤٠ ، الخاصكي ، م . س ، لوحة ٤٧ ـ ٥٩ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة : ٤٣ ـ ٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) عرفت هذه الحارة بالأمير جمال الدين فرج من أمراء بنى أيوب، المقريزى ، م . س ، جد ۲ / ۱٤ .
 الخاصكى ، التحفة الفاخرة ، لوحة : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر فيما اطلعت عليه من مصادر على معلومات واضحة عن هذا الدرب.

<sup>(</sup>٤) ٿ . م .س .

<sup>(</sup>٥)المقريزي : الخطط ، جـ ١ / ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٦) ن . م . س ، عبد الرحمن زكى ، القاهرة ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۷) ابو شامة ، الروضتين ، جـ ۱ / ق ۲ / ۰۰۷ ـ ۰۰۸ ، البندارى : سنا البرق الشامى ، ص ۲۰ ، عبد الرحمن زكى ، ن . م . س .

الخاصة بأتباع الفاطميين ، فكان كل من استحسن منهم دارا ، بادر باخلاء سكانيها منها ورضع يده عليها (١). وقد يظهر الأمر لأول وهلة أن هذه الاجراءات ليست سوى عملية استبدال العناصر السكانية بغيرها ، بينما الواقع لم يكن كذلك في جميع الحالات . فهناك الكثير من الشواهد التي تشير إلى أن عملية التغيير السكاني المذكورة كانت في حقيقتها عملية تغيير عمراني كبيرة طرأت على مواضع تلك الدور ، فتحولت إلى أحياء سكنية .

فمن المؤكد أن كثيرا من الدور المشار إليها آنفا كانت ذات مساحة كبيرة جدا ، فالقصر الشرقى الكبير ، كان يشغل خمس مساحة القاهرة المعزية (٢) ، وتدل التوقيعات التى أجريت لتحديد موقع القصر الغربى الصغير على أنه يشغل مساحة كبيرة أيضا (٣) . ولا بد وأن الأمر كان كذلك بالنسبة للدور والقصور الأخرى التى كانت مخصصة للوزراء والأمراء والقادة وغيرهم من كبار رجال الدولة ، فدار الوزير الفاطمى يعقوب بنى كلس (٤) ، كانت كبيرة جدا كما يظهر من أوصافها (٥) . فقد كان بها مسجدا، ومجموعة من البيوت كانت ٤ ... تختص بمن يدخل داره فى الغرباء ..) (٦) ، وكان يجلس بها عدد من المشتغلين بأمور العلم ، فكان فيها قوم

<sup>(</sup>١) ابو شامة ، م ، س ، جـ ١ / ق ١ / ٥٠٧ ، المقريزى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ٢١ .

Ravaisse, Essai sur chistoire et sur la topographie du Caore, plan 2.(7)

<sup>(</sup>٤) هو أبو الغسرج يمسقسوب بن يوسف بن إبراهيم ( ٣٦٧ ـ ٣٧٣هـ / ٩٧٧ ـ ٩٨٣م ) أول وزراء الفاطميين في الديار المصرية كان يهوديا ثم اعتنق الإسلام على المذهب الإسماعيلي ، للمزيد انظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جـ ٧ / ٢١ ـ ٣٤ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ورقة : ٥ ـ . .

<sup>(</sup>٥) هذه الدار عرفت بعد ذلك بدار الديباج وكانت تختل مساحة كبيرة كما يذكر على باشا مبارك ويدل على ذلك تخديد موقعها في العصر الحديث حيث كانت تختل المنطقة فيما بين أول درب سعادة من جهة جامع جقمق إلى عطفة الصابونجية ، ومن شارع المنجلة من أول هذه العطفة ، إلى شارع الحطاب بطوله وجميع شارع اللبودية ، انظر على باشا مبارك ، الخطط \_ التوفيقية ، جـ ٣ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) این خلکان ، م . س ، جـ ۲۹ / ۲۹ .

ينسخون القرآن ، وآخرون لتدوين الحديث والفقه والأدب والطب(١) ، وهؤلاء لا بد وأن يكون لهم في دار الوزير أماكن مخصصة لهم ولأنشطتهم .

وبالإضافة لكبر مساحة هذه الدور ، فلقد احتوت على العديد من العناصر المعمارية ، فمن الواضح أنها كانت تتكون من أكثر من وحدة من وحدات عمارة المنزل الإسلامي ، والتي كانت عبارة عن فناء مكشوف تخيط به الأواوين (٢) من جهاته الأربع في غالب الأحوال ، كما تشير بذلك التقارير المنشورة عن الحفائر التي أجريت في مدينة الفسطاط (٢) ، ولذلك فإن هناك من يعتبر بأن القصور الاثنا عشر التي أشارت المصادر إلى أن القصر الشرقي يتكون منها ، لم تكن سوى اثني عشر وحدة ن الوحدات سابقة الذكر (١) ، ويذكر المقريزي أن دار الوزارة الكبرى كان يوجد بها عديد من القاعات (٥) ، والراجع أن المراد بها تلك الوحدات سالفة الذكر . وكان يوجد بهذه الدور أيضا المناظر (١) ، حيث احتوى القصر الشرقي الكبير على عدد منها (٩) ، وكذلك كان الحال في دار الوزارة الكبرى (٩) . وبالإضافة إلى كل خصروا (٨) ، وكذلك كان الحال في دار الوزارة الكبرى (٩) . وبالإضافة إلى كل

<sup>(</sup>۱) ن م م س ،

<sup>(</sup>۲) الأيوان لفظ فارسى الأصل يطلق على قاعة الاستقبال ، صالح لمى مصطفى ، التراث المصارى الإسلامي في مصر ، يروت ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، ص ٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن محمد الهوارى ، الرحلات العلمية ( الفسطاط ) ، القاهرة ١٩٢٧م . ص ٩ ، ١٦ ، توفيق عيد الجواد ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٧٠م ، جـ ٣ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) فريد شافعي ، العمارة العربية الإسلامية ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، الخطط جد ١ / ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٦) مقردها منظره ويدل اصلها اللغوى على المبنى المرتفع ، انظر الزيدى ، تاج العروس ، جـ ١ / ٥٥٥ ميذكر صالح لمى بأن المنظره عبارة عن قاعة استقبال تقع بالطابق الأرضى من المنزل ، صالح لمى مصطفى ، التراث المعمرى الإسلامى في مصر ، ص ٩٨ . ويبدو أن ذلك حالها في العصر المالموكى ، في حين أنها في العصر الفاطمي تدل على البناء المرتفع كما يشير بذلك اوصاف مناظر الممالكي ، في حين أنها في العصر الفاطمي تدل على البناء المرتفع كما يشير بذلك اوصاف مناظر الفاطميين ، انظر المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٥٦٥ ـ ٤٨٦ ، البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة الحدال . ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٨) ناصر خسرو ، سفر نامه ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>۹) المقريزي ، م . س ، جد ١ / ٤٣٩ .

ذلك ، فأنها قد احتوت على عدد من المخازن ، كما هو الحال في القصر والدار المذكورتين (١).

ومن الواضح أن كبر أحجام هذه المنشآت ، وتعدد عناصرها المعمارية هي التي أدت إلى أن يقوم الناصر صلاح الدين بتقسيمها بين أتباعه ورجال دولته ، الأمر الذي ترتب عنه أن تخولت إلى خطط وأحياء سكنية .

ولم يكن تحول المنشآت والمبانى إلى أحياء سكنية قاصرا على الدور والقصور ، وإنما بجاوز ذلك إلى منشآت الخدمات والمرافق ، التى بدأ غالبيتها يفقد وظيفته فى تلك الأثناء . فدور الضيافة الفاطمية أضحت دار واحدة كما يشير بذلك ابن الطوير (٢) ، وكذلك الحال بالنسبة لدار الدبياج التى كانت مخصصة لصناعة الحرير الدبياج (٣) ، فمن الواضح أن هذه الدار فقدت وظيفتها فى عهد الناصر صلاح الدبياء حيث لجأت دولته إلى توفير احتياجاتها من المنسوجات وغير ذلك عن طريق السوق (٤) . ومن المنشآت الفاطمية التى فقدت وظيفتها أيضا ، دار العلم (٥) التى حل محلها بطبيعة الحال المدارس التى أسست فى تلك الأثناء (٦) ، والمارستان الفاطمى (٧)

<sup>(</sup>۱) ن . م . س ، على بإشا مبارك ، م . س ، جـ ۲ / ۱۰۰ ـ ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م . س ، جـ ۱ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) هذه الدار كانت دارا للوزير الفاطمى يعقوب بن كلس ، وبقيت من بعده سكنا للوزراء الفاطميين حتى عهد الوزير الفاطمى أمير الجيوش بدر الجمالى ، الذى بنى دارا أخرى للوزارة فى حارة يراجوان، فبعلت هذه الدار مصنعا لصناعة الحرير والديباج ، المقريزى ، م . س ، جد ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سبق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>٥) سبق الحديث عنها ، ويدل على موقعها في العصر الحديث المبانى الواقعة خلف وكالة رحنا من الناحية الشرقية وما بجوارها من دور وحوانيت تقع ضمن خان الخليلى ، أو أزيلت يتأسيس شارع السكة الجديدة (حوهر) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) عن هذه المدارس انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٧) لا تقدم المصادر معلومات عن تاريح نشأة هذا المارستان وكان يقع جنوبي القصر الكبير ، إلى الجنوب من خزانة الدرق ، على يسار الداخل في سوق الخراطين ( شارع الصنادقة حاليا ) المقريزي، م . س، جـ ١ / ٢٤٤ .

الذى أسس بدلا منه مارستان جديدا بنى على اجزاء من القصر الشرقى الكبير (۱) ودار الضرب (۲) التى حل محلها دار جديدة أسست على أجزاء من القصر الشرقى أيضا (۲) . وكذلك كان الحال بالنسبة لمنشآت النزهة العديدة التى كانت للخلفاء الفاطميين ، والتى فقدت وظيفتها نتيجة لعدم استخدام صلاح الدين لها فى تلك الأثناء (٤) . وبالإضافة إلى كل ذلك ، فلقد فقدت خزائن الفاطميين (٥) وظيفتها أيضا ، بعد أن عمل الناصر صلاح الدين على تقريغ محتوياتها عن طريق الهبة ، أيضا ، بعد أن عمل الناصر صلاح الدين على نفس الوتيرة سار الأمر بالنسبة والبيع ، الذى استمر عشر سنين . وعلى نفس الوتيرة سار الأمر بالنسبة للاصطبلات الفاطمية (۲) ، التى أنشئ بدلا منها اصطبلات أخرى فى مواضع مخازن الغلال كما يذكر ابن الطوير (۷) ، وعلاوة على تلك التى أنشئت على ميدان القصر الغربي (۸) .

لقد ترتب عن هذه التحولات ، أن جرى استغلال هذه المنشآت بطريقة أخرى حيث جرى استغلال أجزاء من بعضها لتقوم عليها منشآت الخدمات إضافة إلى أحياء جديدة ، فأنشىء على بعضها المدارس . فالمدرسة السيوفية (٩) مثلا أقيمت على أجزاء

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>۲) أسست هذه الدار عام ( ۱۹ هـ / ۱۱۲۲م ) يأمر من الوزير الفاطمى المأمون بن البطائحى ( ٥١٥ ـ \_ ا ١٩٥هـ / ١١٢٥ ـ ١١٢٥ م ) وهى تقع قبالة المارستان إلى الجنوب منه على يمين الداخل من الخراطين ( الصنادقية ) ، المقريزى ، ن . م . س ، على باشا مبارك ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) ميرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٥) ويشير المقريزى إلى أن غالبية هذه المخازن كانت تقع جنوبى القصر الشرقى فيما بينه وبين حارة الباطنية ، وحارة الروم ، وحارة الديلم والاتراك ، المقريزى ، الخطط ، جـ ١ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) كان للفاطميين عدد من الأصطبلات الرئيسية أهمها: اصطبل الجميزة ، والطارمة ، واصطبل الحجرية ، المقريزي ، م ، س ، جـ١ / ٤٦٤ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>V) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ١٦٤ ـ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٨) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٦) عن هذه المدرسة انظر الفصل التالي .

من الدار المأمونية (١). أما المدرسة السيفية (٢) والمدرسة القبطية (٣) ، فقد اقيمتا على مواضع من دار الديباج (٤) ، كذلك فلقد استغلت أجزاء من القصر الشرقى الكبير ليقام عليها المارستان ودار الضرب الجديديين كما سبق أن ذكرنا . هذا علاوة على اسغلال هذه المنشآت كمواضع للسكنى ، حيث قام الناصر صلاح الدين بتقسيمها بين أقرباته ورجال دولته (٥) ، فالقصر الشرقى الكبير ، قسم إلى أجزاء عديدة بين أمراء الدولة (٦) ، كما يشير العماد الأصفهاني إلى ذلك بقوله ( .. وتقاسم الخواص بدور القصر وقصوره .. )(٧) ، وكذلك كان الأمر بالنسبة للقصر الغربي الذي نزله بعض الأمراء الأتراك (٨) ، وهذا علاوة على منشآت النزهة تعرض غالبها للتقسيم أيضا ، فمنظرة اللؤلؤ (١) ، سكنها والد صلاح الدين

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، م . س ، جد ۲ / ۳٦٥ ، مؤلف مجهول ، تاریخ المصر القاهرة ، ورقة : ٤٤٥ . علی باشا مبارك ، الخطط التوفیقیة جد ۲ / ۱۰۹ ، هذه الدار تنسب للوزیر المأمون ابن البطائحی لأنه سكنها وكانت قدیما تعرف یقوام الدولة حبوب ، المقریزی م . س ، جد ۱ / ٤٦٢ ، ویدل علیها الآن موقع المدرسة التی بنیت علیها .

 <sup>(</sup>٢) عن هذه المدرسة انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٣) عن هذه المدرسة انظر القصل التالي .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٦٥ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٣٨٤ ، الخاصكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة ، الروضتين ، جـ ١ / ق ٢ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٩) منظره اللؤلؤ أحد قصور النزهة الفاطمية ، كان كبيرا جدا ، وعلى مستوى رفيع من الفخامة كما تشير بذلك أوصافه ، أمر ببناته العزيز بالله العبيدى ، ( ٣٦٥ ـ ٣٨٦هـ / ٩٧٦ ـ ٩٩٦ م) ، انظر : المقريزى ، م . م ، جد ١ / ٤٦٧ ـ ٤٦٩ ، البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ويذكر عبد الرحمن زكى بأنها كانت مختل مساحة تبلغ مائة متر في مثلها ، في المنطقة الممتدة بموازاة شارعي الشمراني البراني ، والخرنفش ، يبد أن من الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه ، إذ لا يعدم المصادر بما يغيد بذلك ، علاوة على أن عبد الرحمن زكى لا يقدم أيضا ما يثبت هذا التقدير . انظر عبد الرحمن زكى لا يقدم أيضا ما يثبت هذا التقدير .

الأيوبى ، وأخوه الملك العادل<sup>(۱)</sup> ونفس الأمر حدث لدار الملك<sup>(۲)</sup> ، التى قسمت إلى أجزاء عدة ، فالقاضى ضياء الدين الشهرزوري <sup>(۳)</sup> كان له بالفسطاط منزلا أصله (... قطعة من دار الذهب بدار الملك .. ) <sup>(3)</sup> ، كان صلاح الدين قد وهبه أياه<sup>(٥)</sup> . ويبدو ان ابن أخى صلاح الدين تقى الدين عمر ، لم يقطن منازل العز <sup>(٦)</sup> بمفرده . كما تشير بذلك المصادر <sup>(۷)</sup> ، اذ لابد وأن يكون قد شاركه فيها عدد من الأفراد ، من أمراء ، ورجال دولة وغيرهم ، كما حدث لبقية القصدور كما سبق وان

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، جـ ١ / ث ٢ / ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) كان هذا القصر بالفسطاط ويقع ناحية ساحلها بناه الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش (٢٧) من هذا القصر بالفسطاط ويقع ناحية ساحلها بناه الوزير الفاطمي الأفضل بن أمير الجيوش (٢٥٥ مـ / ١٠٥٧ مـ ١٠٩٤ مقرا له ونقل إليها الدواوين، فلما قتل اتخذها الفاطميون متنزها لهم . المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٢٨٧ مـ ٤٨٤ . البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة ١٠٦ وموضعها اليوم مجموعة المبانى المجاورة لجامع عابدى يك الشهير بمسجد الشيخ درويش في آخر شارع مصر القديمة من الجهة الجنوبية المطلة على النيل ، عبد الرحمن زكى، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضائل ضياء الدين القاسم بن القاضى تاج الدين أبى ظاهر ، سمع عن الحافظ السائى بالاسكندرية ، هاجر إلى مصر فى أوائل عهد الناصر صلاح الدين ، وولى قضاء دمشق مدة يسيرة وتقلب فى المناصب خصوصا بعد وفاة صلاح الدين ، توفى سنة ٩٩٥هـ / ١٢٠٢م ) ودفن يدمشق . عنه انظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جد ٤ / ٢٤٤ \_ ٢٤٥ ، البندارى ، سنا البرق ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) اليندارى ، م . س ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) البنداري ، م ، س ، ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) يقع هذا القصر على ساخل النيل بالفسطاط ، ينته السيدة تغريد أم العزيز بالله العبيدى ( ٣٦٥ ـ ٣٨٦ ـ ٩٧٦ ـ ٩٧٦ . ويدل على موضعها في الوقت الحاضر ، مجموعة المباني التي فيما بين شارع مصر العتيقة غربا ، ومدخل شارع المرحومي ، وحارة الشراقوه ، وعطفة زاهر جنوبا ، وجنينة الجعجي ، وعطفة الاصرلي جنوبا ، وشارع القبو شمالا . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن دقماق ، الانتصار ق ١ / ٩٣ . المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٦٤ . مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٤٤ .

أشرنا ، وعلى نفس الوتيرة سار الأمر بالنسبة لمنشآت الخدمات والمرافق ، فدار العلم أضحت منطقة سكنية  $^{(1)}$  وكذلك الحال بالنسبة لدار الديباج التى بنى بها الناس عددا من الدور  $^{(Y)}$  وكذلك كان الأمر بالنسبة للمخازن . فخزائن دار أفتكين ، أضحى عليها دور وزير صلاح الدين القاضى الفاضل  $^{(T)}$  ، هذا علاوة على تقسيم الاصطبلات الفاطمية ، كما يشير إلى ذلك ابن عبد الظاهر أثناء حديثه عن اصطبل الطارمة  $^{(3)}$  حيث يقول بأنه ( ... كان اصطبلا للخليفة فلما زالت تلك الأيام اختط وبنى آدرا . )  $^{(0)}$  وكذلك كان الأمر بالنسبة لاصطبل الجميزة  $^{(T)}$  ، الذى اختط ويحول إلى منطقة سكنية منذ تلك الفترة  $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>١) الخاصكي ، التحقة الفاخرة لوحة : ٥١ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) المفریزی ، م . س ، جـ ۱ / ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ينقل المقريزى عن ابن سيده بأن الطارمة لفظ يطلق على البيت من الخشب وهو دخيل . ويقع هذا الاصطبل إلى الجنوب الشرقى من القيصر الكبير بجاه باب الديلم شرقى الجامع الأزهر فيما بين رحبتى قيصر الشوك والجامع الأزهر . المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٤٤ ، جد ٢ / ٤٧ . السخاوى، محقة الأحباب ، ص : ٩٠ ، ويذكر محمد رمزى بأنه يدل على موقع هذا الاصطبل في وقته ، المنطقة التى يخد من الشمال بشارع فريد وامتداده إلى الشرق ومن الغرب بالميدان القبلى لجامع الحسين ومن الجنوب بشارع الشنواني ومن الشرق يشارع الكفر . محمد رمزى ، التعليقات في التجوم جد ٤ / ٩٤ هامش (٤) .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، م . س جـ ١ / ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٦) سمى بالجميزة لأنه كان في وسطه شجرة جميز كبيرة وكان يقع إلى الجنوب الغربي من القصر الصغير ، كما تدل على ذلك التوقيعات حيث أنه كان يشغل المنطقة الممتدة الآن من عطفة المارستان إلى آخر شارع سوق السمك القديم ، شاملا شارع البندقانيني ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٣٩ \_ ١٢٩ . ١٥٠ / ١٥٩ \_ ١٦١ .

<sup>(</sup>٧) الخاصكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٣٩ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٣٦ .

إن هذه التغيرات التى تعرضت لها المنشآت الفاطمية قد تطلبت احداث تعديلات عليها تتلاءم مع أوضاعها الجديدة ، ارتبطت بأعمال هدم وتغير لأوضاع المنشآت وما شابه ذلك  $^{(1)}$  فالأمراء الذين توزعوا القصر الشرقى ، شرعوا فى احداث التعديلات التى رأوها ضرورية وتنسجم مع أساليب سكناهم . وهو ما قصده العماد الأصفهانى بقوله (... وشرع كل من سكن فى تخريب معموره ...  $^{(Y)}$  ، فأخذت معالم بالاختفاء منذ ذلك التاريخ  $^{(T)}$ .

بل أن هذه التعديلات تعنى تخويل هذه المنشآت إلى أحياء سكنية ، فعندما سكن الأمير شمس الدولة توران شاه في حارة الأمراء (٤) عمر بها دربا (٥) على إحدى هذه الدور الكبيرة ، عرف باسم منشئه . ولا يعدو أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لغالبية المنشآت التي بدأت بالتحول إلى حارات ودروب وأزقة (٢) ، أشارت المصادر إلى بعضها.

فظهر في موضع القصر الشرقي الكبير عدة أحياء سكنية ، ورد ذكر أسمائها في وثيقة تنازل بقايا الأسرة الفاطمية عن أملاكهم في القاهرة للسلطان الملك الظاهر بيبرس عام ( ١٦٦هـ/ ١٦٤م ) (٧) حيث ورد فيها الإشارة إلى خط خزائن السلاح على اعتبار أنها منطقة سكنية ، فقد جاء فيها ما نصه : ( .. وجميع الموضع

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، جـ ۱ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ / ق ٢ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، جـ ٢ / ١٥ .

<sup>(</sup>٤) هذه الحارة سميت بحارة الأمراء الأشراف الأقارب ، من الواضح أنها كانت خاصة بأقارب الفاطميين ، وكبار رجال الدولة . مؤلف مجهول تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ١٨ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٢ / ٣٥٢ \_ ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، الخطط ، جـ أ / ٣٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) نشر المقريزى هذه الوثيقة في موضعين من كتابة الخطط ، فيهما بعض الاختلافات . المقريزى ،
 الخطط ، جـ ١ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ . ٤٩٧ .

المعروف بخزائن السلاح السلطانية وما هو بخطه ..) (١) ، وكذلك وردت الإشارة إلى خط المشهد الحسينى (٢) نسبة إلى المشهد الذى يقع داحل القصر الكبير (٣) ، وكما سبق الإشارة فإن شمس الدولة عمر دربا وكان على إحدى الدور ، هى دار عباس (٤) . فالمقريزى عندما يتحدث عن حمام الكويك (٥) يذكر بأنها أنشئت لخدمة هذه الدار (٠. التى موضعها الآن درب شمس الدولة .. ) (٢) ، ويبدو أن خط قصر ابن عمار (٨) (١) ، كانت موضعه فى العصر الفاطمى قصرا للوزير الحسن بن عمار (٩)(١) ،

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، م . س ، جـ ۱ / ٣٨٤ ، ويصعب تحديد موضع هذا الحى فى الوقت الحاضر على وجه الدقة وأن كان من الواضح أنه يحتل الجزء الواقع فى منتصف القصر الشرقى تقريبا حيث كانت تقع هذه الخزائن .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م . س ، جد ۱ / ۳۸۵ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) عـرفت هذه الدار بالوزير القــاطمى عـبـاس بن يحيى بن باديس ( ٥٤٨ ــ ٥٤٩ هـ / ١١٥٣ ـ د) عـرفت هذه الدار بالوزير ، الخطط جـ ٢ / ٥٥ ـ ٥٦ ، القلقشندى ، م . س ، جـ ٣ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) نسبت هذه الحمام إلى تاجر في العصر المملوكي يعرف بنور الدين على بن محمد الكويك كان قد جددها في عام ( ٧٤٩هـ / ١٣٧٨م ) .

مؤلف مجهول ، تاريخ المصر ، ورقة : ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٨٤ ، ويدل على موضع هذا الدرب فى الوقت الحاضر حارة درب شمس الدولة ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية جـ ٣ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧) من خلال محديد على باشا لموقع درب القساحين وهو الاسم الذى اطلق على الخط المذكور فى العصر المملوكي يتضع أن هذا الخط يقع فى شمالى حارة كتامة فى المنطقة الواقعة الآن فيما بين حارة الدويدارى وبين شارع الدراسة ، على باشا مبارك الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>A) عندما يتحدث على باشا عن هذا القصر وموقعه يعتبره جزءا من الخط نسب إليه دون أن يقدم مستندا يشبت ذلك ، على باشا مبدارك ، ن . م . س ، والأصح أن الخط بأكملة كانت الدار في موضعه فالمصادر التي مخدثت عن هذا الخط لا تذكر بأن القصر كان من جملته وإنما تتحدث مباشرة عن الوزير الذي نسب إليه وهو الحسن بن عمار . المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٣٦ ـ ٣٧ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٢ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٩) هوأبو الحسن بن عمار بن على ( ٣٨٦ \_ ٣٨٧ هـ / ٩٩٦ \_ ٩٩٦ م) ، أحد أمراء صقلية ومن شيوخ كتامة ولى الوزارة للحاكم العبيدى ( ٣٨٦ \_ ٤١١هـ / ٩٩٦ \_ ١٠٢٠ م) وقرب المغاربة الأمر الذى أدى إلى قبتله على يد الاتراك . عنه انظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جـ ٥ / ٣٧٤ ـ ٢٦٢ .

جرى تخويله إلى حى سكنى فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما حدث لغير، من القصور .

ومثلما تخولت القصور والدور السكنية إلى أحياء وخطط ، فإن منشآت للنزهة بدأت تشهد مثل هذه التغريات العمرانية آيضا ، فدار الملك التى قسمت بين بعض الأفراد فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى كما سبق أن ذكرنا ، تخولت إلى حى سكنى عرف بخط دار الملك (۱) ، أشار إليه ابن دقماق أثناء حديثه عن مطابخ السكر السلطانية التى تقع فى الفسطاط (۲) . كما أن بعض بساتين النزهة الفاطمية تخولت إلى مناطق سكنية فى تلك الفترة أيضا ، فبستان الدكة ، الذى لا شك بأنه قد فقد وظيفته فى تلك الأثناء كغيره من منشآت النزهة ، تخول إلى خطة كبيرة تخمل اسم البستان (۳) تشغلها ( .. أدر وحارات شهرتها تغنى عن وصفها..) (٤) ومثلما تعرضت القصور والدور السكنية والمتنزهات للتطور العمرانى ، وأخذت بالتحول ومثلما تعرضت لهذا التطور أيضا ، فدار الديباج ، بدئ فى تخويلها إلى منطقة سكنية فى تلك الأثناء كما سبق أن وضحنا، الأمر الذى ترتب عنه أن ظهر فى موضعها أحياء سكنية مثل درب ابن قطز (٥) ودرب

<sup>(</sup>١) ويدل على موضع هذا الحي موضع الدار الذي مبق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) ابن دقماق الانتصار ، ق ١ / ٤١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ٤٧٩ ــ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٨٠ ، وبدل على موضعها في العصر الحديث شارع قنطرة الدكة ، على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية ، جد ٣ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) نسب هذا الدرب إلى أحد أمراء المماليك وهو ناصر الدين ابن بلقاف سيف الدين قطز المتصورى توفى بعد عام ( ١٩٩٨هـ / ١٢٩٨م ) . المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٤٢ ـ ٤٣ ، ويبدو أن هذا الدرب يدل عليه فى الوقت الحاضر عطفة الست بيرم حيث أنها هى وعطفة الصاوى ( درب الحريرى سابقا) تشغل موضع هذه الدار كما يشير بذلك يحديد على باشا لموقعها فى عصره ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٦٦ ، ١٩٥ .

الحريرى (١) وكذلك كان الأمر مع دار العلم ، ودار الضرب ، والمارستان الفاطمية ، ظهر في مواضعها أحياء سكنية فظهر في موضع دار العلم ، درب ابن عبد الظاهر (٢) ، في حين أن موضع المارستان عرف بدرب خرابة صالح (٢) ، بينما ظهر في محل دار الضرب درب الشمسي (٤) . ومن الواضح أن دور الضيافة التي فقدت وظيفتها في تلك الأثناء ، قد أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية أيضا ، فمسن المؤكد أن خط سويقة أمير الجيوش (٥) قد ظهر على أجزاء من دار الضيافة التي كانت تعرف أيضا

(۱) الخاصكى ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٥٤ ، مؤلف كجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٩ وينسب هذا الدرب إلى القاضى نجم الدين محمد بن القاضى فتح الدين عمر المعروف بابن الحريرى فلقد كان يقطمن فيه . المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٤٢ ، الخاصكى ، ن . م . س ، مؤلف مجهول ، ن . م . س ، وبدل على موضعه فى الوقت الحاضر عطفة الصاوى المعروفة أيضا بعطفة الفرن بشارع درب سعاده ، على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ١٩٥ .

(۲) المقریزی ، م . س ، جـ ۲ / ۴۰ ، الخاصکی ، م . س ، لوحة ٥١ ، وینسب إلى القاضی محیی الدین بن عبد الظاهر الذی سکن فیه . المقریزی ، م . س ، مؤلف مجمهول ، م . س ، ورقة ، ٤٧ ویدل علی موضع هذا الدرب الآن الزقاق الواقع خلف عطفة المدق علی یسار السالك إلی الجامع الحسینی من الصنادقة ، أو ما هو قریب منه . علی باشا میارك ، م . س ، جـ ۲ / ۸۷ .

(٣) المشريزى ، ن . م . س ، الخاصكى ، ن . م . س ، مؤلف مجهول م . س ، ورقة ٤١ ولا تذكر المصادر سبب تسميته ، ويدل عليه في الوقت الحاضر عطفة المدق يشارع الصنادقية ، على ياشا مبارك ، م ، س ، جـ ٢ / ٢٤٥ .

(٤) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٤٥ ، جد ٢ / ٢٨ ، وبذكر على باشا بأنه يدل على صوضع هذا الدرب في عصره زقاق بشارع الغورية يقع بجوار خان الهجينى ، على باشا مبارك ، م . س . جد ٢ / A. Reymond , E Wiet, Les Marcees , Plan 3.

(۵) ویدل علی موقع هذا الخط فی الوقت الحاضر شارع مرجیوشی ، علی باشا مبارك ، م . س ، جـ ۳
 ۱۲۲ ـ ۱۲۸ ، وسیتضج فیما یلی اصل تسمیة هذا الحی .

(١) هذه الدار يناها أمير الجيوش بدر الجمالي لتكون دارا للرزارة فلما بني ابنه الأفضل دار القباب سكن

بدار المظفر (۱) ، فهذه الدار التي تقع في حارة برجوان (۲) كانت تمتد في العصر الفاطمي إلى اصطبل الصبيان الحجرية (۲) كما يشير إلى ذلك المقريزي إبان حديث عن موضع هذا الاصطبل في العصر الفاطمي حيث يقول : ( .. وبجوار دار الضيافة اصطبل الصبيان الججرية .. ) (٤) ، في حين أن من الملاحظ أن خط سويقة أمير الجيوش أصبح يفصل فيما بين الحارة والاصطبل المذكورين ، حيث تشير المصادر أثناء

بها أخوه المظفر أبو محمد جعفر وصارت من بعده للضيافة . المقريزى ، م . م ، ١ / ٤٣٨ ، ٢١ جد ٢ / ٥٠ . مؤلف مجهول ، تاريخ الممر القاهرة ، ورقة ٦٢ . ويذكر على باشا مبارك أثناء تخديده لموقع هذه الدار بأنها المنطقة الواقعة أمام جامع السلحدار والممتدة يمينا وشمالا إلى داخل الحارة وصولا إلى الجامع الذى في داخلها ( مدرسة أبو يكر مزهر ) على باشا مبارك ، م . م ، ب ٣ - ٣ / ١٣٣ ، بيد أنه يلاحظ أن على باشا قد خلط ألناء حديثه عن هذه الدار قيما بينها وبين دار براجون ، على باشا مبارك ، م . م ، ب ٣ - ٣ / ١٣٣ وهو يذلك يناقض المقريزى الذى يذكر بأن أمير الجيوش على باشا مبارك ، م . م ، ب ٣ - ٣ / ١٣٣ وهو يذلك يناقض المقريزى الذى يذكر بأن أمير الجيوش م ، ب حـ ١ / ١٣٣٣ ، ٢٦١ . لذلك قمن المرجع أن تكون هذه الدار كانت تحتل المنطقة الواقعة على يمين الداخل إلى الحارة كما يدل على ذلك موقع زاوية جمفر ( المظفر ) التى تدل على قبر جعفر المشار إليه آنفا والذى يعد جزءا من الدار . على باشا المبارك ، م . س ، وانظر أيضاً فتحى الحديدى ، القاهرة ، م . م . م ٠ ١ / ١١٢ الخريطة ، كما أن هذه الدار كانت تمتد إلى اصطبل الصبيان الحجرية كما سيتضح فيما يلى .

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) الصبيان الحجرية هي طائفة من الجيش الفاطمي كانوا يختارون من أولاد الاجناد ، ويتم تدريبهم وفق نظام تربوى خاص ، ويعيشون في ثكنات خاصة يهم تعرف بالحجر . العبادى ، قبام دولة المماثيك الأولى : ٧٠ ـ ٧١ . وكان هذا الاصطبل مخصصا لخيولهم المقريزى ، م . س ، حـ ١ / ٤٦١ ويدل على موضع هذا الاصطبل الخيط الذي ظهر عليه .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، ن . م . س ، وانظر أيضا في ما يذكره المقريزى من أن حارة يرجوان كانت مجارر المسلم الاصطبل المذكور وذلك أثناء وصفه للقاهرة في المصر الفاطمي ، المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٢٦٣ .

وصفها لوضع هذا الخط في العصر المملوكي إلى أنه يقع فيما بين خط خان الوراقة (١) ، وحارة برجوان (٢) مما يشير بدون شك إلى أن هذا الخط قد اقتطع من هذه الدار ، خاصة اذا ما علمنا بأنه يقع فيه مدرستان أيوبيتان (٣) ، حيث جرت العادة في تلك الأثناء على أن تنشأ المدارس على مثل هذه المنشآت كما سبق أن ذكرنا .

ولقد كان ظهور هذا الخط في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، يدل على ذلك المدرستان الأيوبيتان اللتان بنيتا فيه ، علاوة على أن المصادر تذكر بأن من أوقاف المدرسة السيوفية التي بنيت في تلك الأثناء (٤) ، دكاكين في خط سويقة أمير الجيوش (٥) ، هذا بالإضافة إلى أن اسم الخط يدل على الدار . التي بناها أمير الجيوش بدر الجمالي (٢) ، وعندما تحولت إلى حي سكني نسب إلى مؤسسها على ما يبدو (٧) . وعلى الرغم من أن المقريزي يذكر أن هذه الدار قد جعلت سجنا لأبناء

<sup>(</sup>۱) وخط خان الورقة هو الاسم الذى اطلق على موضع الاصطبل المذكور بعد أن اختط وتخول إلى منطقة سكنية ، وسيرد ذكر ذلك فيما يلى من صفحات .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٣٦ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ورقة : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) وهاتان المدرستان اللتان تفعان في رأس السويقة من جهة شارع القصية هما المدرسة البازكوجية ، التي بنيت في عام ( ٩٩٧هـ / ١١٩٥م ) ، والمدرسة القطبية التي لا يباعد تاريخ تأسيسها تاريخ الأولى على ما يبدو ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية جـ ٣ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر القصل التالي .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ٣٦٦ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٤١ . .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، جـ ١ / ٤٦١ ، جـ ٢ / ٥٦ ، مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ٢٢ .

<sup>(</sup>۷) من الواضح أن هذا يفسر إلى حد يعيد اسباب اختفاء اسم سوق أمير الجيوش من المنطقة التي يقع فيها سوق حارة براجوان بعد العصر الفاطمي حيث كان يطلق عليه في تلك الأثناء وانتقاله إلى موضع الخط واطلاق العامة عليه اسم سويقة أمير الجيوش دون أن يكون لهم في ذلك مستندا كما يذكر المقريزي ، انظر : المقريزي ، م ، س ، جـ ٢ / ٩٥ ، ١٠١ ، وانظر أيضا ، الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٦٩ ، ٧٠ ، على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ٨٢ .

الأسرة الفاطمية من الذكور ، بعد أن قضى صلاح الدين على دولتهم (١) ، ثما يشير إلى أنه لم يجر استغلالها عمرانيا في تلك الأثناء ، الا ما ذهب إليه المقريزى ليس بالأمر الثابت ، اذ ذكر أبو شامة أن سجن الفاطميين كان قد اقتصر على دار برجوان (٢) . الأمر الذى يدل بدوره على أن الدار الأولى لم تكن حبسا لأبناء هذه الأسرة في تلك الأثناء . بالإضافة إلى أن سجنهم فيها لا يتطلب بالضرورة استغلال الدار بأكملها ، خاصة وأنها كانت كبيرة جدا (٢) . ثما يتبح إمكانية استغلالها لأكثر من غرض في أن واحد .

ولقد ترتب عن اختظاط الاصطبلات الفاظمية ، ان ظهر في مواضعها أحياء سكنية ، فاصطبل الطارمة ، ظهر في موضعه حي سكني عرف باسم خط اصطبل الطارمة (1) ، يصفه المقريزي بأنه : (حارة كبيرة فيها عدة من المساكن وبه سوق وحمام ومساجد ...) (٥) ، وعلى نفس الوتيرة سار الأمر مع اصطبل الصبيان الحجرية الذي اختط في تلك الأثناء كما تشير بذلك المصادر ، اذ جاء في طي ذكر الموضع أنه لما ( .. زالت الدولة الفاطمية اختط مواضع للسكني .. ) (٢) ليحل في موضعه حي سكني عرف بخط خان الوراقة (٧) . أما بالنسبة لاصطبل الجميزة ، فإنه بعدما جرى

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، م . س ، جد ۱ / ٤٩٧ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ / ق ٢ / ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، وهذه الدار كانت للوزير الفاطمى أبو الفتوح يرجوان ( ٣٨٧ ـ ٣٩٠هـ / ١١٩١ ـ ١١٩٣م ) وكانت كبيرة وتقع في هذه الحارة ، فتحى الحديدي ، القاهرة ، ص : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٤٥ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤١ ، وبدل على موضع الحي الآن موضع الاصطبل الذي سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٥) المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) المخاصكى ، م . س ، لوحة ٢٩ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٢٧ ، ومن الواضح أن سبب تسميته هو وجود خان للوراقة يقع فى المنطقة نفسها وأن كانت المصادر لا تقدم معلومات عن تاريخ ظهوره . انظر : المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٤٦١ ، ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر درب يعرف بدرب الوراقة . على ياشا مبارك ، الخطط التوفيقية ،جـ ٢ / ٨٤ .

A. Raymond E Wiet, Les Marcees , plan 3 . وانظر أيضا

اختطاطه في تلك الأثناء ، ضمت معظم أراضيه إلى حارة زويلة (١) . ولم يكن التطور العمراني الذي طرأ على المنشآت المذكورة آنفا قاصرا على مخويل مواضعها إلى أحياء مكنية بعد إزالتها ، بل أن بعضها قد أضحى بذاته جزءا من أحياء سكنية ، ومن أبرز الشواهد على ذلك ما حدث في خط بين السورين (٢) ، فهذا الخط اضحى في العصر المملوكي يتألف من صفين من الأملاك ، أحدها يقع ناحية القاهرة والآخر مطل على الخليج (٦) . ولقد كان يوجد فيه في العصر الفاطمي مجموعة من قصور لزهة مثل منظرة اللؤلؤة (١) ، والغزالة (٥) ، وغير ذلك من القصور (٢) . من الواضح

<sup>(</sup>۱) ص : ٤٠٣ ، وحارة زويلة نسبة إلى أحدى القبائل البربرية التى دخلت إلى مصر ضمن الجيش الفاطمي عندما استولى عليها اختطت هذه الحارة فعرفت بها ، المقريزى ، م . س ، جد ٢ / ٤ ، فتحى الحديدى ، القاهرة ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) اختلف في سبب تسمية هذا الخط من كونه جاء نتيجة سور بناه بدر الجمالي ( ٢٦٦ ـ ٤٨٧ هـ / ٢٠٧٣ م. ١٠٧٣ م. ١٠٧٣ م. أن الأمر الذي ترتب عنه وقوع المنطقة فيما بين سور المدينة القديم والسور الجديد أم أن الأمركان نتيجة سور صلاح الدين الذي بناه في هذه المنطقة ، وهو الأرجح ، انظر :

K. A. C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Ikhsids and Fatmids, A. D 939 - 1171, New York 1978, Volume I, p. 24. Ravisse Essai Essai sur chistoire sur la topographie du Caire, p. 421, plan 2.

ولا يزال حتى الوقت الحاضر يوجد في المنطقة نفسها شارع يعرف بشارع بين السورين يدل على الخط ، على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ٢٤ . الخاصكي ، والتحفة الفاخرة ، لوحة ٢٩ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سېق تعريفها .

<sup>(</sup>٥) هذه المنظرة تقع بجوار منظرة اللؤلؤة إلى الجنوب منها ، ولا تذكر المصادر تاريخ انشائها . المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٦٩ ـ ٤٧٠ البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة ١٠٥ ، ويدل على موضعها في العصر الحديث الابنية الواقعة تجاه جامع ابن المغربي بشارع بين السورين ، على باشا مبارك ، م . س التوفيقية ، جـ ٣ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، م . س ، جـ ٢ / ٢٤ . الخاصكی ، م . س ، لوحة ٢٩ . مؤلف مجهول تاریخ المصر القاهرة ، ورقة ٢٨ على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ٦٩ .

أنها كانت تشغل الصف المطل على القاهرة (١) ، وقد جرى تقسيمها وتحويله سكنى في عهد الناصر صلاح الدين ، ويدل على ذلك تقسيم منظرة اللسبق أن ذكرنا ، مما يشير إلى أن الصف الذي يقع ناحية القاهرة قد بدأ با تلك الاثناء .

وهذا فيما يتعلق بالنشاط العمراني الذي ظهر على المنشآت في عهر صلاح الدين الأيوبي ، بيد أن ظهور الأحياء الجديدة لم يكن قاصرا حينئا المجانب فحسب ، بل امتد ليشمل أيضا المواضع الخالية من البناء في القاهرة وكان أول ما اصابه التغيير في المجال الساحات الخالية من البناء التي كانت القاهرة الفاطمية ، فالفاطميون كانوا حريصين على أن تكون عاصم مساحات واسعة خالية من البناء . حيث يذكر ابن حوقل بأنها ( . . قد أحد منيع رفيع يزيد على ثلاثة اضعاف ما بني بها ، وهي خالية كأنها ترك المسائمة عند حصول خوف ) (٢) . وقد تعددت الساحات وانواعها في فمنها ما يفصل بين اسوار المنازل ، بحيث لا تتصل الأشجار التي تقع أسوارها ، بأشجار المنازل المجاورة لها (٣) . كما أحتوت القاهرة على رحاء شملت مواقع مختلفة منها ، فقد كان يحيط بالقصور الرئيسية ساحات البناء، بحيث لا تتصل بالمباني المجاورة لها ، وحينما يتحدث ناصر خسره الخليفة ـ ويقصد بذلك القصر الشرقي الكبير ـ فأنه يذكر بأنه طلق الجزيات (٤) . اذ كان يحيط به الشوارع الفسيحة بالإضافة الى الرحاب الجزيات (١٤) . اذ كان يحيط به الشوارع الفسيحة بالإضافة الى الرحاب الحبات شير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ركما تشير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ركما تشير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ركما تشير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ركما تشير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ركما تشير بذلك المصادر التاريخية ، والتوقيعات على الخرائط التي تم ر

(۱) ت ، م ، س ،

<sup>(</sup>٢) ابن حُوقلُ ، ابن القاسم النصيبي ( ت ٣٦٧ه / ٩٧٧ م ) ، صورة الأرض ، ط بيروت ص : ١٣٧ وانظر أيضا جاستون فيت ، القاهرة ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ناصر خسروا ، سفر نامه ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ناصر خسرو ، م ، س ، ص ٨٩ .

المدينة في ذلك العصر  $^{(1)}$ . فإلى الغرب من قصر الخليفة كان يقع ميدان بين القصر القصرين  $^{(7)}$ ، والذي عرف بذلك لأنه يقع فيما بين القصر الشرقي الكبير والقصر الغربي الصغير  $^{(7)}$ ، وكان ميدانا كبيرا يستوعب أكثر من عشرة آلاف من رجال الجيش يكون فيه عرضهم  $^{(3)}$ . ويذكر على باشا مبارك بأن عرض الميدان المذكور كان يصل إلى مائة متر على أقل تقدير  $^{(0)}$ . وإلى الشمال من القصر الشرقي الكبير كانت تقع ساحة عرفت بالمنحر  $^{(7)}$ ، اتخذها الخلفاء الفاطميين لنحر الأضاحي في الأعياد والمناسبات كعيد الأضحى ، واحتفالهم بغدير خم  $^{(8)}$ . وبالقرب من المنحر كانت تقع رحبة باب العيد  $^{(8)}$  وهي رحبة عظيمة في غاية الاتساع ، كان ينتظم في

Ravaisse, op. cit.,

Ravaisse Essai sur chistoire et sur la topographie, du Caire, plan 3. (1)

Ravaisse Essai sur chistoire et sur la topographie du Caire, plan 2. (1)

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٢٨ ، الخاصكى ، التحقة الفاخرة ، لوحة : ٢٤ . البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة : ١١١ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٣٧ . وبدل على موضعه فى الوقت الحاضر المنطقة التى يشغلها شارع النحاسين وما يحيط به من منشآت ومبانى ، على باشا مبارك ، الخطط التوقيقية ، جـ ٢ / ٨٩ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ٿ.م.س.

<sup>(</sup>٥) على باشا مبارك ، م ، س ، جـ ٢ / ٩٣ .

<sup>(</sup>۱) يدل على موضع هذه الساحة في الوقت الحاضر المباني الواقعة غربي جامع سعيد السعداء في شارع الدرب الأصغر التنميكشية بقسم الجمالية ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ۲ / ٥١١ . هامش ( ١ ) . وعن موقعه بالنسبة للقصر الشرقي الكبير انظر :

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٣٦ ، بد ٢ / ٤٤ . .

<sup>(</sup>٨) باب العيد هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير كان يطل على هذه الرحية وكان الخليفة يخرج منه لأداء صلاة العيدين . انظر : المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٤٣٥ . وبدل على موقع هذه الرحبة في الوقت الحاضر المنطقة التي تخد غربا بشارع حبس الرحبة وبيت المال وجنوبا يحدها شارع قصر الشوك وشرقا حارة قصر الشوك ومن الشمال حارتى الزاوية والميضة . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ١٩٦١ ، وعن موقعها بالنسية للقصر الشرقى الكبير انظر :

Ravaisse Essai sur chistoire et sur la topographie du Caire, plan 2.

الوقوف بها عدد كبير من الجند ما بين فارس وراجل في انتظار خروج الخليفة الفاطمي لأداء صلاة العيدين في مصلى العيد خارج القاهرة (١) ، وكان يقع إلى الجنوب الشرقي من قصر الخليفة كذلك رحبة واسعة كبيرة هي رحبة قصر الشوك(٢).

وكان يفصل فيما بين هذه الرحبة ورحبة باب العيد خزانة البنود (٣). أى أن هذه الخزانة كانت محدها من الجهة الشمالية (٤) ، في حين أن اصطبـل اطارمه كان يحدها من الجهة الجنوبية ، لأنه كان يفصل فيما بينها وبين رحبة الجامع الأزهر(٥) . بينما كان يحدها شرقا المناخ (٦) وخزائن دار افتكـين (٧) ، فالذى

(۱) المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٣٦٢ ، جـ ٢ / ٤٧ ، الخاصكى ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٦٣ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٥٥ .

A. Raymond E Wiet, Les Marcees de Caore, plan 2.

<sup>(</sup>۲) سميت بذلك لأن قصر الشوك كان يطل عليها ، المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٣٦٢ ، ولقد سماها السخاوى يرحبة خزانة البنود لأنها كانت مجّاء خزانة البنود التى مخدها شمالا ، السخاوى ، مخفة الأحباب ، ص ٩٠ ، وقصر الشوك هو أحد قصور القصر الشرقى الكبير . للمزيد انظر : المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) خزانة البنودهي الخزانة التي كان يصنع فيها الاعلام والرايات ولقد اتخذت في آواخر العصر الفاطمي سجنا واستمرت كذلك إلى عهد بني أيوب ، المقريزي ، م . س ، جـ١ / ٤٢٣ ـ ٤٢٥ ويذكر على باشا يأن موقعها يدل عليه في عصره احدى الدور السكنية في شارع درب المقدم ، على باشا مبارك ، المخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٤٢٤ . وعن موقعها انظر أيضا :

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش السايق ،

<sup>(</sup>٥) المقریزی ، م . س ، جـ ٢ / ٤٧ ، الخاصكي ، ن . م . س . مؤلف مجهول ، ن . م . س ، على ياشا مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ٢٥٥ ، وعن رحبة الجامع الأزهر انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٦) المناخ هو الموضع المخصص للجمال، وكان به خزائن للمواد الخام علاوة على مصانع للصناعات الثقيلة ، وقد سبق ذكره وكان هذا المناخ يمتد إلى المنطقة الواقعة خلف دار الوزارة الكبرى انظر على باشا مبارك ، م ، ج ٢ / ص ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٨) كانت هذه الخزائن تحوى على اصناف عدة من المواد الغذائية بالإضافة إلى احتوائها على بعض
 الصناعات وقد سبق ذكرها .

يخترق هذه الرحبة من جنوبها إلى شمالها يكون ( .. سور القصر على يساره والمناخ ودار افتكين على يمينه .. ) (۱) وكان بالقرب من رحبة قصر الشوك وإلى الجنوب منها ( رحبة المشهد ) (۲) التى كانت تقع فيما بين باب الديلم (۳) وبين اصطبل الطارمة (٤) ، ومن المؤكد أن رحبة الجامع الأزهر كانت تقع جنوبى سور القيصر الشرقى الكبير (٥) ، فهذه الرحبة كان يخرج إليها الخليفة من خلال الخوخ السبع (٦) التى كانت تقع في مواجهة باب الديلم (٧) . وهي رحبة كبيرة الحوخ السبع (٦) التي كانت تقع في مواجهة باب الديلم (١) . وهي رحبة كبيرة الجامع الأزهر (٨) ويذكر المقريزي بأنها كانت تحتل المنطقة الواقعة فيها بين خط إصطبل الطارمة ، والموضع الذي فيه الاكفانيين (١) ، من باب الجامع الأزهر الشمالي

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ٤٧ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٥٦ ...

<sup>(</sup>٢) سميت يذلك لأنها تقع أمام المشهد الحسيني ، المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الباب هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير ويقع فى محلة باب الجامع الحسينى المعروف بالباب
 الأخضر ، على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية ،جـ ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، ن . م . س ، الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٦٤ . مؤلف مجهول ، ن . م . س .

Ravaisse Essai sur chistoire et sur la topographie du Caire, plan 2. (6)

<sup>(</sup>٢) الخوخة هي باب صغير ضمن بواية كبيرة ، تستخدم للاستعمال اليومي في حال عدم الحاجة إلى فتح الأيواب الكبيرة . ويطلق لفظ الخوخة أيضًا على الأيواب الصغيرة ، عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ١٠٧ ، أما هذه الخوخ التي تذكرها المصادر فإنها لا تذكر تعريفا محددا لها وأن كانت تذكر بأنها تستخدم مجازا يعبره الخليفة إلى الجامع الأزهر ، المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٥٤ ، الخاصكي ، م . س ، لوحة ٥٩ . مؤلف مجهول ، م . س ، ٢٥ ـ ٥٣ ، ويبدو أنها كانت عبارة عن سبع عقود صغيرة منطاة بنوع ما من التنطية تسد يباين صغيرين من طرفيها .

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، م . م . س ، الخاصكي ، ن . م . س ، مؤلف مجهول ، ن . م . س .

<sup>(</sup>A) المقریزی ، م . س ، جد ۱ / ۳۲۲ ، جد ۲ / ٤٧ ، الخاصکی ، م . س ، لوحة ۲۳ ، علی باشا مبارك ، جد ۲ / ۲۵۵ .

إلى الخراطين (1). وهناك ميدان آخر عرفته المصادر باسم و ميدان القصر ) ، كان يقع بجوار القصر الغربي الصغير (۲) ، رجح عبد الرحمن زكى بأنه كان يقع إلى الشمال منه (۳) بيد أن من الواضح بأنه كان يمتد إلى الغرب منه كذلك ، اذ أن المصادر حينما تتحدث عن بعض أدر القاهرة المملوكية مثل دار نائب الترك (٤) ودار ابن صغير (٥) فإنها تذكر بأن تلك الدور قد أقيمت على مواضع من أرض الميدان المذكور ، رغم أنها تقع ضمن خط باب المارستان (٦) الذي يقع غربي القصر الغربي كما يشير بذلك محديد موقعه في الوقت الحاضر (٧) ، لذلك من المؤكد أن أراضي هذا الميدان كانت

A. Raymond E Wiet, Les Marcees de Caire, olan 3. = وبذلك يتضع بأن رحبة هذا الجامع كانت تمتد بمحاذاة الجانب الغربي للجامع الأزهر.

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، الخطط ، جد ۲ / ۲۷ ، والخراطین هو سوق من أسواق القاهرة المملوکیة ویباع فیه اسرة المهد للأطفال علاوة علی احتواثه علی الحوانیت التی کان بها صناع الدوی والسکاکین وکان یمرف قبل ذلك یعقبة الصباغین ثم عرف بالقشاشین ، المقریزی ، م . س ، جد ۲ / ۲ م و و و و و اللان ضمن شارع الصنادقیة علی باشا مبارك ، م . س ، جد ۲ / ۲۱۲ ، ۲۰۰ ، وانظر أیضاً فی Raymond , op. cit .

<sup>(</sup>٢) المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٥٧ ، جـ ٢ / ١٩٧ ومن الواضح أن هذا الميدان كان جزءا من ميدان الاخشيد الذي كان موضعه في المنطقة قبل تأسيس القاهرة ، انظر : المقريزي ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٤) هذه الدار تنسب لأحد الأمراء المماليك يدعى ياقوش الأشرقي . انظر : المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٥٥ مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) تنسب هذه الدار إلى رئيس الأطباء علاء الدين بن مجم الدين عبد الواحد توفى سنة ( ٧٨٦هـ / ١٣٦٧م) ن . م . س . ٠

<sup>(</sup>٦) ينسب هذا الخط إلى باب سر المارستان المنصورى الذى كان يقع في مواجهته ، وهذا الباب هو أحد أبواب القصر الغربي الصغير ، كان يعرف بياب الساباط ، جمل بابا للمارستان المنصورى ، المقريزى ، الخطط جد ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) يدل على خط باب سر المارستان في الوقت الحاضر عطفة المارستان ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جد ٣ / ١٣٩ .

تختلط بأراضى اصطبل الجميزة ، حيث أن خط باب سر المارستان كانت جل أراضيه من ضمن مساحة الاصطبل المذكور  $^{(1)}$ . ولا شك بأن هذا الميدان كان يمتد إلى غربى حارة برجوان ليفصل فيما بينها وبين البستان الكافورى  $^{(7)}$  ، فعندما تتحدث المصادر عن موقع الخط الذى ظهر على أراضيه  $_{-}$  خط الخرنشف  $^{(7)}$   $_{-}$  تشير إلى أنه يقع فيما بين هذه الحارة والبستان  $^{(0)}$ .

ولم يكن وجود الساحات في القاهرة الفاطمية قاصرا على المناطق المحيطة بالقصر، بل ان المدينة تميزت باحتوائها على مساحات من أنواع أخرى حيث كان يوجد بجوار أبوابها الرئيسية ساحات أيضا ، مشل رحبة الجامع الحاكمي التي كانت كبيرة جدا ، وتقع بجوار باب النصر ( ... فيما بين

<sup>(</sup>١) الخاصكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) هذا البستان من حقوق القصر الغربى الصغير ، أنشأه الأمير أبو يكر محمد الاخشيدى ( ٣٢٣ ـ ٣٣٤ هـ / ٩٣٤ ـ ٩٤٦ م ) ، أمير مصر ، وكان متنزها له ولأبنائه من بعده فلما ولى أمر مصر الأمير أبو الملك كافور ( ٣٤٩ ـ ٣٥٥هـ / ٩٦٦ ـ ٩٦٨ م ) اعتنى به وجعله متنزها له فلما أسبت القاهرة على يد جوهر القائد ضم هذا البستان إليها ، وجعله الفاطمون متنزها لهم ، المقريزى، م . س ، جد ١ / ٤٥٧ ، ويدل على موقع البستان في الوقت الحاضر المنطقة التي يخد من الشرق بحارة برجوان ، ومن الشمال بشارع أمير الجيوش ، ومن الغرب بشارع الشعراني البراني ، ومن الجوب بشارع الخرنفش ، فتحى الحديدى ، القاهرة ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) كانت بداية ظهور هذا الحى فى عهد الناصر صلاح الدين كما سيتضع لاحقا ، والخرنشف هى مخريف عامى لكلمة الخرنفش ، وهى مادة الاصروميل المتخلفة من حرق القمامة التى تسخن بها مياه الحمامات العامة . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، ص ١٠٠ ، فتحى الحديدى ، القاهرة ، ص ١١٠ . ولا يزال يوجد فى الوقت الحاضر شارع يحمل نفس الاسم يدل على منطقة الحى تقريبا ، انظر : على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ١٣١ ، تعليقات محمد رمزى فى النجوم الزاهرة ، جـ ٤ / ٤٧ ، هامش (٥) ، عبد الرحمن زكى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٥) المقریزی ، م . س ، جد ٢ / ٢٧ ، الخاصكي ، م . س ، لوحة ٣٣ ، مؤلف مجهول ، تاریخ المصر القاهرة ، ورقة ٣٢ .

الحجر (۱) والجامع الحاكمي وفيما بين باب النصر القديم وباب النصر الموجود الآن (۲) ..) (۳) ، ومثل ذلك يقال عن الساحة الواسعة الممتدة فيما بين باب سعادة (٤) وحارة الوزيرية (٥) ، والتي ذكرها المقريزي أثناء وصفه للقاهرة في العصر الفاطمي (٦) . ومن المؤكد أن المساجد الجامعة الرئيسية في المدينة مثل جامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله ، كانت مجاورها الساحات أيضا ، يدل على ذلك رحبتي

(۱) وهذه الحجر كانت مخصصة للصبيان الحجرية الذين سبق الإشارة إليهم وهي تقع يجوار دار الوزارة الكبرى وحارة الجوانية ، المقريزى ، الخطط ، جـ ۱ / ٤٤٣ . ويدل على موقعها في الوقت الحاضر المنطقة الممتدة فيما بين بوابةالجوانية إلى باب النصر ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٨٤ . ويذكر محمد رمزى ، بأنها تقع في مكان الخانكاة الركنية ببيبرس الجاشنكير ، محمد رمزى ، التعليقات في النجوم ، جـ ٤ / ٥١ هامش (١) في حين أن هذه الخنكاه بنيت على اجزاء من دار الوزارة الكبرى كما يذكر المقريزى ، المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٤٣٩ ـ ٤٣٩ . ولذلك فإن مخدد على باشا هو الألبت والأرجع .

(۲) بنى للقاهرة بابان عرفا بالنصر احداهما كان يناؤه عشية تأسيس المدينة عام (۳۵۷هـ / ۱۹۹۸م) بينما بنى الآخر في توسمة بدر الجمالي لسور القاهرة ، المقريزي ، م . س ، جد ١ / ٣٨١، ولا يزال الأخير موجودا حتى الآن ، وعليه كتابة تذكارية عدد تاريخ البدء في بنائه عام ( ٤٨٠هـ / ١٩٨٧م) ، انظر : أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، جد ١ / ٢٥.

(٣) المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٥٠ ، الخاصكي ، التحفة الفاخرة ، لوحة ٦٧ .

(3) عرف هذا الباب يسعادة بن حيان غلام المعز لدين الله العبيدى ( ٣٤١ ـ ٣٦٥ هـ / ٩٥٢ ـ ٩٧٥ ـ ٩٧٥م) كان عندما قدم من المغرب عام ( ٣٦٠هـ / ٩٧٠م) نزل بالجيزة فدخل من هذا الباب فعرف به ، المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٣٨٣ ، وبدل على موقعه في العصر الحديث المدخل المؤدى إلى شارع درب سعادة من ناحية شارع الخليج والواقع بالقرب من القبر المشهور بقبر الست سعاده بجوار قصر الأمير منصور باشا . انظر على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٧ / ١٩٩ .

(٥) تنسب هذه الحارة للوزير الفاطمى يعقوب بن كلس ( ٣٦٧ ــ ٣٧٣هـ / ٩٧٧ ــ ٩٨٣ م ) ، فلقد كانت داره فيها ، علاوة على سكناها من قبل طائفة من الجند كانت تنسب إليه ، المقريزى ، م . س ، جـ٧ / ٥ .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، م . س ، جـ ١ / ٣٦٣ .

هذين الجامعين اللتان سبقت الإشارة إليهما ، ومن الواضح أنه قد كان في كل حي من أحياء القاهرة في ذلك الوقت مساحات واسعة من الأراضي خالية من البناء ، تستخدم كمرايض للخيل أو مقاير للموتى . فمثل هذا النظام ، كان متبعا في تخطيط الأمصار الإسلامية الأولى ، فعندما خططت البصرة على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، جعلوا في وسط كل خطة من خططها رحبة فسيحة كمرابض الخيل وقبور للموتى (1).

ويبدو أن الفاطميين جعلوا هذه الساحات على قسمين: يشكل أولهما الفواصل بين الحارات، فحارة الريحانية والوزيرية (٢)، كان موضعها يعرف قبل المباشرة بتخطيطها و بين الحارتين و (٣) ولعل هذه الساحات قد جعلت في تلك الأثناء كمرايض واصطبلات لبهائم الركوب. أما القسم الثاني من هذه الساحات، فهي التي تقع داخل الحارات نفسها لأغراض الترويع وضمان التهوية الصحبة المناسبة، وخير مثال لذلك رحبة البانياسي (٤) التي كانت تقع في حارة الأتراك (٥)، ورحبة خوند (٢) التي تقع في حارة الأتراك (م، والتي عرفت في العصر الفاطمي برحبة

الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ .

<sup>(</sup>Y) تنسب هذه الحارة إلى طائفتين من طوائف الجيش الفاطمى ، عرفتا بالربحانية والوزيرية ، وقيل العرزية بدلا من الوزيرية كسما يذكر القلقشندى . انظر : المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ٢ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى ، ن . م . س ، المخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٢ .

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الرحبة إلى الأمير نجم الدين محمود بن موسى البانياسي (ت بعد ٥٠٠هـ/ ١١٠٦م) لأن مسجده ومنزله كانا يطلان عليها . المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) هذه الحارة تنسب إلى طائفة من الأتراك قدموا مع طفتكين الشرابي أحد قواد بنى يويه ، عام (٦٦٨هـ/٩٧٨م) وكانت حارتهم وحارة الديلم تعتبران حارة واحدة ، المقريزى ، م . س ، جـ Y / X = X

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى الست خوند زوج الملك الأشراف خليل بن قبلاوون ( ٦٨٩ ـ ٦٩٣هـ / ١٢٩٠ ـ ١٢٩٠ مات عام ١٢٩٣م ) مات عام ( ١٢٩٣هـ / ١٢٩٣ ـ ١٣٤١م ) مات عام ( ١٣٤١هـ / ١٣٢١م ) ، المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٥١ .

ياقوت <sup>(۱)</sup> .

وبالإضافة إلى الساحات الواسعة التي تقع داخل المدينة الفاطمية ، فقد كان يوجد في خارجها وبجوار أسوارها ساحات آيضا ، من أبرزها الميدان الواقع أمام باب الفتوح (٢) والذي كان يمتد حتى يصل إلى البساتين الجيوشية وكان مخصصا في تلك الأثناء لعرض الأجناد أمام الخليفة قبل توجهها لخوض المعارك (٢) .

ولم يكن اتساع القاهرة في العصر الفاطمي مقتصرا على وجود الساحات العديدة الواسعة فحسب . بل مجاوز ذلك إلى أن شوارعها قد تميزت بالاتساع أيضا (٤) ، وخاصة الرئيسية منها ، اذ أن مظاهر الفخامة التي ميزت مواكب العصر الفاطمي ، تتطلب شوارع فسيحة للسير فيها (٥) . بل ان من المؤكد أن الشوارع التي كانت تتوزع عليها حارات القاهرة حينئذ كانت تتميز بالاتساع أيضا ، حيث يلاحظ بأن توزيع السكني فيهاعشية تأسيسها كان يقوم على أساس الحارات (٦) ، وهو تخطيط حافظ عليه الفاطميون طوال عهودهم ، فقد أشار ناصر خسرو أثناء زيارته للمدينة في عهد الحاكم بأمر الله ، إلى أن السكني فيها كان يعتمد هذا النظام ، وأن أحيائها في ذلك

<sup>(</sup>۱) نسبة للأمير ناصر الدولة ياقوت ، توفي معتقلا عام ( ٥٥٣هـ / ١١٥٨م ) المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) هذا البياب بناه الوزير الفياطمي بدر الجمعيالي ( ٤٤٦ ــ ١٠٥٤ هــ / ١٠٥٤ ــ ١٠٩٤م ) بدلا من القديم وذلك في مشروع توسعة أسوار المدينة ، والمقريزي : م . س ، جد ١ / ٣٨١ ، وكان بناؤه في عام ( ٤٨٠هـ /١٠٨٧ م ) عنه وعن موقعه انظر : أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، جد ٢ / ٢٣ ، ٢٠ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المقریزی م . س ، جد ١ / ٤٨١ ، ویدل على هذا المیدان في الوقت الحالي میدان أمام باب الفتوح بمكن اعتباره جزءًا من ذلك القدیم ، فتحي الحدیدی ، القاهرة ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) فتحى الحديدي ۽ م . س ۽ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سبق ذكر هذه المواكب .

<sup>(</sup>٦) ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص ٢٠٢ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جــ ٤ / ٢٢ .

الوقت تعرف ( بالحارات ) (١) كذلك فإن المقريزى عندما يصف تخطيط في تلك الأثناء يشير إلى أن غالبية أحيائها كانت ( حارات ) (٢) . بما يدل بدوره على أن القاهرة لم تكن قد عرفت نظام السكنى الذى يقوم على أساس الأحياء السكنية المعروفة بالخط والدرب والزقاق كأحياء مستقلة بذاتها ، وأن نظام السكنى السائد فيها في تلك الأثناء كان عبارة عن حارات وشوارع تصل فيما بينها وبين أجزاء المدينة ، ويؤكد ذلك ما يذكره ابن ميسر من أنه لما صدرت الأوامر عام ( ١٨٥ هـ / ١١٢٤م ) لتدوين أسماء سكان القاهرة ، فإنها كانت تنص على تدوين جميع القانطين بها ( .. شارعا شارعا شارعا وحارة حارة .. ) (٢) . وفي ضوء هذا الاعتبار فمن الواضح أن هذه الشوارع كانت تتميز بالاتساع ، وان عرضها لم يكن يقل عن العشرين ذراعا ، اذ أن الشوارع كانت تتميز بالاتساع ، وان عرضها لم يكن يقل عن العشرين ذراعا ، اذ أن الفظ و الشارع ) لا يطلق في المدينة الإسلامية إلا على الطرقات التي يبلغ أدني عرض لها في حدود الأذرع سابقة الذكر . أما ما دون ذلك فإنه يطلق عليها خط ، أو درب ، زو زقاق ، بحسب اتساعها ، بحيث يكون الخط أكبرها ، في حين أن الزقاق أقلها من ويث العرض كما سبق أن وضحنا .

وبحلول عصر الأيوبيين فإن القاهرة قد تخولت صورتها العامة تدريبا ، فلم تعد تتميز بتلك الساحات الكبيرة والشوارع الفسيحة كما كان عليه الحال أبان الحكم الفاطمى . فعندما زار ابن سعيد الأندلسى المدينة أواخر العصر الأيوبي مخدث عن ضيق شوارعها وساحاتها ولا يستثنى من ذلك سوى ميدان بين القصرين ، حيث يقول بأن (أكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة .. لم أر في جميع بلاد المغرب أسوأ حالا منها في تلك . ولقد كنت اذا مشيت فيها يضيق صدرى وتدركني وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين) (٤).

ومن الواضح أن هذا الضيق في المباني يعكس مدى التحول الذي تعرضت له تلك

<sup>(</sup>۱) ناصر خسرو ، سفر نامه ، ص ۹۹ ـ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) القريزي ، الخطط ، جـ ۱ / ۳٦٠ \_ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن ميسر ، أخبار مصر ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد الأندلسي ، النجوم الزاهرة ، ص ٢٤٥ .

الساحات والشوارع والتي جرى تخويل الكثير منها إلى مواضع تغص بالمباني والمنظ المختلفة الأنواع منذ عهد صلاح الدين الأيوبي ، حيث أخذت المباني من أدر ومنث المختلفة تظهر على حساب الساحات واطراف الشوارع الفسيحة ، لتأخذ المدينة بالو وتتعمف بالأزدحام ، فقد أخذت العمائر تخيط بمنطقة القصر الشرقي الكبير ، القضاء على الدولة الفاطمية ، كما حدث لميدان بين القصرين والذي بدء باعليه منذ ذلك الفترة وأخذت المباني تظهر على أراضيه كما يشير إلى ذلك ابن الاأثناء حديثه عن موسم أول العام ، الذي كانت بعض مراسيم استقباله بجرى في الميدان في العصر الفاطمي ، فيذكر بأن هذا الميدان ( .. كان براحا واسعا خالية البناء الذي فيه اليوم ... ؟ (١)

كما أنه يؤكد الشيء نفسه أثناء حديثه عن بعض المراسيم التي كانت تتم والمنحرة عما يدل على أن البناء عليه قد ظهر منذ تلك الفترة (٢) ، وكذلك كان الم بالنسبة لرحبة قصر الشوك التي ظلت : ( ... باقية إلى أن خرب القصر يقناء فاختط الناس فيها شيئا بعد شيء .. ) (٢) ورحبة الجامع الأزهر فإنها ظلت ياقيا عصر الدولة الأيوبية فأخذ الناس في العمارة بها (٤) ، فبنوا عليها العديد من المت والمباني (٥) .

ولم يشمل البناء جميع الساحات المحيطة بالقصر الشرقى الكبير فلقد الرحبة باب العيد أن تنجو من ذلك وتظل خالية من البناء إلى ما بعد نهاية ا

<sup>(</sup>١) نقلاً عن المقريزي ؛ الخطط ، جـ١ / ٤٤٨ .

<sup>(</sup>۲) المقريزى ؛ م . س ، جـ ۱ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) المقريزى : ن . م . س . على باشا مبارك ، الخطط التونيقية ، جـ ٢ / ٢٥٥ .
 عبد الرحمن زكى ٤ الأزهر ، ص : ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن زكى ، ن . م . س .

السادس (۱) ( ٦هـ / ١٢ م ) ومن الواضح أن السبب في ذلك يعود إلى مجاورتها لدار الوزارة الكبرى (٢) ، التي تخولت إلى دار للسلطنة في عصر صلاح الدين الأيوبي، فأدى ذلك إلى منع الاعتداء عليها .

ومثلما احاطت المبانى بالقصر الكبير وتقدمت نحوه فإنها أخذت تحيط بالقصر الغربى الصغير ، فأنشىء على ميدانه في عام ( ٥٦٧هـ/ ١١٧١م ) إصطبلات (٢) ودويرات بالخرشتف (٤).

وعلى الرغم من أن القلقشندى يذكر بأن البناء على هذا الميدان قد تم بعد سنة ( ٦٠٠هـ/ ١٢٠٣ م ). (٥) ، فإن من المؤكد أن ما حدث بعد تلك السنة هو بناء الأدر والطواحين في موضع الاصطبلات ، كما يشير إلى ذلك ابن عبد الظاهر (٦) .

ولا شك في أن بقية الساحات التي كانت في المدينة قد تعرضت بشكل أو بآخر للاستغلال الإنشائي في تلك الفترة، مثل الساحات الواقعة بالقرب من الأبواب ، والتي شغلت مواقعها في عصر صلاح الدين بمنشآت عجارية ، كسوق بهاء الدين والذي يقع بقرب باب الفتوح (١٥(٨)) ، مما يدل على أنه أنشىء على الساحة التي كانت هناك .

و قيسارية القاضى الفاضل (٩) . التي بنيت على ساحة تقع بالقرب من باب

<sup>(</sup>١) الخاصكي ، التحقة الفاخرة ؛ لوحة ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ؛ الخطط ، جـ١ / ٣٦٣ .

۳) أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ، جـ ۲ / ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ؛ م . س ، جـ ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٦) نقلا عن المقريزي ، م . س ، جـ ٢ / ٢٧ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>۷) هذا الباب هو الذي بناه بدر الجمالي ( ٤٤٦ ـ ٤٤٧ هـ / ١٠٧٧ ـ ١٠٩٤م ) عام (٤٨٠هـ/ ١٠٩٠م ) بدلا من القديم في مشروع توسعة القاهرة ، ولا يزال موجودا حتى الآن ، انظر: المقريزي، الخطط جد ١ / ٣٨٠ ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية . جد ٢ / ١٣٠ ، أحمد فكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، جد ١ / ٢٣٠ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>A) سيرد ذكر هذا السوق لاحقاً .

<sup>(</sup>٩) سبرد ذكر هذه القيساريه لاحقاً .

زويلة ، حيث كانت تقع على يمين الداخل من هذا الباب (1). ولا شك في أن مثل هذه التغيرات العمرانية قد شغلت بقية الساجات الواقعة بالقرب من الأبواب باستثناء رحبة الجامع الحاكمي التي تقع بالقرب من بأب النصر ، والتي يبدو أن البناء عليها قد تأخر إلى ما بعد القرن السادس (7) ، بسبب قربها من دار السلطنة (7).

ولقد إمتد البناء على الساحات خارج أسوار القاهرة أيضا . مثل ميدان باب الفتوح. والذى ظهر على أراضيه في ذلك العصر خط خان السبيل (٤) حيث يقع هذا الخط بالقرب من الباب الذى يقع الميدان أمامه إذ يشير السخاوى إلى قربه من خط بستان ابن صيرم (٦)(٥) . المجاور لباب الفتوح على يمين الخارج منه (٧) .

وكما كان لاستغلال الساحات وإقامة المبانى والمنشآت عليها دورا في ضيق القاهرة ، فإن من الواضح أن المبانى قد أخذت تتقدم على حساب الشوارع ، لتسهم في هذه الظاهرة أيضا، لم يسلم من ذلك شارع القصبة رغم أهميته (٨) . حيث أخذت الحوانيت والأسواق تتقدم على أراضيه إذ حدث ، في اوائل عام ( ٩٠٥هـ / ١٩٣ م ) أن ركب السلطان العزيز عثمان بن صلاح الدين (٩) للصيد بالجيزة ( ..

<sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ، جــ ۲ / ۸۹ ، علی باشا مبارك ، م . س ، جــ ۲ / ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م . س ، جــ ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) خريطة رقم ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) السخاوى ، مخفة الأحباب ص ٢٧ وهذا مخالف لما يذكره على باشا الذى يجمل موقع هذا الخط هو المبانى والبسانين الواقعة على الطريق المؤدية للدمرداش . على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية جـ ٧/ موا ذكره السخاوى هو الالبت لأنه أقدم تاريخيا .

<sup>(</sup>٥) كان موقع هذا المخط بستانا لأحد قادة الفاطميين ثم استولى عليه أحد أمراء الملك الكامل الأيوبى ، يدعى جمال الدين بن صيرم فعرف بعد أن اختبط بالمبانى ، وانظر المقريزى ، م ، س ، جـ ٢ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) هو الملك العزيز عشمان بن الناصر صلاح الدين ( ٥٨٩ ـ ٥٩٦هـ / ١١٩٣ ـ ١١٩٩م ) ملك مصر بعد أبيه وهو ثانى سلاطين بنى أبوب في مصر توفى وهو يتصيد بالفيوم . عنه انظر : أبو شامة الذيل على الروضتين ، ص ١٦٠ . ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ .

ومر بباب زويلة . فأنكر بروز مصاطب الحوانيت في الأسواق ورسم بهدمها ) (١٠).

ولقد أسهمت مشروعات صلاح الدين العمرانية ، سواء ما كان منها بغرض الدفاع عن المدينة كإنشاء السور والقلعة ، أو إقامة المنشآت الأخرى كالمدارس . في اتاحة المزيد من الفرص لأن يلج النشاط العمراني إلى مواضع لم تكن تعرف هذا النشاط من قبل . إذ ينقل المقريزى عن العماد الاصقهاني عن حوادث سنة (٥٩٦هـ النشاط من قبل . إذ ينقل المقريزى عن العماد الاصقهاني عن حوادث سنة (١٩٩هـ بين المقس والقاهرة ، حيث يقول : (وجلس الملك الكامل محمد بن السلطان العادل ابي بكر ابن أيوب في البرج الذي بجوار جامع المقس في السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة .. وهو المكان الذي قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة رضى الله عنهم على مصر فلما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بادارة السور على مصر والقاهرة تولى ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش (٢) وجعل نهايته التي تلى القاهرة . عند المقسم ، وبني فيه برجا مشرفا على النيل وبني مسجدا جامعا التي تلى القاهرة منه إلى البلد وجامعة تقام فيه الجمع والجماعات ...) (٣) ومن الواضح أن اتصال العمارة هذا قد تم عن طريق البناء على أجزاء من بركة بطن المقبرة التي كانت تفصل فيما بين المقس والقاهرة في العصر الفاطمي . كذلك أخذت العمارة تنتشر على ساحل النيل المحاذي للمدينة الكبرى .

فقد بنى صلاح الدين للفسطاط بابا جديدا \_ باب مصر \_ على بعض الأراضى التى تكونت من الطرح النهرى (٤) . كذلك فإن مشروع القاضى الفاضل المعروف

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ١ / ق ١ / ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) هو بهاء الدين قراقوش الأسدى (ت ٥٩٧هـ / ١٢٠٠م) أحد كبار رجال الدولة الأيوبية ، كان متوليا لمشروع بناء سور القاهرة الصلاحي ، عنه انظر أبو شامة ، الذيل على الروضتين ، ص ١٩ . المقريزي، الخطط ، جـ ٢ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، م . س ؛ جدا / ص ٣٤٧ .

بدار التمر أنشىء على أراضى متكونة من هذا الطرح (١). ومن الواضح أن العديد من الدور قد بنيت على هذا الساحل من جهة الفسطاط فى تلك الفترة ، ففى أوائل عام (٩٠٥هـ/ ١٩٣٧م) ، مر الملك العزيز بالله عشمان ابن صلاح الدين ، بصناعة العمائر (٢) ، فأمر بسد طاقات الدور المجاورة للنيل فسدت (٣) وكذلك كان الحال بالنسبة لشاطئ المدينة الواقع غربى الخليج ، حيث استغلت الأراضى المتكونة من الطرح النهرى ، وجرى البناء عليها، إذا أنشاً فيها القاضى الفاضل ، جامعاً ومبان عرفت باسم منشئها (٤).

ويشير العماد الأصفهاني ، إلى دور مشرفة على النيل جعلها أصحابها برسم من نزل بضيافتهم ، ولتنزهاتهم (٥) .

ولقد أدت رغبة صلاح الدين في عمارة الأراضى الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة . إلى إنتشار العمران فيها ، فأخذت العمائر تظهر شيئًا فشيئًا في المنطقة الواقعة فيما بين القاهرة وقلعة الجبل على يسار الخارج من باب زويلة ، وما أن شرع في بناء السور من جهة الفسطاط في عام ٥٨١هـ / ١١٨٥م ، حتى اندفع الناس ، خاصة الفقراء منهم إلى البناء في هذه المنطقة اذ ( .. لم يبق فقير ولا ضعيف إلا خط فيه ساحة من درب الصفا (٢) . إلى المشهد النفيسي (٨) . واتصلت العمارة من خط

١١) المقريزى : م . س ، جـ ٢ / ص ٧٨ ـ ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) صناعة العمائر هي الدار المخصصة لصناعة السفن وكانت تقع في الفسطاط ناحية الساحل ، انظر المقريزي ، م . س ، جد ٢ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جد ١ / ق ١ / ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>۵) این دقساق ، الانتصار ، ق ۱ / ص ۱۱۹ ، المقریزی : م . س ، جد ۱ / ۳٤۵ ، جد ۲ / ص ۲۰۸ ، ۱۰۹

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : الروضتين ، ق ٢ / ٦٨٦ . البنداري ، سنا البرق ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ / ١٣٦ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ١٦٥ .

<sup>(</sup>A) درب الصفا ، أو خط الصفا يذكر المقريزى بأنه قد دثر في عهده وكان باب الفسطاط الرئيسي يقع على هذا الدرب انظر -Cassano على هذا الدرب ، المقريزى ، م . س جد ١ / ٣٤٧ ، وعن هذا الدرب انظر -va , Pul , de Constitution, plan 1 .

 <sup>(</sup>٨) هذا المشهد مشهور في مكانه في شارع السيدة نفيسة ، ينسب إلى نفيسة بنت الحسين رضى الله
 عنهما . انظر على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ١٩٠ ـ ١٩١ .

الخليج (۱) إلى درب ملوخيا (۲) بمصر حتى بى الكومين (۳). وبجوار جامع ابن طولون والكبش (۱) . فعصر أكثر من خمسة آلاف موضع بشقاف القنز (۱) والخرشنف (۱) وتراب الأرض . وتحول الناس لجهة جامع طولون والبركة (۷) وجانب القلعة (۸) ... ) ، وأخذت جزيرة الروضة بالتحول إلى منطقة سكنية بعدما كانت موضع نزهة مخصص للخلفاء الفاطميين ووزراتهم . حيث جعلها صلاح الدين الأيوبى مقرا لإحدى أكبر فرق الجيش الأيوبي (۹) ، علاوة على سكنى عامة الناس فيها كما يشير بذلك ابن جبير (۱۰) .

وبالإضافة إلى المواضع سابقة الذكر ، فلقد أحد العمران بالتزايد في مواضع أخرى من القاهرة الكبرى . فقد تزايد العمران بالقرافة ، إذ تذكر المصادر بأنه عندما عمر الناصر صلاح الدين مدرسته المجاورة لقبر الإمام الشافعي رضى الله عنه ، تزايد سكني الناس بالقرافة (١١) ، فأضحت مأوى للغرباء والعلماء والمتصوفة . الذين يحفون برعايته واهتمامه (١٢) ، علاوة على تحولها إلى موضع نزهة، بحوى العديد من القصور

<sup>(</sup>۱) هذا الخط من جملة اخطاط الحمراء القصوى ، ويقع على خليج القاهرة ، ابن دقماق ، الانتصار ، ق ٢ / ص ٤١ ، ويدو أن شارع السيدة زينب الذى ذكره على باشا في خططه من جملة هذا الخط . انظر على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ١٠٥ ـ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) لم تورد المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها ذكرا أو محديدا لهذا الدرب.

<sup>(</sup>٣) لم يحدد أى الكومين يقصد والأكوام في الفسطاط كثيره ، انظر ابن دقماق ، م ،  $\sigma$  ،  $\sigma$  ،  $\sigma$  0 /  $\sigma$ 

<sup>(</sup>٤) الكبش هو جبل يجوار يشكر فيما بين القاهرة والفسطاط . وكان من جملة الحمراء القصوى . المفريزي ، الخطط ، جد ١ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) القنز : هو الخزف ، المقريزي ، السلوك ، جـ ١ / ق ١ / ص ٩١ هامش ( ١ ) .

<sup>(</sup>٦) هو مادة الاصروميل المتخلفة من حرق الازبال في مواقد الحمامات وقد سبق ذكرها .

<sup>(</sup>٧) لم يحدد أى بركة وكان يوجد بين الفسطاط والقاهرة بركتان هما يركة قارون والفيل . لعله يقصد بركة قارون لأنها أقرب للفسطاط انظر خريطة رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>A) المقريزى م . س ، جـ ١ / ١٨٥ / ١٠ \_ ٩١ .

Janet Abu Loghd, Cairo, p. 30. (1)

<sup>(</sup>١٠) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۱۱) المقريزي: الخطط ، جـ ۲ / ۲۹۳ ـ

<sup>(</sup>۱۲) این جبیر ، م ، س ، ص ۲٤ .

والمناظر التي ابتناها أعيان الفسطاط والقاهرة (١).

لقد أدى هذا النشاط العمراني إلى ظهور العديد من الأحياء الجديدة التي أشارت المصادر إلى بعضها وأفاضت بالحديث عنها ، وعلى الأخص تلك التي تقع في القاهرة. فعلى ميدان بين القصرين ظهر خط يحمل نفس الاسم ، حيث عرف بخط بين القصرين (٢). أما المنحر ، فلقد قام على أرضه الحي السكني الذي عرف بالدرب الأصفر (٣) في حين أن أراضي ميدان باب الفترح قد أقيم عليها خط خان السبيل ، الذي ظهر في عهد الناضر صلاح الدين الأيوبي ، إذ تربط المصادر بين هذا الخط وخان السبيل (٤) الذي بني في تلك الأثناء (٥). وقد أدى البناء على أطراف الشوارع الفسيحة ، إلى ظهور العديد من الأحياء بكالخطط نوع الخط والدروب ، والأزقة (٦) فإذ أن البناء بجانب أسوار القصر الشرقي الكبير ، قد ترتب عنه ظهور عدد من الأحياء في الشوارع التي تخيط به . مثل خط باب الزهومه (٧) حيث يقع في

<sup>(</sup>١) سبق ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، الخطط ، جد ۲ / ۲۸ ، الخاصکی ، التحفة الفاخرة ، لوحة : ۳٤ . ويعرف موقع هذا الحي الآن بالتحاسين ، على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية جد ۲ / ۹۱ ، فتحى الحديدی ، القاهرة، ص 100 . 100 .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، م . س ، جد ١ / ٤٣٦ ، جد ٢ / ٤٤ ، الخماصكى ، م . س ، لوحمة ٥٣ . مئولف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٥١ . ولا يزال يعرف بهذا الاسم حتى الوقت الحاضر ، على ياشا مبارك م . س ، جد ٢ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٣٦ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٥٦ مؤلف مجهول ، م . س ، ورقة ٤٧ ، وبما أن خان السبيل يبل عليه جامع البيومى ، فمن الواضح أن هذا الخط كان يشمل في تلك الفترة مجموعة الشوارع الممتدة من هذا الجامع إلى باب الفتوح ، وهى تشمل شارع البيومى ، شارع الخواص ، شارع أبى قشة .

انظر : على ياشا مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ٧٠ ــ ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر ما يلى .

<sup>(</sup>٦) لاحظ ما سبق أن ذكرناه من أن الخط والدرب والزقاق تدل على طرقات عرضها أقل من الشارع .

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٣٥ ، ياب الزهومة هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير كانت تدخل منه موائد الطعام من مطبخ القصر قسمى بالزهومة نسبة للزفر . المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٤٣٥ . ويدل على موقع هذا الباب الآن الحوانيت الواقعة فى أول شارع خان الخليلي على يسار الداخل إلى هذا الشارع من جهة شارع القمصافجية من شارع بين القصرين . أى أن مدخل شارع خان الخليلي من هذه الجهة يدل على هذا الخط . انظر : محمد رمزى ، التعليقات فى النجوم الزاهرة ، جـ ٤ / ص ٢٥ ، هامش (١) .

الشارع الذي يفصل سور القصر والمخازن الواقعة إلى الجنوب منه ، كما يشير بذلك وصف موقعه . (١) كما أن هذا التوجه في البناء قد أدى إلى ظهور درب المقدم ، الذي يقع في الطريق الفاصل بين خزانة البنود وسور القصر أيضا (٢) . أما بالنسبة للمناطق الأخرى فلا شك في أن اتصال المقس بالقاهرة ، في تلك الفترة ، قد أدى إلى مخوله إلى خطه تتبع القاهرة الكبرى (٣) . وتشير المصادر إلى عدد من الأحياء التي ظهرت على أراضى شاطئ النيل الشرقى فهناك خط الساحل القديم (١) الذي يقع على مدخله الشمالي باب مصر (٥) ، الذي بناه صلاح الدين الأيوبي كما أن البناء فيما بين مصر والقاهرة ، قد أدى إلى ظهور العديد من الأحياء الجديدة مثل خط فيما بين مصر والقاهرة ، قد أدى إلى ظهور العديد من الأحياء الجديدة مثل خط الكبش (١) وخط المشهد النفيس (٨) ، وغيرها من الخطط والأحياء (٩) .

Casanova, Paul, de Consitution, plan 1.

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ١٢٤ . مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ١٤١ . ومن الواضح أن المقس لم يكن في عهد الناصر صلاح الدين يختلف كثيرا عن وضعه في العصر المواضح أن المقس لم يكن في عهد الناصر صلاح الدين يختلف كثيرا عن وضعه في العصر المملوكي أي أنه يشغل المنطقة التي مخد اليوم من الشمال بشارع الطبلة والتمبكي والطواشي وبين الحارات ، ومن المشرق شارع الخليج المصرى ومن الجنوب شارع قنطرة الدكة وشارع القبيلة ودرب القطة وشارع الغوطيه وشارع سوق الزلط وشارع الخراطين ومن الغرب شارع الملكة نازلي وميدان باب الحديد وشارع عماد الدين . انظر : محمد رمزى ، م ، س ، جـ ٤ / ٥٣ ـ ٥٥ ، هامش (٧) .

<sup>(</sup>٤) عن موقع الساحل القديم انظر:

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق ، الانتصار ، ق ٢ / ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سبق الإشارة إلى جبل الكبش . ويدل عليه شارع قلعة الكبش . انظر على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جد ٢ / ٣١٦ .

 <sup>(</sup>٧) يدل على هذا الخط شارع طولون الذي يقع فيه جامع ابن طولون المشهور ، انظر : على باشا مبارك ،
 م . س ، جـ ٧ / ٢٠٨ \_ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٨) يدل عليه شارع السيدة نفيسة وحارتها ، انظر ، على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ١٨٩ ــ ١٩٢.

<sup>(</sup>۹) المقریزی ، م . س ، جد ۲ / ۱۱۱ .

## ثانيًا : إعادة عمارة الأحياء الهندثرة :

لم يكن أثر النشاط العمراني في عهد الناصر صلاح الدين على المدينة الكبرى ، مقتصراً على ظهور أحياء جديدة ، بل تجارز ذلك فأخذ أثره يظهر في إعادة عمارة بعض الأحياء التي كادت أن تندثر في أواخر العصر الفاطمى . ففي الفسطاط التي خربت غالب مبانيها وتعرض للتلف والأندثار ، أخذت العمارة تظهر بها من جديد ، حيث عمد أهلها على اصلاح اجزائها القديمة (١) . فأعيدت عمارة المناطق المحيطة بالجامع (٢) ، إذ يذكر ابن جبير بأنه عندما قدم إلى الفسطاط نزل بفندق في زقاق المتنادل (٣) ، وهو حي من أحياء الفسطاط القديمة أشاد به المقدسي (٤) ، وذكره المسبحي (٥) . ومن المرجح أن تكون قد أعيدت عمارة المحلات التي تعرضت للتلف أثناء ثورة العبيد (٤٦ههـ/ ١٦٨٨م) (١٦) . و التي دارت رحاها في داخل القاهرة فيما بين قوات صلاح الدين الأيوبي وطوائف العبيد السودان في المنطقة الواقعة فيما بين القصرين وصولا إلى باب زويلة (١٨) . مما يشير إلى تعرض العديد من الأماكن إلى التلف والتخريب . وكذلك أعيدت عمارة بعض الأحياء الواقعة جنوبي باب زويلة ، التي كانت تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى الفسطاط . يدل على ذلك ما يذكره الذي كانت تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى الفسطاط . يدل على ذلك ما يذكره المنذري أثناء حديثه عن تراجم بعض المخدين الذين كانو يقطنون في هذه المنطقة . فهو المنذري أثناء حديثه عن تراجم بعض المخدين الذين كانو يقطنون في هذه المنطقة . فهو المنذري أثناء حديثه عن تراجم بعض المخدين الذين كانو يقطنون في هذه المنطقة . فهو المنذري أثناء حديثه عن تراجم بعض المخدين الذين كانو يقطنون في هذه المنطقة . فهو

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، الروضتين ، جــ١ / ق ٢ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، جـ١ / ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير ، الرحلة ، ص ١٩ . وهذا الزقاق يقع إلى مواجهة الضلع الشمالي الشرقي لجامع عمرو بن العام : Casanova, Paul, de Reconstitution , p. 2

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المسبحي ، أخيار مصر ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) وقد سبق الأشارة إلى هذه الثورة أثناء الحديث عن العوامل السياسية .

<sup>(</sup>V) المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ٢ ـ ٣ .

<sup>(</sup>A) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ / ق ٢ / ص ٤٥١ ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، جد ١ / ص ١٠٠١ . البنداري ، سنا البرق ، ص ٤٤ .

أثناء حديثه عن أبى محمد عبد الملك بن سعيد النابلسى المتوفى عام ( ١٩٥هـ/ ١١٨٧ م ) وعن أبى المرجى سالم بن مسمار البلبيسى والمتوفى فى نفس العام وعن أبى القاسم خلف بن رافع المسكى المتوفى عام (١٩٥هـ/ ١١٩٨ م ) يذكر بأنهم ينسبون إلى الشارع الواقع فى ظاهر القاهرة الجنوبى ، وعرفوا و بالشارعى ، نظرا لسكانهم فيه (١) ، وهو أمر يدل على عودة النشاط السكنى إلى هذه المنطقة وهو ما يؤكده ياقوت الحموى فى أثناء حديثه عن حارة حلب التى يذكر بأنها محلة تقع فيما بين الفسطاط والقاهرة شاهدها أكثر من مرة (٢) . هى من حارات الجند الفاطمى التى كانت موجودة فى ظاهر القاهرة الجنوبى (٣) لذلك فمن المؤكد أن بعض أحياء الأجناد التى كانت تقع فى هذه المنطقة (٤) قد أعيدت عمارتها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى . بعدما تعرضت للحرق والتلف فى ثورة العبيد (٦٤ ٥هـ/ صلاح الدين الأيوبى . بعدما تعرضت للحرق والتلف فى ثورة العبيد (٦٤ ٥هـ/ ملاح الدين الأيوبى (٥) . إنما يقصد به جميع المنطقة السكنية وليس مجرد تلك صلاح الدين الأيوبى على يمين الخارج من باب زوبلة كما يذكر المقريزى (١) . فعلى المنشآت التى تقع على يمين الخارج من باب زوبلة كما يذكر المقريزى (١) . فعلى

<sup>(</sup>١) عن ذلك وعن تراجم هؤلاء انظر المنذري ، التكملة جـ ١ / ٧٧ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ، جـ ١ / ٢٩٠ . وانظر أيضا : عبد العال الشامى ، مدن مصر وقراها ، ص ٢٦٠ . وبذكر على باشا : أن موضع هذه الحارة يدل عليه في عصره عطفة مراد بك . انظر على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٢ / ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، الخطط جد ٢ / ٢٣ ، القلقشندى ، صبح الأعشى ،جد ٣ / ٣٥٩ . على باشا مبارك ، ن . س . س .

<sup>(</sup>٤) تذكر المصادر بإنه كان يوجد في العصر الفاطمي عدد من حارات الاجناد جنوبي باب زويلة منها اليانسية والمصامدة والحبانية وغيرها من الحارات . انظر : المقريزى ، م . س ، جد ٢ / ٢١ ، ٢٤ ... ٢٥ ، القلقشندى ، ن . م . س ، مؤلف ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) لقد تم هذا الإجراء من قبل قوات صلاح الدين لتثبيط عزائم الثوار ، حيث كانت المنصورية مساكنهم وفيها الحرم والولد ، انظر في ذلك ، ابن الاثير ، الكامل ، جد ١ / ١٠٣ . أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ١٩ ، وبناء على هـذا التحديد فإن علمى باشا يضع هذه الحارة ، في موضع حارة القربية في شارع القربية . على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

الرغم من أن هناك حارة تعرف بالمنصورية كانت تقع في هذه المنطقة ، إلا أنها من الواضح أن المنصورية ، لفظ كان يطلق على جميع الحارات الواقعة في ظاهر القاهرة الجنوبي في تلك الأثناء حيث جرت العادة في العصر الفاطمي على أن يطلق على جميع الأحياء الواقعة في ظاهر القاهرة اسم علم واحد . فالحسينية الواقعة في الظاهر الشمالي للقاهرة ، كانت عبارة عن مجموعة من الحارات كما يذكر ابن عبد الظاهر (١) . لذلك فمن المرجح أن يكون السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي سمح بتحويل بعض المواضع السكنية التي جرى إحراقها في هذه المنطقة إلى بساتين (٢) قد سمح أيضا بإعادة عمارة مواضع أخرى منها ليعود إليها النشاط السكني .

## ثالثا: اختفاء بعض الأحياء:

ومن المظاهر العمرانية التي تعرضت لها أحياء القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي اختفاء بعض الأحياء السكنية ، لتأخذ وجها عمرانيا آخر يختلف عما كانت عليه في السابق . فرغبة السلطان الناصر صلاح الدين في مخويل المناطق الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة والواقعة على يمين الخارج من باب زويلة ( الناحية الغربية للشارع الأعظم ) إلى بساتين (٦) . قد أدى إلى مخويل حارات الاجناد الفاطميين الموجودة في هذه المنطقة إلى بساتين ، كما تشير إلى ذلك المصادر أثناء حديثها عن حارة المنصورية الواقعة في هذه المنطقة . حيث هدمت أنقاضها وحرثت أراضيها ، واتخذ فيها بعض امراء الدولة الصلاحية بساتين لهم (٤) . ومن المؤكد أن ما حدث لحارة المنصورية، قد حدث لحارة الحبانية أيضا التي كانت من حارات الأجناد

<sup>(</sup>١) نقلا عن القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٥٥ . ولا تزال هذه الحارة معروفة حتى الآن بشارع الحسينة . عنها انظر ؛ على باشا مبارك ، م . س ، جـ ١/ ٦١ ـ ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>۲) انظر خریطة رقم (۱).

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، جد ١ / ق ٢ / ٢٥٢ . ابن واصل ، مفرج الكروب جد ١ / ١٦٨ . وينقل المقريزى عن ابن عبد الظاهر أن الذى حولها إلى يستان هو الأمير صارم الدين قطلبا . المقريزى ، المقريزى ، الخطط ، جد ٢ / ١٩١ ، والراجح أن ابن عبد الظاهر يقصد بذلك موضع الحارة المنصورية ، بينما يرد عند ابو شامة وابن واصل إشارة إلى مجموعة الحارات التى تقع فى هذه المنطقة ومخمل نفس الاسم كما سبق أن ذكرنا .

الفاطميين (١). والتي تقع في هذه المنطقة على شاطئ بركة الفيل . إلى الغرب من المنصورية (٢) . فمما لا شك فيه ان بستان الحبانية (٣) الذي أوقفه صلاح الدين على خنكاه سعيد السعداء (٤) ، قد انشئ على انقاض هذه الحارة أو على أجزاء منها على أقل تقدير (٥) ولم يكن اختفاء الحارات يجرى بشكل كامل على الدوام في عهد الناصر صلاح الدين الأيوني . فقد اختفت بعض الأحياء في تلك الفترة احتفاء رمزيا نتيجة اختفاء مسمياتها ، فحارة الريحانية والوزيرية (١) ، أصبحت منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي تعرف بحارة بهاء الدين نسبة إلى بهاء الدين قراقوش صلاح الدين الأيوبي تعرف بحارة بهاء الدين نسبة إلى بهاء الدين قراقوش الذي سكنها فنسبت إليه (٧) . كذلك اختفت في تلك الفترة أيضا حارة الأمراء الأشراف الأقارب (٨) ، حيث أصبحت ضمين النطاق العميراني ليدرب شمس

<sup>(</sup>١) القلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٣ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) يدل على ذلك موقع الحارة حديثا شارعا الحمزيه والحبانية على ما يظهر . انظر: على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ،جـ ٣ / ٢٣٧ ، ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٤) عن هذا الوقف وهذه الحنكاه انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٥) يمدو أن حارة الحمزيين التي انشئت بعد سنة ( ١٦٠٠هـ / ١٢٠٣م ) قد أخذت جزءا من هذه الحارة . المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ١٦ . في حين أن البستان اسس على أجزاء أخرى حيث ظلت بقايا موضعه أراضى حتى عهد على باشا . انظر على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٩) وهذه الحارة من حارات الاجناد الفاطميين وقد سبق ذكرها .

<sup>(</sup>۷) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ٢ ، الخاصكى ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٢ البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة ٧٠ البكرى ، قطف الأزهار ، لوحة ١٠٧ ، مؤلف مجهول ، تاريخ المصر القاهرة ، ورقة : ٢ ، وهذه الحارة تقع الآن في المنطقة الممتدة فيما بين شارع بين السيارج وسور القاهرة الشمالي فتشمل بذلك حارة المغاربة . انظر على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٢١ \_ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) لم تقدم المصادر معلومات واضحة عنها وإنما يدل اسمها على أنها كانت سكنا لأقارب الفاطميين ، المقريزى ، م . س ، جـ ٢ / ١٦ ، الخاصكى ، التحفة القاهرة ، لوحة : ١٧ ، ويذكر المقريزى أن موضعها في عصره يدل عليه سوق الزجاجين والحريرين الشرابشيين . المقريزى ، الخطط ، م . س ، حوضعها في عصره يدل عليه سوق الزجاجين والحريرين الشرابشيين . المقريزى ، الخطط ، م . س ، حوارة جد ١ / ٣٦٣ ، والذى تشير التوقيعات الخرائطية على أنه هو شارع الوراقين إلى الجنوب من حارة درب شمس الدولة الحالية ، انظر :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees de Caire, plan 3.

وهو ما لم يشر إليه على باشا اثناء حديثه عن هذا الشارع حيث يجعل سوق الحريريين في شارغ الأشرفية ، على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ١٠٥ ، جـ ٣ / ١٥٦ .

الدولة (۱) ، ومن المؤكد أن هذا الاختفاء الرمزى يعكس التغير السكانى الذى أحدثه الناصر صلاح الدين في القاهرة (۲) اذ أن الحارات المذكورة قد أجلى عنها سكانها في تلك الأثناء ، فقد كان سكان محلة الريحانية والوزرية من جملة طوائف عبيد الشراء (۲) . وهذه الطوائف من الجند قد جرى اخراجهم من القاهرة بعد انكسارهم في ثورتهم المشهورة في عام (٦٤ ٥هـ/ ١٦٨٨م) (٤) . أما حارة الأمراء الأشراف الأقارب فمن المؤكد أن سكانها الذين كانوا من أقارب الفاطميين ، قد جرى الاحتزاز عليهم وسجنهم مع بقية أفراد الأسرة الفاظمية (٥) . فأدى ذلك إلى خلو هذه الحارات من ساكنيها ، ليحل غيرهم محلهم كما يشير إلى ذلك سكنى بهاء الدى قراقوش في الحارة التى نسبت إليه . وإن كان ينبغى الإشارة هنا إلى أن التغير السكانى الذى قام به صلاح الدين الأيوبي في القاهرة لم يكن شاملا اذ أبقى على بعض سكان القاهرة الموانية ولم يخرجهم من محلاتهم ، فحال ذلك دون اختفائها الرمزى ، فحارة الروم الجوانية (۲) ظلت عناصرها السكانية تستوطن بها حتى العصور الحديثة ، فيذكر على باشا مبارك بأن أغلب سكانها في عصره ( .. من نصارى الشام والأروام ) (۷) . كذلك

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) المقریزی ، م . س ، جد ٢ / ٣ ، مؤلف مجهول ، ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) سبق الأشارة إلى هذه الثورة .

<sup>(</sup>٥) قام صلاح الدين بحبس كافة أفراد الأسرة القاطمية وفرق بينهم فجعل رجالهم في موضع وتساءهم في موضع آخر لكل لا يتناسلوا ويكون ذلك مدعاة لانقراضهم . المقريزي ، الخطط ، جمد 497/1.

<sup>(</sup>۲) كانت هذه الحارة احدى حارتين اختطها الروم عشية تأسيس القاهرة احداهما عرقت بالبرانية لأنها كانت هذه الحارج سور القاهرة في ذلك الوقت بينما عرفت الثانية بالجوانية وهي المقصودة هنا ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى الوقت الحاضر . انظر المقريزي م . س ، جد ۲ / ۸ ، ۶ ، القلقشندى ، حبح الأعشى ، جد ۳ / ۳۵۲ ، ۳۵۰ ، اين تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جد ٤ / ٤٠ . وهامش (٤) من نفس الصفحة ، على باشا مبارك ، الخطط الترفيقية جد ٢ / ٣٠٣ . فتحى الحديدى ، القاهرة ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧) على باشأ مبارك ، م . س ، جـ ٢ / ٢٠٦ .

كان الحال بالنسبة لحارة زويلة التي سكنها اليهود منذ عهد الحاكم بأمر الله (١) ، وظلوا يسكنون بها حتى العصور الحديثة كما يشير إلى ذلك على باشا مبارك (٢) ، الأمر الذي جعلها تحتفظ باسمها إلى ما بعد عصر المقريزي على أقل تقدير (٣).

## رابعا \_ تغير النطاق العمراني للأحياء :

ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها الأحياء في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى تغير النطاق العمراني للأحياء . كإنعكاس لما شهدته القاهرة في تلك الفترات من تعديلات عمرانية أساسية ، تمثلت في تحويل العديد من منشآتها وساحاتها إلى أحياء سكنية . فإن ذلك أدى إلى اضطراب في خطة المدينة ، ظهر اثره على النطاق العمراني للأحياء ، حيث أخذ بعضها بالانساع والنمو تبعا للتعديلات الجديدة هذه . فأخذ بعضها بالتوسع على حساب المنشآت التي تحولت إلى أحياء سكنية فقد كان تخول اصطبل الجميزة إلى منطقة سكنية سببا في أن تضم اجزاء كبيرة إلى حارة زويلة . وكذلك فإن على باشا مبارك عندما يتحدث عن البئر التي كانت مرسومة زويلة (ألا على العصر الفاطمي ، فإنه يرجح بأن تكون هي عين البئر الموجودة في حمام حارة اليهود القرايين (٥) ، وهي حارة تعتبر في الأصل جزءا من حارة زويلة (١٠) ، عمام على أن النطاق العمراني لهذه الحارة قد توسع على حساب هذا الاصطبل ، بعدما كانت تقع إلى الغرب منه ، حيث كان الاصطبل يفصل بينها وبين القصر بعدما كانت تقع إلى الغرب منه ، حيث كان الاصطبل يفصل بينها وبين القصر الفاطمي (٧) . كذلك فإن هناك من الأحياء السكنية التي الغربي الصغير في العصر الفاطمي (٧) . كذلك فإن هناك من الأحياء السكنية التي

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ، م . س ، جـ ۳ / ۳۵۳ .

<sup>(</sup>٢) على باشا مبارك ، م ، س ، جـ ٣ / ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) على باشا مبارك ، م . س ، جـ ٣ / ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن المقريزي ، الخطط ، جـ ١ / ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ص ١٣٩ ـ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) على باشا مبارك ، م . س ، جد ٢ / ص٧٣٠ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی ، م . س جـ ۱ / ۳۹۳ .

أخذت بالتوسع على حساب الساحات والمنشآت في آن واحد ، فمن الواضع أن حارة قائد القواد أو ما عرفت بدرب ملوخيا (۱) في وقت لاحق قد أخذ نطاقها العمراني بالتوسع على حساب خزائن دار افتكين ورحبة قصر الشوك . فعندما تتحدث المصادر عن هذه الخزائن تذكر بأنه قد أصبح في موضعها مدرسة القاضى الفاضل وآدره بدرب ملوخيا (۲) . مما يدل على أن هذه الخزائن قد ضمست إلى هذا الحي بعد أن تمت إعادة تخطيطها في حين أنها لم تكن من جملته على الأرجح في العصر الفاطمي ، اذ أن كل ما يرد عنها في تلك الفترة هو أنها كانت تخد رحبة قصر الشوك من جهاتها الشرقية (۲) . بل من الواضح أن هذا الحي قد أخذ نطاقه العمراني بالتوسع على حساب رحبة قصر الشوك ، الذي كان يطل على هذه سكنية في تلك الفترة ، إذ أن باب قصر الشوك ، الذي كان يطل على هذه

<sup>(</sup>۱) هذه الحارة عرفت بقائد القواد حسين بن جوهر الصقلى (ت ٤٠١ه هـ / ١٠١٠م) . ولى الوزارة للخليفة الحاكم بأمر الله (٣٨٦ ـ ٤١١ه هـ / ٩٩٦ ـ ٩٠٠م) لمدة ثمان سنوات تقريبا ( ٣٩٠ ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٨ هـ / ٩٩٩ ـ ٣٩٨ م) كان يسكن هذه الحارة فعرفت به ثم عرفت بملوخيا على ما يبدو قبل أن تعرف بدرب يحمل نفس الاسم ، وملوخيا هو ملوخيا صاحب ركاب الحكام بأمر الله قتله الحاكم وباشر ذلك بنفسه . ولا تذكر المصادر تاريخ القتل هذا . انظر : المقريزى ، م . س جد ٢ / ١٤ م . ١٠ م . س جد ٢ أ على الموقت الحاصر حارة عمر الشوك . عبد الرحمن زكى ، موسوعة مدينة القاهرة ، س ١٦٦ ، محمد رمزى ، التعليقات في النجوم الواهرة ، جد ٤ / ٤٩ ، هامش (٣) . فتحى الحديدى ، القاهرة ، ص ٢٢ . والصحيح أن الذى يدل على هذه الحارة في الوقت الحاضر هو شارع درب القزازين كما يشير إلى ذلك وثائق الملكية انظر على باشا مبارك ، م . س ، جد ٢ / ٣٣٧ ـ ٢٣٨ ، السخاوى يخفة الأحباب ، س الملكية انظر على ياشا مبارك ، م . س ، جد ٢ / ٣٣٧ ـ ٢٣٨ ، السخاوى يخفة الأحباب ، س

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، جد ١ / ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الخاصكي ، التحقة الفاخرة ، لوحة ٦٣ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الباب هو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير ، وكان يتوصل منه إلى إحدى قاعات هذا القصر
 وهى قصر الشوك فنسبت إليه ، المقريزى ، م . س ، جـ ١ / ٤٣٥ .

الرحبة (١) ، أصبح بابا لدرب ملوحيا . وقد أشار إلى ذلك على باشا مبارك أثناء مخديده لموقع هذا الباب في عصره حيث يذكر بأن موضعه الآن ( .. باب حارة درب القزازين الصغير ..) (٢) . ودرب القزازين هذا هو درب ملوحيا قديما . ومن الواضح أن ذلك يمكس تداخل الأحياء كما سبق أن ذكرنا وإنضمام بعضها إلى بعض ، فيستوعب أحداها الآخر ضمن نطاقه الممراني . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تذكره النصوص التاريخية عن حارة الأمراء ، حيث تشير إلى أن هذه الحارة يدل عليها بعد العصر الفاطمي درب شمس الدولة (٣) . رغم أن هذا الدرب كان أصله حيا نشأ على أنقاض أحد القصور كما تشير إلى ذلك نصوص تاريخية أخرى ، سبق الإشارة إليها. مما قد يوحي بأن هناك تناقضا في الروايات التاريخية . بيد أنه من المرجح أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذا الدرب قد توسع نطاقه العمراني فأصبح يشمل الحارة بأكملها في تلك الأثناء (٥) . ومثل ذلك يمكن أن يقال بالنسبة لخط سويقة أمير الجيوش الذي كانت بداية نشأته على أنقاض أحد القصور الفاطمية كما سبق أن وضحنا ، وهو ما يتناقض مع ما تذكره المصادر التاريخية عن هذا الخط ، حيث تذكر بأن موضعه كان يعرف في العصر الفاطمي يحارة الفرحية عن هذا الخط ، حيث تذكر بأن موضعه كان يعرف في العصر الفاطمي يحارة الفرحية عن هذا الخط ، حيث تذكر بأن موضعه كان .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، م . س ، سحد ۲ / ۳۹۲ .

<sup>(</sup>٢) على باشا مبارك ، الخطط التونيقية جـ ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) على باشا مبارك؛ م . س . جـ٧ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، الخطط ، جـ ٢ / ١٦ ، ٣٧ ، الخاصكي ، التحفة الفاخرة لوحة ٤٧ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ووقة ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) من الواضع أن النطاق العمراني لهذا الدرب قد تراجع وتقلص في عصر المقريزى اذ يذكر أنه اصبح في موضع حارة الأمراء في عصره ، سوقى الحريرين والشراييين والزجاجيين اللذان كانا في تلك الفترة يقعان بجوار درب شمس الدولة حيث يسلك منهما إلى هذا الدرب ، انظر المقريزى ، م . س ، ح. ١ / ٣٦٤ ، ٣٦٤ .

الفرحية : هي طائفة من طوائف عبيد الشراء في الجيش الفاطمي : المقريزي ، الخطط جـ ٢ / ١٤،
 ٣٦

إلا أنه بالنظر إلى ما يذكره المقريزى عن هذا الخط في عصره يلاحظ بأنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول هو السويقة التي تعرف بسويقة أمير الجيوش ، والتي كانت تقع في رأس الخط من جهة شارع القصبة (١) أما الثاني فهو درب الفرحية والذي كان يمتد فيما بين السويقة وباب القنطرة (٢) . وعليه فإن المرجح أن يكون خط سويقة أمير الجيوش قد قام في بداية ظهوره على أنقاض القصر الفاطمي الذي كان يقع بعضه في موضع السويقة . ومن ثم توسع نطاقه العمراني ليشمل حارة الفرحية التي كانت تشغل المنطقة الممتدة فيما بين السويقة وباب القنطرة .

ولم يقتصر تغير النطاق العمراني للأحياء على مجرد التوسع ، إذ يلاحظ أنه قد جرى في تلك الفترة تقلص النطاق العمراني لبعض الأحياء ، فحارة الوزيرية قد تقلص نطاقها العمراني في العهد الأيوبي عما كانت عليه في العصر الفاطمي . حيث انفصلت عنها بعض المواضع التي كانت تتبعها (٢) . اذ أن المقريزي عندما يتحدث عن خط دار الديباج (٤) . يذكر بأنه كان في عصره ، يقع فيما بين خط البندقانين (٥) والوزيرية (٢) على الرغم من أن هذا الخط كان في العصر الفاطمي من جملة هذه الحارة كما يذكر السخاوي (٧) ثما يشير إلى تراجع النطاق العمراني لهذه الحارة بحيث

<sup>(</sup>١) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، جـ ٣ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، م . س ، جـ ۲ / ۱٤ / .

<sup>(</sup>٣) محمد رمزي التعليقات في النجوم الزاهرة ، جد ٤ /٥١ هامش (٢) .

 <sup>(</sup>٤) ويدل على هذا الخط في العصر الحديث شارع اللبودية ، على باشا مبارك الخطط التوقيقية ، جـ ٣/
 ١٦٥ ـ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) خط البندقانين نسبة إلى صناع قسى البندق الذى نزلوا في هذا الخط وكان لهم حوانيت في سوقه فنسب إليهم . المقريزى ، الخطط جد ٢ / ٣١ ، وبدل على هذا الخط في العصر الحديث خط شارع البندقاتيين ، الا أن نطاقه العمراني تراجع عما كان عليه في السابق . حيث كان يشمل مواضع أخرى مثل حارة السبع قاعات وما جاورها وشارع سوق السمك القديم وغير ذلك . على باشا مبارك، م . م ، جد ٢ / ١٩٥٩ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، م . س ، جد ۲ / ۳۲ .

<sup>(</sup>٧) السخارى ، محملة الأحباب ، ص ٨٤ .

أصبحت تشمل المنطقة الواقعة فيما بين الخط المذكور وسور القاهرة الغربي (١) . (ب) الشهارع الرئيسية :

يدل الأصل اللغوى للفظ ( شارع ) على معنيين عمرانيين ، فهو الطريق الذى يشرع فيه الناس عامة (٢) ، ويستخدم كأداة اتصال من منطقة إلى أخرى يبلغ به سالكه مقصده الذى أراد (٣) . وهو وسيلة لتوزيع المنشآت والمبانى داخل المدينة ، ويقال: ( دور شارعه إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق ) (٤).

وتتميز المدينة الإسلامية بأنها تتكون من شبكة من الشوارع تؤول في النهاية إلى شارع رئيسي (٥) عرف بالشارع الأعظم أو ( القصبة ) ، فعلى ذلك جرى تخطيط أمصار الفتح في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٦) .

لقد شهدت شوارع القاهرة الكبرى في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي العديد من التطورات التي تُجسد وجها من أوجه التحولات العمرانية الكبرى التي شهدتها المدينة في تلك الأثناء . فالدولة الأيوبية كان لديها وضوح في التصور عجّاه أهمية الطرق وحركة النقل . يدل على ذلك الطريق والقناطر التي أمر الناصر صلاح الدين الأيوبي ببنائها في الجيزة ، فلقد عمر يهاء الدين قراقوش عام ( ٢٩٥هـ/ ١١٧٤م ) قناطر عباوز عددها الأربعين كانت تقع على إحدى الخلجان في المنطقة ووصل هذه القناطر بطريق مرصوفة بالحجارة ابتدأ من حيز النيل بازاء الفسطاط (٧) . ولذلك فيان من

<sup>(</sup>۱) اصبحت حارة الوزيرية قاصرة في العصر الأيوبي والمملوكي على المنطقة الصغيرة التي تخد من الناحية الشمالية بعطفة الصاوى ومن الغرب بشارع درب سعادة وجنوبا بالجانب الغربي لسكة النبوية وشرقا بالجانب الغربي لحارة الجودرية ، محمد رمزى ، ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) الزبيدى : تاج العروس ٥ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>۳) الزبيدى : م . س ٥ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الزبيدى : م . س ٥ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٥) نيكيتا اليسييف : التخطيط المادى ، ضمن كتاب المدينة الإسلامية ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص ١٧٩ ــ ١٨٠ الكتاني : التراتيب الإدارية ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۷) ابن جبير: الرحلة ص ۲۷ ، ابن دقماق: الانتصار ۱ / ۱۲۱ ـ ۱۲۷ المقريزى: الخطط ۲ / ۱۰۱ . عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة ص ۲۱۸ . جرجى زيدان: تاريخ مصر ۱ / ۳۲۷ . هرجى ٢١٨ . ٣٢٢ .

المؤكد أن تكون الدولة الصلاحية قد عمدت إلى انشاء العديد من الشوارع فى القاهرة الكبرى بما يتناسب مع التطورات العمرانية فيها والاحتياجات الجديدة التى تتطلبها حركة النقل المرتبطة بتلك التطورات . وهكذا ظهر العديد من الشوارع الجديدة فى مواضع المنشآت التى تخولت إلى أحياء سكنية فى تلك الأثناء ، فتحول القصور وغيرها من المنشآت الآخرى إلى أحياء سكنية ، وبناء منشآت للخدمات على مواضع منها يقتضى ظهور العديد من الشوارع فى هذه المواضع كمرافق ، فعندما تتحدث المصادر عن بعض تلك المنشآت تشير إلى ظهور عدد من الشوارع فيها . فالقصر الشرقى الكبير ظهر فيه عدد من الشوارع ، كانت أبوابه (۱) مداخل لها ، اذ أن باب العيد (۲) كان يسلك فيه إلى المارستان الصلاحى (۲) الذى أسس على أجزاء من هذا القصر (٤) .

<sup>(</sup>۱) تذكر المصادر التاريخية عددا من الأبواب للقصر الشرقى الكبير فناصر خسرو يذكر بأن للقصرعشرة أبواب شارعة على المناطق المحبطة به ، بالإضافة إلى تلك المؤدية إلى سراديب عتب الأرض . وللأبواب العلوية هى : باب الذهب ، باب البحر ، باب الربح ، باب الزهومة ، باب السلام ، باب الزمو د ، باب العيد ، باب الفتوح باب الزلاقة ، باب السرية . ناصر خسرو : سفر نامه ص ۸۹ \_ ۰ \_ ٩ . أما الأبواب العيد ، باب الفتوح باب الزلاقة ، باب السرية . ناصر خسرو : سفر نامه ص ۸۹ \_ ۰ \_ ٩ . أما الأبواب التي أوردتها بقية المصادر فهى تسمة أبواب هى : باب الذهب ، باب البخر ، باب الربح ، باب الزمود، باب المعبد ، باب قصر الشوك ، باب الديلم ، باب تربة الزعفران ، باب الزهومة . انظر المقربزى : النجوم الخطط ١ / ٣٤٦ \_ ١٩٠٤ . القلقشندى : صبح الأعشى ٣ / ٣٤٦ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٤ / ٣٥ \_ ٣٠ . ٣٠ .

وللتمرف على مواقع هذه الأبواب في العصر الحديث انظر على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢ / ٩٣ م وانظر أيضاً محمد رمزى التعليقات في النجوم الزاهرة ٤ / ٣٥ هامش ٤ ، ٥ ، ٢ ، ص ٣٦ ، هامش ١ ، ٢ ، ٢ ، ٧ . ٥ ، ٢ .

<sup>(</sup>Y) سمى بذلك لأن الخليفة الفاطمى كان يخرج منه نحو مصلى الميد لأداء صلاة العيدين . المقريزى : م . س ١ / ٤٣٥ ، القلقشندى : ن . م . س ويذكر على باشا مبارك بأن موضع هذا الباب يدل عليه في عصره مسجد الشيخ موسى بدرب الشيخ موسى . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢ / ٩٤ ، في عصره مسجد الشيخ موسى يدرب الشيخ موسى . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢ / ٩٤ ، في حين أن محمد رمزى يحدده بحوش الوكالة وقف السيدة نفيسة الشهيرة بوكالة عبده الحاملة رقم ( ٢٠ ) بشارع قصر الشوك محمد رمزى : م . س ٤ / ٣٥ هامش ٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : م . س ١ / ٣٧٦ ، القلقشندي : ن . م ، س .

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

كذلك كان الحال بالنسبة لباب قصر الشوك (١) ، الذى كان من المداخل المؤدية إلى هذا المارستان (٢) ، في حين أن بابي البحر (٣) والربح (٤) كان يسلك منها إلى بعض المواضع السكنية التي توجد في داخل هذا القصر (٥) ، والتي بدأت بالتحول إلى أحياء سكنية في تلك الفترة . كذلك كان الأمر بالنسبة لأبواب القصر الغربي الصغير (٢) حيث أضحت تلك الأبواب مداخل للمناطق السكنية الجديدة . فباب التبانين (٧) قد أضحى مدخلا للمباني والمنشآت التي ظهرت على ميدان القصر الغربي حيث يوجد خط الخرنشف (٨) . ويشير ابن دقماق أثناء حديثه عن قبو دار الملك إلى أن هذا القبو كان يسلك إليه عن طريق أحد أبواب هذه الدار (٩) ثما يفيد بوجود شوارع في داخلها

<sup>(</sup>۱) سمى بذلك لأنه يسلك منه إلى قصر الشوك إحدى قاعات القصر الشرقى الكبير . المقريزى : م . م ، م ، م ، م ، الم بذل عليه حديثا باب حارة درب القزازين الصغير : على باشا مبارك : ن . م . م ، م ، م محمد رمزى م . م ، م ، م ، ٣٦ مامش (٣) .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) سمى بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه إذا ما توجه إلى شاطع النيل ولعل تسميته أتت من كونه يتجه نحو الغرب حيث يوجد النيل وموضعه اليوم مدخل بيت القاضى عجّاه المدرسة الكاملية بشارع بين القصرين . انظر محمد رمزى : م . س / ٤/ ٣٥ هامش (١٤) .

<sup>(</sup>٤) لعله سمى بذلك لأنه يقع فى مواجهة الربح الشمالية جيدة الهواء ويذكر على باشا بأن موضعه فى وقته يدل عليه الزقاق الذى بين جامع جمال الدين ، ووكالة الكتخذا الممروفة بوكالة ذى الفقار ، على ياشا : ن . م . س أما محمد رمزى فيحدده يباب وكالة سالم ومحمد بازاراعة الحاملة لرقم ٢٥ بشارع التمبكشية . محمد رمزى م . س ١٤ ٣٦ هامش (٧) .

<sup>(</sup>٥) القريزى : م . س ، ١/ ٣٧٥ ، ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٦) كان للقصر الغربي ثلاثة أبواب ذكرتها المصادر هي : باب الساباط ، باب التبانين ، وباب الزمرد . المقريزي : م . س ١/ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>۷) من الواضح أن سبب تسميته وجود سوق التبانين بالقرب منه وذلك خلال العصر الفاطمى ، حيث يقع هذا السوق بالقرب من باب قبو الجرنشف الحالى . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ٩٢ ، وباب الخرنشف هو باب التبانين حسبما يذكر المقريزى . المقريزى ن . م . س .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٩) ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ٥٣ - ٥٤ .

ظهرت نتيجة تقسيمها في عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي . بل ان ظهور هذه الشوارع ترتب عليه إضافات جديدة لشبكة طرقات المدينة بشكل عام ، حيث استغلت للاتصال من منطقة إلى أخرى . فمن ذلك الطريق التي يقع عليها باب قصر الشوك كان بالإمكان الاتصال من خلالها برحبة باب العيد وما حولها حيث يذكر المقريزي متحدثا عن زمانه بأنه كان يسلك من جهة هذا الباب إلى درب السلامي (۱) وغيره من المناطق (۲) . وهذا الدرب كنان من جسملة أراضي الرحبة (۲) . كذلك كان الأمر بالنسبة لباب الربح الذي يقع شمالي القصر الشرقي (٤) . المواضع الواقعة غربي والذي كان يسلك من خلاله إلى مابين القصرين في حين أن درب شمس الدولة القي ظهر على أنقاض قصر فاطمي ، كان يسلك إليه من خط الخشيبة (٦) للوصول الذي ظهر على أنقاض قصر فاطمي ، كان يسلك إليه من خط الخشيبة (٦) للوصول

<sup>(</sup>۱) عرف هذا الدرب بخواجا مجد الدين السلامى (ت ٧٤٢هـ/ ١٣٤٢م) تاجر الخاص فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ٦٩٣ ـ ١ ٧٤هـ / ١٢٩٣ م . المقريزى : الخطط ١/ ٤٣ مؤلف مجهول : تاريخ مصر القاهرة : ورقة ٥٠ ـ ٥١ ، وهذا الدرب يدل عليه درب الشيخ موسى وهو الآن غير نافل . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : م . س ١/ ٣٦٢ . نظرا لإنسداد درب الشيخ موسى فهذا يعنى بأن هذا الطريق قد تغيرت معالمه وإنما يمكن عمل مخطط تخيلي له يوصل هذا الدرب بشارع درب القزازين من جهة بابه الصغير .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ٢/ ٤٣ . مؤلف مجهول : ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) محمد رمزى : التعليقات في النجوم ١٤ ٣٦ هامش ٧ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ١١ ٤٣٤ . ويمكن القول بأن هذا الشارع يدل عليه الآن الزقاق الذى جعله على باشا مبارك يدل على موضع باب الربح المذكور ، ومدخل حارة بيت القاضى من جهة بين القصرين والذى يدل على موضع باب البحر . وقد سبق الأشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>٦) سمى بالخشيبة لأنه كان يقع على مدخله في العصر الفاطمي خشبة تمنع الأفراد من المرور راكبين لوجود مسجد بجوارها كان في وقت من الأوقات مدننا للخليفة الظاهر الفاطمي ( ٤٤٠ ـ ٩٠٩ مر ١١٤٩ ـ ٣٠ مر ١١٤٩ ـ ٣٠ مر ١١٤٩ ـ ٣٠ مر ١١٤٩ ـ ٢٩ مر الخاصكي : التحقية الفاخرة لوحة ٦٣ ـ ٦٧ ، ويدل على هذا الخط في الوقت الحاضر شارع المقاصيص . على باشا مبارك : م . س ١/ ١٠٧ ـ ١٠٠٠ .

إلى موضع سوق الحريرين الشرابيين (١) ، الذى كان يتصل به من الناحية الجنوبية (٢). بينما أصبح بالإمكان الوصول إلى ساحل النيل من خلال بعض شوارع دار الملك (٢). ولقد ترتب عن البناء على الساحات والمواضع الخالية من البناء إلى ظهور شوارع جديدة أيضا . فسوق الجملون الكبير الذى ظهر على إحدى الساحات (٤) ، كان شارعا مسلوكا حتى في أثناء الليل ، ويسلك منه إلى البندةانين وغير ذلك من المواضع الواقعة إلى الغرب منه (٥) . ومن الواضح أن المنطقة الواقعة غربى الخليج قد شهدت عمليات تنظيم واسعة النطاق ، نظرا لازدياد الروابط بينها وبين المدينة بعد ضمها إلى سور القاهرة . كما أن بناء المنشآت والبساتين على ساحل النهر، يقتضى ظهور الشوارع كمرافق للتطورات العمرانية هذه ، مثلما حدث في عهد الآمر بأحكام الله العبيدى، كندما خصص برابن التبان كموضع نزهة أنشئت فيه البساتين والدور والحوانيت ، غذما خصص برابن التبان كموضع نزهة أنشئت فيه البساتين والدور والحوانيت ، أنه قد ظهر في تلك الفترة شارع رئيسي يمتد بطول الساحل ويفصل بينه وبين الدور والبساتين المطلة عليه . كما يشير إلى ذلك المقريزي أثناء حديثه عن فم الخور (٧) . فهو يذكر بأنه كان ( ... يفصل بين البساتين والدور المطلة على النيل شارع مسلوك فهو يذكر بأنه كان ( ... يفصل بين البساتين والدور المطلة على النيل شارع مسلوك فهو يذكر بأنه كان ( ... يفصل بين البساتين والدور المطلة على النيل شارع جديدة ،

<sup>(</sup>١) عن هذا السوق انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٢) وحسبما ورد في خريطة الحملة الفرنسية فإن هذا الطريق سد من جهة خط الخشيبة وبقى متصلا من الحيام د Reymond . E . Wiet, Les Marcees de Caire, pan, 3

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ٥٣ \_ ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) عن هذا السوق وظهوره انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٥) المقریزی : م . س ۲/ ۱۰۳ ، الخاصکی : م . س . لوحة ۸۰ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : م . س . ١/ ١١٤ \_ ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) هو خليج فم الخور وقد سبق الحديث عن .

<sup>(</sup>٨) المقريزى : م . س ٢/ ١٣١ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ١٤٣ ، ويدو أن هذا الشارع هو الذى سماه على باشا مبارك بشارع مصر العتيقة . على باشا مبارك : الخطط التوقيقية ٢/ ٢٢ حيث يقم في منطقة حدود الساحل في تلك الفترة .

فمن الواضح أن الشارع الذي يربط بين باب القنطرة ( الجديد ) وباب البحر (١) قد ظهر في تلك الأثناء ، اذ أن على طرف الشمالي يقع باب القنطرة والقنطرة وكلاهما من المنشآت التي بناها صلاح الدين الأيوبي بدلا من الباب والقنطرة القديمين (٢) . علاوة على وجود باب البحر في طرفه الجنوبي وهو من أبواب سور صلاح الدين الأيوبي (٣) ، ولقد جرى إنشاء هذا الشارع على أجزاء من بركة بطن البقر (٤) . حيث كانت تمتد إلى المنطقة التي يقع فيها هذا الشارع كما تشير التوقيعات بذلك (٥) بل أن من المؤكد أن يكون اتصال عمران المقسى بالقاهرة حينقذ التوقيعات بذلك (١) بل أن من المؤكد أن يكون اتصال عمران المقسى بالقاهرة منتقد عن طريق امتداد المباني بمحاذاة هذا الشارع من جانبيه وصولا إلى باب القنطرة ، فقد ذكر ابن سعيد بأن من يريد الوصول إلى الساحل بالمقسى فإن عليه أن يسير مخترقا المباني (١) . والراجح أن شارع الموسكي (١) قد ظهر في تلك الفترة أيضا حيث تقع على طرفه الشمالي قنطرة الموسكي (١) التي أنشئت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي (١) .

ولقد تعرض ساحل الفسطاط لتطورات مشابهة لتلك التى حدثت غربى الخليج ، أن البناء على هذا الساحل قد دفع المستولين نحو الاهتمام بالمنطقة وتكوين مرافقها.

<sup>(</sup>۱) وهذا الشارع يضم الآن مجموعة من الشوارع هى : شارع باب الشعرية الكبير الذى يبدأ من شارع مرجوشى حيث يوجد باب القنطرة ، وشارع أبى بدير وشارع سوق الخشب إلى شارع باب البحر الذى يدل على موقع باب البحر ، انظر : على باشا مبارك : م . س ٢/ ١٢٨ ، ٢٥٧ \_ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر تفاصيل ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) سيردذلك لاحقاً .

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر هذه البركة وموقعها .

<sup>(</sup>٥) انظر خریطة رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد الأندلسي : النجوم الزاهرة ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٧) ينسب هذا الشارع إلى القنطرة التي تقع عليه وتعرف بقنطرة الموسكي . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>١) ن . م . س وانظر خريطة رقم (١) .

<sup>(</sup>٩) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

فعندما يتحدث ابن دقسماق عن مساجد الفسطاط يشير إلى شارع عرف و بالشارع الأعظم ، كان يمتد من السيوريين (١) إلى باب مصر (٢) . وهو باب أمر صلاح الدين بإنشائه للفسطاط على أجزاء من أراضى الطرح النهرى (٣) . مما يدل على ظهور هذا الشارع في تلك الفترة ، ليكون بديلا عن و الشارع الأعظم ، الذى كان يقع شرقى الفسطاط في العصر الفاطمى . يدل عليه درب الصفا ، حيث يشير ابن الطوير إلى ذلك أثناء حديثه عن أحد مواكب الخلفاء ، فيذكر بأن الموكب كان يلج إلى ( درب الصفا ويقال له الشارع الأعظم ... ) (٤) ان هذا التحول في قصبة المدينة إنما يعبر عن انتقال النشاط العمراني من شرقيها إلى غربيها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، كما أن إنشاء البساتين في المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة ، يقتضى بطبيعة الحال إعادة تنظيم المنطقة بطريقة تختلف عما كانت عليه في السابق ، الأمر الذي ترتب عنه ظهور شوارع جديدة ، كمرافق وخدمات لهذه المتنزهات والبساتين ، لذلك فإن المصادر تذكر بأن الناس أنشأوا طريقا يسلكه المارة يفصل فيما بين بستان الحبانية ، وبركة الفيل (٥) .

<sup>(</sup>۱) لم تورد المصادر معلومات واضحة عن سبب تسمية هذا الخط وكل ما يرد عنه هو مخديد موقعه . انظر ابن دقساق : الانتصار ق ۲/ ۳۸ . وهو يقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص إلى الغرب منه . Casanova, Paul , de Reconstition, p. 43 .

<sup>(</sup>٢) اين دقماق : م . س ق ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) وكان هذا الباب يمرف بياب الساحل أيضا . المقريزى : الخطط ٢٤٧ ، ٣٤٤ /١ Casanova , op. cit .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن المقريزى: م. م. ١/ ٤٨٤ . وحسيما ورد فى وثيقة نقلها الكندى عن تجديد مسجد عبد الله فإنه يتضح بأن هذا الشارع كان يقع فى الحد الجنوبى الشرقى من المسجد المذكور . الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف ، كتاب الولاة وكتاب القضاء ، مخقيق دفن كسن ، بيروت الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف ، كتاب الولاة وكتاب القضاء ، مخقيق دفن كسن ، بيروت مر ١٩٠٨ م ص ٤٠٠٧ ، ثم يتجه الشارع بعد ذلك إلى جامع عمرو بن العاص ثم إلى دار الملك على ما يبدو حيث يتكون نهاية مواكب الخلفاء فى العصر الفاطمى . المقريزى : ن . م . س اتعاظ الحنفاء ٣/ ٢٧ هامش (٢) وكان فى هذا الشارع يقع أحد أسواق الفسطاط ويعرف بسوق القصبة نسبة للشارع . ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ٩١ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : الخطط ٢/ ١٢٣ ، ويصعب تحديد هذا الشارع في الوقت الحاضر لتمرض المنطقة في العصور اللاحقة لتغيرات عدة آثرت على تخطيطها .

ولم يكن ظهور الشوارع الجديدة قاصرا على تلك الأسباب فقط ، بل جرى شق بعض الشوارع من خلال بعض الحارات لتخترقها ، كما حدث بالنسبة لشارع خط سويقة أمير الجيوش ، الذي يسلك فيه من وسط القاهرة حيث و بين القصرين ) إلى باب القنطرة وغربي الخليج (١) . فنظرا لتعديل موضع باب القنطرة الجديد بالنسبة للباب القديم ، حيث أضحى الجديد يقع إلى الجنوب من الأول (٢) . فلقد اقتضى ذلك تعديل مسارات الطرق المؤدية إليه من داخل المدينة ، وهو ما أشارت إليه المصادر ، فقد أورد أبو شامة أثناء الحديث عما تم انجازه من سور القاهرة عام (٧٤هـ/ ١١٧٨م) بأنه قد ( ظهر العمل وطلع البناء وسلكت به الطرق المؤدية إلى الساحل بالمقسم .. ) (٣) . ومن الواضح أن السور هو المقصود بعبارة ( سلكت به الطرق ... ) حيث اخترقته منافذ جديدة تؤدي إلى غربي الخليج حيث المقسى ، وهذه المنافذ هي باب القنطرة الجديد ، الأمر الذي يقتضي انشاء طريق يسلك منه إلى هذا الباب ، وهو شارع خط سويقة أمير الجيوش ، فتحولت حارة الفرحية إلى زقاق يحمل نفس الاسم كما يذكر المقريزي في ثنايا حديثه عن الخط المذكور في عصره (٤) . ومخول الحارة إلى خط أو درب أو زقاق يدل على أنها قد انتقلت من النوع الأول إلى الثاني من أنواع الأحياء وهو أمر لا يستقيم إلا بوجود شارع رئيسي مسلوك ، كما تقتضيه طبيعة التكوين العمراني والوظيفي للنوع الثاني من الأحياء كما سبق أن ذكرنا . ولم تقتصر مظاهر التطور العمراني للشوارع في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي على ظهور شوارع جديدة فقط ، بل كانت هناك مظاهر تطور عمراني أخرى تعرضت لها الشوارع في تلك الفترة . فهناك شوارع جرت توسعتها ، مثلما حدث للشارع الواقع

<sup>(</sup>١) المقريزي : الخطط ٢/ ١٠١ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ٢/ ٢٠ ، ولقد ذكر المقريزى الخبر ذاته في حوادث ( ٥٧٣هـ / ١١٧٦م > المقريزي : السلوك ١١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ؛ الخطط ٢/ ١٤ .

فى مواجهة باب زويلة (١) ، الذى أجريت عليه بعض التعديلات من المؤكد أنها كانت توسعه . فبعدما أزيلت أنقاض حارة المتصورية ومخولت أراضيها إلى بساتين تم تعديل مسار الشارع حتى أنه ( صار من يقف على باب الجامع الطولونى يرى باب زويلة ) (٢) . وبالإضافة إلى التوسعه والتعديل ، فهناك شوارع زيد فى أطوالها ، فقصبة القاهرة زيد فى طولها لتشمل الشارع المواجه لباب زويلة والذى عرف باسم و الشارع الأعظم ، كما تشير إلى ذلك وثيقة وقفية تعود لعام ( ٦٦٠هـ/ ١٢٦٠م ) والتى تضمنت تخصيص بعض الأراضى الواقعة غربى الخليج لغرض توفير ملابس فى الشتاء ( تفرق على الآيتام الذكور والأناث الفقراء غير البالغين بالشارع الأعظم خارج باب زويلة ...)(٢) . مما يدل على أن شارع القصبة لمدينة القاهرة قد زيد فى طوله ليشمل زويلة ...)(٣) . مما يدل على أن شارع القصبة لمدينة القاهرة قد زيد فى طوله ليشمل

<sup>(</sup>۱) بالنظر إلى ما ورد في المصادر عن هذه المنطقة يلاحظ بأنها كانت في العصر المملوكي تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، الأولى وهي التي تقع في مواجهة الخارج من باب زويلة بينما تقع الثانية على يمين الخارج منه أما الثالثة فهي الواقعة على يسار الخارج من باب زويلة إلا أن هذه الصفة لم تكن موجودة في العصر الفاطمي كما هي عليه الحال في عصر المماليك ، فالواجح أنه لم يكن يوجد في بادئ الأمر سوى طريق واحد وهو المواجهة لباب زويلة ثم تلاحقت التطورات بعد ذلك إلى المصر المماليكي، والتي سنشير إلى بعضها فيما يلى ، انظر ؛

المقريزى : الخطط ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، السخاوى : مخفة الأحباب ص ١٠٤ . الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة ٨٨٠ .

أما بالنسبة لموقع هذا الشارع حديثا فإنه كان يؤدى إلى خط صليبة ابن طولون والمشهد النقيسى وما ورائه . المقريزى : ن . م . س أى أنه يشمل عددا كبيرا من الشوارع هى : شارع قصبة رضوان السيوفية ، وشارع الركبة ، وشارع الخليفة ، وشارع السيدة نفيسة . على باشا مبارك : الخطط التوفيقة ٢/ ١٣٢ \_ ١٨٩ .

۲) المقریزی : م . س ۲/ ۱۱۰ .

<sup>(</sup>۲) القریزی : م . س ۱۲ ۱۱۵ .

فيما بين بابي زويلة والفتوح (١).

ومن الواضح أن هذه الزيادة قد تمت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، لما أحدثه من توسعه لهذا الشارع كما سبق أن أشرنا بالإضافة إلى استخدامه كطريق يسلك منه إلى قلعة الجبل (٢) . التي بنيت لتكون مقرا للسلطنة مما سيكسبه أهمية مضافة .

وعلى الرغم من أن هناك من الباحثين المحدثين من يعتبر أن ( الشارع الأعظم) هذا كان موجوداً منذ العصر الفاطمى ، حيث يذكر وليم ميلوود أثناء تعريف لهذا الشارع بأنه كان امتدادا لقصبة القاهرة وينتهى جنوباً عند خط صليبة جامع ابن طولون (٣) . إلا أنه من المؤكد أن الأمر لم يكن كذلك في العصر الفاطمى ، فابن

<sup>(</sup>۱) عندما يتحدث المقريزى عن وصف القاهرة في عصره يذكر بأن قصبة القاهرة تقع فيما بين باب زويلة وباب الخرنشف وهذا دفع عبد الرحمن زكى إلى القول بذلك عن القصبة ، إنما من الواضح أن المقريزى يتحدث عن جزء منها لأنه يعاود بعد ذلك إلى القول بأنها تنتهى عند باب الفتوح . المقريزى: م . س ٢١ ٣٧٤ ، ٣٧٢ ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١٣٧ . ومن المقريزى: م . س ٢١ ، ٣٧٤ ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة من ١٣٧ . ومن الواضح أن المقريزى يقصد بالقصبة هنا وضعها في العصر الفاطمي ، لأنها كانت في عصره تمتد من أول الحسنية في طرفها الشمالي إلى المشهد النفيسي . المقريزى : م . س ٢١ ، ٩٥ . أما على باشا مبارك فإنه يذكر بأن قصبة القاهرة في العصر الفاطمي تقع فيما بين باب الفتوح وباب زويلة وباب النصر . على باشا مبارك : الخطط الترفيقية ٢١ ٧٧ ، والأصح هو ما ذكره المقريزي كما سبق أن أشرنا ، انظر حسن الباشا وآخرون ص ٥٥ ، وهذا الشارع يضم حديثا مجموعة من الشوارع هي : شارع باب الفتوح ، وشارع الخورجية ، شارع الخورجية ، شارع العقادين ، شارع الناخلية والسكرية . على باشا مبارك : م . س ٢/ ٧٦ \_ ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) المقريزى: م. س ۱/ ۱۱ ، الخاصكى: التحقة الفاخرة ، لوحة ۸۸ . ولا تقدم المصادر تخديدا واضحا للمنطقة التي يتعطف منها الشارع مجاه القلعة ولعله كان يتم عن طريق شارع المظفر الذى يؤدى إلى المنشية من تحت القلعة ، أو من شارع المنشية من جهة تقاطعه مع شارع صليبة ابن طولون وهذا يعنى أن المسافة أبعد . انظر على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ١٥٧ ، ٢٩٣ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) المسبحي : أخيار مصر ص ٢٠١ هامش ١ .

الطوير عند وصفه لأحد مواكب الخلفاء الفاطميين لايشير إلى و الشارع الأعظم، أتناء مرور المواكب في هذه المنطقة إلا بعد أن يلج الفسطاط حيث يقول: ( .. فيخرج شاقا القاهرة وشوارعها على الجامع الطولوني على المشاهد إلى درب الصفا ويقال له الشارع الأعظم ...) (١) . بل ان الشارع الواقع خارج باب زويلة لم يكن له أهمية رسمية في العصر الفاطمي ، حيث ان المواكب كانت تتخلى عن مراسيمها وتنظيمها ساعة خروجها من باب زويلة بانجاه الفسطاط وهو ما ذكره ابن الطوير أثناء حديثه عن موكب ليالي الوقود الأربع حيث يقول: ( ... ثم يخرج ( الموكب ) من باب زويلة ماليا مصر بغير نظام ... ) (٢) . كذلك فمن المؤكد أنه قد جرى مد طول الشارع طالبا مصر بغير نظام ... ) (٢) . كذلك فمن المؤكد أنه قد جرى مد طول الشارع إلى الواقع على يسار الخارج من باب زويلة ، فمنذ أن بنيت قلعة الجبل صار يسلك من موقع القلعة ، وهو أمر لم يكن موجودا في العصر الفاطمي ذلك أن هذه المنطقة كانت مخصصة أصلا كمقبرة . ومن الواضح أن وظيفة الشارع المذكور كان مخقيق الوصول مخصصة أصلا كمقبرة . ومن الواضح أن وظيفة الشارع إلى الجبل حيث أن موضع المقبرة اليها . وبالتالي فلا توجد ضرورة لأن يمتد الشارع إلى الجبل حيث أن موضع المقبرة والقطائع والجبل ، ذلك أنها كانت تقع في المنطقة المتدة فيما بين باب زويلة والقطائع والجبل ، ذلك أنها كانت تقع في المنطقة المتدة فيما بين باب زويلة والقطائع والجبل ، ذلك أنها كانت تقع في المنطقة المتدة فيما بين باب زويلة والقطائع والجبل . ذلك أنها كانت تقع في المنطقة المتدة فيما بين باب زويلة والقطائع والجبل .

أما آخر المظاهر العمرانية التي شهدتها الشوارع في تلك الفترة فكانت انسداد بعض

<sup>(</sup>١) نقلا عن .. المقريزي : الخطط ١/ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>۲) نقلا عن المقريزى : م . س ۱/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ٢/ ١٠١٠ ، ومن الواضح أن هذا الاستخدام لم يكن للمراكب الرسمية ، اذ أنها كانت تتجه من الطريق المواجه لباب زويلة كما سبق أن أشرنا . المقريزى : م . س ١٠٠٢، السخاوى تخفة الأحباب ص ١٠٤ ، ويدل على هذا الطريق الآن مجموعة من الشوارع المتصلة والمؤدية إلى القلعة ، وهي شارع الدرب الأحمر وشارع التبانة وشارع باب الوزير وشارع الحطابة ، على باشا مبارك الخطط التوقيقية ٢ / ٢٧٦ ـ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) سيرد ذكر ذلك لاحقًا .

الشوارع نظرا لإندثار بعض المناطق السكنية وتخولها إلى أكوام في آواخر العصر الفاطمي، فلقد اقتضى ذلك الفصل بين الخرائب والمواضع التي أعيدت عمارتها، فسدت نهايات الشوارع التي يقع عندها الخراب كما يشير إلى ذلك ابن دقماق أثناء حديثه عن زقاق الزمامرة (١) حيث يقول عنه : ( ... وقد سد من أوله لجهة بخيب (٢) لاستيلاء الخراب ...) (٣) . لذلك فمن المؤكد أن يكون هناك الكثير من الشوارع التي سدت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي نظرا لوقوع أجزاء كبيرة منه مخت طائل التلف بعد الحريق الذي تعرضت له المدينة في عام ( ١٦٥هـ/ ١١٨ م ) ولم ينها وبين المواضع التي أعيدت عمارتها عن طريق إغلاق نهايات الشوارع النافذة إلى يينها وبين المواضع التي أعيدت عمارتها عن طريق إغلاق نهايات الشوارع النافذة إلى الأكوام .

<sup>(</sup>١) لم تقدم المصادر سببا يوضح أصل مسماه وانما ذكر ابن دقماق موضعه الذي يصعب محديده الآن لإندثار المباني في هذه المنطقة . ابن دقماق : الانتصار ق ١٦ /١ .

 <sup>(</sup>٢) هذه الخطة من خطط الفسطاط الأولى ، مكنتها إحدى بطون كندة تعرف بتجيب نسبت إليهم ، المقريزى : الخطط ١/ ٢٩٧ ، وهى تقع إلى الشمال الشرقى من قصر الشمع . فؤاد قرج : المدت المصرية ٤/ ٣٢٠ .

٣) اين دقماق : ن . م . س .

## (جـ) الأسواق والصناعات :

قسم بعض الباحثين أسواق (١) المدن الإسلامية إلى ثلاثة أنواع ، أولها الأسواق الرئيسية ، وهى التى تتم فيها المبادلات التجارية وبخارة التوزيع ، بالإضافة إلى انفراد بعضها فى بيع نوع من أنواع المنتجات الاستهلاكية (٢) . والنوع الثانى منها هى أسواق الأحياء السكنية ، ومختوى عادة على حوانيت البقالة وأفران الخبازين وما شابه ذلك ، وهى عادة ما تعرف بالسويقة (٣) . وإن كان يلاحظ بأن سويقة أمير الجيوش فى القاهرة لم تكن تخضع لهذا الاعتبار ، إذ كانت فى العصر المماليكى من أكبر أسواق القاهرة ، فيها عدة حوانيت لبيع الفراء ، وأنواع الطرائف علاوة على الأقمشة والثياب الخيطة ، وغير ذلك من المنتجات الرئيسية (٤) من الأسواق الرئيسية فى المدينة . أما النوع الثالث من الأسواق فهى المختصة من الأسواق الرئيسية فى المدينة . أما النوع الثالث من الأسواق فهى المختصة بالمنتجات الرئيسية وعادة ما تقع عند أطراف المدن (٥).

ونظرا لأن ازدهار الأسواق وتوسيعها يرتبط إلى حد بعيد يزيادة الطلب على البضائع والسلع المختلفة الأنواع ، تتيجة الارتقاء الحضرى والاقتصادى في المدينة (٢) . فمن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت أوضاعها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث تعرضت المدينة لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب

<sup>(</sup>۱) يدل الأصل للسوق على أنه المكان الذى ترد إليه السلع والبضائع ، الزبيدى : تاج العروس ٢٦٧/٦ ، ويستوفى الناس منها حاجاتهم الضرورية والكمالية ، ابن خلدون : المقدمة ١/ ٣٦٢ \_ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) نيكيتا اليسيف : التخطيط المادى ، ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) نيكيتا اليسيف : م . س ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : الخطط ١٠١/٢ ، الخاصكي : التحفة الفاخرة لوحة ٧٧ ، مؤلف مجهول : تاريخ المسر القاهرة ورقة ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) بدور شالمتيا : الأسواق ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١١١ ـ ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : المقدمة ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦١ .

عنها زيادة في العلب على منتجات الأسواق بشكل عام . فأضحى هناك احتياجات جديدة ، نتيجة توجه الدولة ورجالها لتوفير الكثير من متطلباتهم من السوق . علاوة على ظهور تقاليد وأنماط اجتماعية مستجدة ، دفعت نحو مزيد من الطلب على الأسواق أيضا ، وقد سبق أن أوضحنا ذلك ، فانمكس كل ذلك على الأسواق في شكل ظهور أسواق جديدة للسلاح والملابس والأطعمة وغير ذلك كما ميتضح لاحقا ، بل أن من المؤكد أن ذلك سينعكس أيضاً على أسواق المديئة القديمة أيضا (١) كما أن من المواضح أن هذه التطورات هي التي أوجدت غالب المتغيرات التي شهدتها أسواق المدينة في تلك الأثناء ، ومن أبرز هذه المتغيرات المتي شهدتها أسواق المدينة في تلك الأثناء ، ومن أبواع السلع سوقا متخصصة بها ، وهو إجراء تنظيمي بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين الأيوبي ، متخصصة بها ، وهو إجراء تنظيمي بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين الأيوبي ، متخصصة بيع فكن قالوق الرئيسية التي ظهرت في تلك الفترة كانت متخصصة بيع فكن أحمو وقاق المناديل الذي كان يعد من أشهر أسواق المدينة كان التخصص ، إذ ألم سوق زقاق القناديل الذي كان يعد من أشهر أسواق المدينة كان التخصص ، إذ ألم سوق زقاق القناديل الذي كان يعد من أشهر أسواق المدينة كان التخصص ، إذ ألم سوق زقاق القناديل الذي كان يعد من أشهر أسواق المدينة كان المدينة كان المدينة كان

(۲) انظر ما یلی .

<sup>(</sup>۱) لا تقدم المصافر التي تناولت خطط القاهرة معلومات واضحة عن أسواق القاهرة بشكل عام ، فهى تارة تشير بشكل صريح إلى انتماء بعض الأسواق للعصر الفاطمى ، كسوق الشراجيين أو سوق حارة برجوان الذى كان يعرف حينئذ بسوق أمير الجيوش ، وتذكر ينفس الوضوح أيضاً عن يعض الأسواق التي ظهرت في عصر الناصر صلاح الذين سنشير إليها لاحقا ، في حين أنها تشير إلى أسواق أخرى لا تخدد بوضوح تاريخ ظهورها ونشأتها ، انظر المقريزى : الخطط ١٩٤/٣ - ١٠٧ ، أسواق أخرى لا تحدد وصوح تاريخ علهورها ونشأتها ، انظر المقريزى عهد المناصر صلاح الدين الخاصكي التحفة الفاخرة لوحة ٦٨ - ٥٠ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١١٧ ... ١٢٨ ، ومن الواضح أن أسواق العصر الفاطمي ثم التي تلتها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي تشكل الأساس للأسواق في المدينة ، التي أخدات تشعب وتتوسع بعد ذلك لتبلغ ذروتها في عصر المماليك ، حيث ازدهرت الأوضاع الحضارية والاقتصادية في المدينة بشكل عام ، وهي من العوامل التي تسهم في ازدهار هذا القطاع من المدينة كما سبق أن ذكرنا ، انظر : سعيد عاشور ، مهر والشام ص ٢٢٦ - ٢٦٨ .

يحتوى على حوانيت لبيع الطرائف والمصنوعات المختلفة (١) . كما يحتوى على حوانيت لبيع الحلوى . فقد ذكر المسبحى أثناء حديثه عن حوادث سنة (١٤٤هـ/ ١٠٢٢م) أن المحتسب قد عاقب حلاويا له دكان عند باب الزقاق المذكور (٢).

كذلك كان الحال في القطائع التي كان كل سوق من أسواقها الرئيسية بحتوى على أكثر من نوع من أنواع السلع المختلفة المتباينة في نوعيتها في بعض الأحيان . لعل خير مثال على ذلك أن سوق الطباخين كان ( ... يجمع الصيارف والخبازين والحلوانيين ... ) (٢) إضافة إلى الطباخين ، ويمكن تلمس هذه الظاهرة في القاهرة خلال العصر القاطمي فقد أشار المقريزي في ثنايا كلامه عن حوادث عام (٤٨٨ هـ / ١٠٩٥ م ) إلى وجود حانوت للصرافة كان يقع في سوق السراجين (٤) . والظاهر أنه كان بهذا السوق حوانيت للبزازين أيضاً (٥) .

ومن المظاهر العمرانية التى شهدتها الأسواق فى عهد الناصر صلاح الدين ظهور أسواق جديدة ، حيث أن نمو الاستهلاك وارتفاع مستوى الطلب على المنتجات الختلفة ، ترتب عنه ظهور أسواق جديدة كما سبق أن ذكرنا ، فأخذ بعضها بالظهور فى تلك الفترة ، فظهر سوق باب الفتوح ، عندما سكن بهاء الدين

<sup>(</sup>۱) تاصر خسروا : سفر نامة ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۲) المسجى : أخيار مصر ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ١/ ٣١٥ ، عبد الفتاح وهبة : الجغرافية التاريخية ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : اتماظ الحنفا ١٦/٣ . وهذا السوق من أقدم أسواق القاهرة وكان يعرف بالشراجيين أيضا . الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة ٧٥ ، والسراج هو المصباح . أما الشريج فهو زيت السمسم الذى يستخدم وقودا للمصابيح . انظر : الزبيدى : تاج العروس ٥٨/٢ ، ١٤ . ويدل على هذا السوق في الوقت الحاضر شارع العقادين . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ١٢ على هذا ، وعن موقع السوق عرف في العصر المملوكي بالشوايين . انظر :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees de Caire, plan, 3.

<sup>(</sup>٥) القريزى : ن . م . س .

قراقوش في الحارة التي نسبت إليه (١) ويعد هذا السوق من أجمل أسواق القاهرة، وكان معمور الجانبين بالحوانيت التي تبيع الجواد الغذائية الطازجة من خضار ولحوم بأنواعها المختلفة (١) . ومن الأسواق التي أسست في تلك الفترة سويقة أمير الجيوش ، إذ تذكر المصادر أن صلاح الدين الأيوبي أوقف عددا من الدكاكين في خط سويقة أمير الجيوش على مدرسته المعروفة بالسيوفية (٣) . مما يشير إلى وجود السويقة في الخط الذي ظهر في تلك الأثناء . وتقع هذه السويقة في رأس الخط المذكور من جهة شارع القصبة (٤) . والراجج أن هذه السويقة كانت في بادئ أمرها سوقا للخووقيين (٥) ، إذ كانت تعرف بذلك أيضًا بعد العصر الفاطمي (٥) حيث يوجد بها الحوانيت المتعلقة ببيع الأقمشة وما يرتبط بها من صناعات فمعظم حوانيتها للبزازين الخلعيين (٦) . وبها تباع الثياب المخيطة والفرش ونحو فمعظم حوانيتها للبزازين الخلعيين (١) . وبها تباع الثياب المخيطة والفرش ونحو ذلك من السلع المختلفة (٧) . كذلك فمن الواضع أن سوق الجملون الكبير قد أنشيء في عهد الناصر صلاح الدين ، إذ يقع في هذا السوق قيسارتيي الشرب وابن قريش (٨) ، اللتان أنشئتا في تلك الفترة على إحدى ساحات القاهرة ، مما وابن قريش و٨٠) ، اللتان أنشئتا في تلك الفترة على إحدى ساحات القاهرة ، مما

<sup>(</sup>١) المقريزى : م . س ١٢ ٩٥ .، الخاصكي : التحقة الفاخرة لوحة ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ن . م . س . ويدل على هذا السوق شارع باب الفتوح الحالى الواقع ضمن شوارع القصبة . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٧٧ ـ ٧٦/٢ ـ وانظر أيضاً لتحديد موقع هذا السوق : A. Raymond E Wiet, Les Marcees , plan, 3 .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ٢/ ١٤ ، على باشا مبارك : م . س ٣ / ١٢٨ . ويدل على هذه السويقة الآن شارع مرجيوش ، على باشا مبارك : م . س ٣/ ١٢٧ ــ ١٢٩ ، ولتحديد موقع هذا السوق انظر أيضا :

A. Raymond E Wiet, op. cit.,

<sup>(</sup>٤) الخروقيين : جمع خرقة وهي القطعة من الثوب ، يطلق هذا اللفظ على باعة الثياب والخرق . الزبيدى : تارج العروس ١/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢/ ١٠١ ، الخاصكي : التحقة الفاخرة لوحة ٧٧ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرجة ورقة ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) جمع خلعي وهم الذين نييعون الثياب المستعملة . المقريزي : م . س ٢/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي : م . س ٢/ ١٠١ ، الخاصكي : م . س ، لوحة ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) على باشا مبارك: الخطط التوفيقية ٢/ ١٧٠ ــ ١٧١، وعن هاتين القيسارتين انظر الفصل التالي.

يشير بدوره أن هذا السوق قد أخذ بالظهور منذ ذلك العصر أيضا (١) . وكان هذا السوق مختصا ببيع الأقمشة الحريرية (٢) . وكما ظهر سوق عند باب الفتوح، فلقد ظهرت أسواقا أخرى على الساحة الواقعة عند باب زويلة . حيث بنى عليها حينئذ قيسارة القاضى الفاضل (٣) . فظهرت مجموعة من الأسواق المتعاقبة ، مثل سوق الغرابليين (٤) الذى تباع فيه مناخل الدقيق ليقابله حوانيت لبيع أقفال المنازل المعروفة بالضبب تليها حوانيت أخرى لبيع الأجبان المجلوبة من البلاد الشامية (٥). والتى ازدهرت التجارة معها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، بالإضافة إلى وجود دكاكين خاصة بالمجبرين ، لتجبير المصابين بالكسور ، وأخرى للصيارفة وبائعي الطرف والمآكل وغير ذلك (٦) علاوة على ما اختصت به قيسارية القاضى الفاضل من بيع جهاز العروس وأساورهن (٧) . ومن الأسواق الجديدة التي ظهرت في تلك الفترة بين القصرين الذي ظهر على أراضي ميدان بين القصرين ، الذي فهر على أراضي ميدان بين القصرين ، الذي بدئ بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا بدئ بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا بدئ بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا بدئ بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا بهرئ بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا بين بالبناء عليه في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث أصبح سوقا مبتذلا

<sup>(</sup>١) ويدل على موضع هذا السوق شارع التربيعة وعطفة الشرم والجملون . على باشا مبارك : م . س ٢/ ١٦٩ ــ ١٧١ ، وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 3.

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱۰۳./۲ ، الخاصکی : م . س لوحة ۸۰ . مؤلف مجهول تاریخ المصر القاهرة ورقة ۱۲۴ .

<sup>(</sup>٣) وعن هذه القيسارية انظر الفصل التالي .

<sup>(</sup>٤) الغرابيل من الغربال وهو ما ينخل يه . الزبيدى : تاج العروس ٨/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢/ ١٠٠ ، الخاصكى : م . س ، لوحة ٧٥ ــ ٧٦ . مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المقريزى : ن . م . س الخاصكى : ن . م . س مؤلف مجهول م . م . س . ويدل على موضع هذا السوق فى الوقت الحاضر شارع المناخلية والسكرية من شارع القصبة . على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ١٢٧ ـ ١٣٦ ، وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 3.

<sup>(</sup>۷) القريزي : م . س ، ۲/ ۸۹ .

على حد تعبير المقريزى (١) فكان به سوق كبير يجلس به الباعة مساء كل يوم لبيع الأنواع المختلفة من الطيور المقلاة ولحم الدجاج والأوز المطجن علاوة على الأجبان والفواكه والحلوى (٢) ويوجد بهذا السوق سوق للسلاح ظهر في تلك الفترة أيضا كانت تباع فيه القسي (٣) والنشاب (٤) . والزرديات (٥) وغير ذلك مما يحتاجه الجند من أنواع الأسلحة المختلفة (١) . وقد ظهرت الأسواق التي تبيع لوازم حيوانات الركوب مثل سوق المهامزيين (٧) واللجميين وهما سوقان متصلان بعضهما البعض ظهرا بعد زوال حكم الفاطميين (٨) . وكان يباع فيهما المهاميز

<sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ۲/ ۲۸ . وبدل علی موقعه فی الوقت الحاضر شارع النحاسین . علی باشا مبارك : م . س ۲/ ۸۹ \_ ۹۱ ، وانظر أیضا لتحدید موقع هذا السوق :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 3.

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۲/ ۲۸ ـ ۲۹ ، ۹۷ ، مؤلف مجهول : تاریخ المصر القاهرة ، ورقة ۳۲ ـ
 ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۴ .

<sup>(</sup>٣) القسى جمع قوس ، وهو قضيب من الخشب يشد طرفاه أقصر من طول القضيب فيقوسه ، ويوضع فيه السهم فيطبقه . وهي على أنواع كبيرة الحجم وصغيرة . للمزيد انظر : العلرسوس : تبصرة أرباب الألباب ص ٦ ـ ١٠ ، أحمد محمد علوان : العسكرية الإسلامية ص ٥٧ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) والنشاب هى النبال يرمى بها من القسى وتعتبر من أنواع الرماح وتصنع من قصب مدور من الداخل أو من خشب الزان ويركب عليه رأس للمزيد انظر: القلقشندى: صبح الأعشى ٢/ ١٤٠ . الزبيدى تاج العروس ١/ ٤٨٤ ، أحمد علوان: م. س ٥٦ - ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الزرد عبارة عن قمصان تصنع من الزرد الخالص وبعضها يكون قصيرا والبعض الآخر يكون طويلا يغطى ساقى الفارس . ابن سيدة : المخصص ٢/ ٧١/ ٧٢ ، أحمد علوان : م. س . س ٣١ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : الخطط ٩٧/٢ . وانظر لتحديد موقعه ضمن السوق المذكور :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 2.

<sup>(</sup>٧) المهاميز جمع مهماز وهي آلة من حديد تكون في رجل الفارس ولها رأس حادة يضرب بها جانب الفرس لتتحرك ويزداد عدوها وتارة يصنع المهماز من ذهب خالص أو فضة خالصة ، وفي بعض الأحيان تصنع من حديد مطلى بالذهب والفضة . القلقشندى : صبح الأعشى ١٣٦/٢ .

 <sup>(</sup>۸) المقریزی : م . س ۲/ ۹۷ ـ ۹۸ ، ویدل علی موقعها فی العصر الحدیث شارع الغوریة . علی
 باشا مبارك : الخطط التوفیقیة ۲/ ۱۱۲ ـ ۱۱۷ وانظر أیضاً لتحدید موقعهما :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 3.

والسلاسل والسروج التى كان بعضها يعمل من الجلد البلغارى الأسود ليستعمله القضاة والمشايخ ( اقتداء بعادة بنسى العباس فى استعمال السواد على ما جدده بديار مصر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بعد زوال الدولة الفاطمية ...)(١)

وكان يباع به الدوى والطرف ونحو ذلك . وكانت الأجزاء المعدنية من هذه الآلات تطلى بالذهب والفضة ولا يترك ذلك إلا أصحاب الدين والورع (٢) ومن الأسواق التي أنشئت في تلك الفترة أيضا سوقا الشرابشيين (٣) والخوائصيين (٤) المتصل بالسوق الأول . ففي هذين السوقين تباع ملابس الأجناد وأزيائهم (٥) علاوة على الخلع ( ... التي يُلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة ...) (١) . والتي كانت تباع في السوق الأول (٧) . ويبدو أن سوقي الجوخيين والفرائيين قد ظهرا في تلك الفترة أيضا (٨) ، لأن الجوخ والقراء أصبحا من لوازم ملابس الجند

۱۱) المقریزی : م . س ۱۲ ۹۸ . . .

<sup>(</sup>٢) القريزى : م . س ١/ ٩٧ \_ ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الشربوشي هو غطاء للرأس كان يستخدم في العصر الأيوبي كزى للأمراء اختصوا به وقد سبق تديفه .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى الحياصة أو المنطقة كما كانت تعرف أيضا وهي حزام يشد يه الوسط كان يصنع من معادن ثمينة . انظر القلقشندى : صبح الأعشى ١٣٤/٢. ماير : الملابس لانملوكية ص ٤٧ - ٨٤.

 <sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢/ ٩٩ .. ٩٩ ، ويدل على موقعهما الآن شارع الغورية . على باشا مبارك .
 الخطط التوفيقية ٢/ ١١٢ ، ١١٧ .
 انظر أيضا لتحديد موقعها :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 2.

<sup>(</sup>٦) القريزي : م . س ١٢ ٩٨ .

<sup>(</sup>V) ئام ماس .

<sup>(</sup>A) المقريزى : م . س ٢/ ٩٨ ، ١٠٣ ، ويدل على موقع سوق الجوخيين في العصر الحديث شارع الغورية ، أما سوق الفراثيين فيدل عليه شارع التبليطة . على باشا مبارك : م . س ٢/ ١١٢ ، الغورية ، أما سوق الفراثيين فيدل عليه شارع التبليطة . على باشا مبارك : م . س ٢/ ١١٢ ،

وانظر أيضا لتحديد مواقعهما :

A. Raymond E Wiet, op. cit.

وزيهم كما يشير إلى ذلك ابن سعيد الأندلسي (١).

ولم يكن ظهور الأسواق الجديدة قاصرا على الأسواق المتخصصة الرئيسية التى تبيع منتجات الترف والرفاه وما شابه ذلك ، إذ أن ظهور الأحياء الجديدة يقتضى أيضا أن تظهر فى داخلها أسواق تلبى احتياجات قاطنيها . فبدأت تظهر الأسواق والحوانيت بجوار القصور والمنشآت التى تحولت إلى أحياء سكنية فى عهد الناصر صلاح الدين ، فالقصر الشرقى الكبير الذى أصبح منطقة سكنية ، وقسم إلى خطط وأحياء ، أخذت الحوانيت مخيط بأسواره من جميع الجهات تقريباً (٢) . كذلك ظهر سوق جديد على أراضى اصطبل الجميزة الذى مخول إلى منطقة سكنية . وكان معدا لبيع أنواع الأطعمة المختلفة ، الطازج والمطبوخ منها ، وعرف بسوق بثر زويلة نسبة إلى البئر التى كانت مرسومة للاصطبل فى العصر الفاطمى بسوق بثر زويلة نسبة إلى البئر التى كانت مرسومة للاصطبل فى العصر الفاطمى (٢) وعلى نفس الوتيرة فقد ظهر سوق فى خطة اصطبل الطارمة الذى ظهر على أراضى اصطبل يحمل نفس المسمى فى تلك الفترة حيث تذكر المصادر أن به

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد الأندلسى : النجوم الزاهرة ص ۲۷ . ولاحظ ما سبق أن ذكرناه عن جهاز و الحواصل الفاطمى ، والذى كان من مهامه توفير العديد من هذه المنتجات ـ أسلحة ، ملابس ، سروج ، أطعمة ... إلخ للدولة ورجالها ، وهو أمر جرى الغائه في عهد الناصر صلاح الدين ، مما ترتب عنه أن الجهت الدولة ورجالها إلى توفير العديد من هذه المطالب من السوق ، فكانت الأسواق سالفة الذكر .

Suzan Jane, Conquest and Fasion, p. 86. (Y)

<sup>(</sup>٣) وتذكر المعادر أنه عرف يعد ذلك بسوق البندقانين نسبة لعمناع قسى البندق الذين جعلوا لهم حوانيت في هذا السوق . المقريزى م، س ١/ ٣١، ١٠٥ ، الخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة ٨٢ ، بيد أنه من المؤكد أن دخول صناع البندق إلى مصر من شرق العالم الإسلامي لم يحدث إلا في أوائل القرن ( ٧هـ / ١٣م ) وذلك عندما طلب الخليفة الناصر العباسي ( ٥٧٥ ـ ٢٢٢هـ / ١٧٦ م ) من ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها وينسبوا إليها في رمى البندق ، اقتداء به ، فأجابوه إلى ذلك ، القلقشندى : مآثر الآناقة في معالم الخلافة ، مخقيق عبد الستار فرج ، بيروت ٢/ ١٠٠ . ويدل على هذا السوق في العصر الحديث شارع البندقانين إلا أنه تقلص حجمه عما كان عليه في السابق . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٣/ ١٥٩ ـ ١٦١ .

سوقًا (١) . ومن المؤكد أن ظهور المبانى على الميدان الواقع خارج باب الفتوح ، قد دفع إلى ظهور أسواق في المنطقة . فأنشئت سويقة البلشون خارج الباب المذكور ، بناها أحد أمراء صلاح الدين الأيوبى (٢) .

ومن المؤكد أن ازدهار النشاط العمراني غربي خليج القاهرة سواء في المقس الذي اتصل عمرانه بالقاهرة ، أو على طول الساحل ، قد أدى إلى ظهور أسواق جديدة في المنطقة ، فبناء المباني والبساتين لأغراض النزهة من عوامل الجذب للأسواق ، يدل على ذلك ما حدث في بر ابن التبان في أواخر العصر الفاطمي ، إذ أن تحوله إلى منطقة نزهة في تلك الفترة أدى إلى ظهور العديد من الحوانيت في هذا المكان (٦) . ويبدو أن ظهور الأسواق في هذه المنطقة في عهد صلاح الدين كان يرتبط بالطريق الموازي للساحل ، والذي ظهر في تلك الفترة ، إذ تذكر المصادر بأنه قد أنشيء سوق على هذا الشارع (٤) . وكذلك كان الحال مع مباني ساحل الفسطاط التي لعبت دورا في جذب النشاط التجاري والصناعي نحو الساحل حيث انتقل هذا النشاط من شرقي المدينة إلى غربيها ويعد ذلك من المظاهر العمرانية التي تعرضت لها الأسواق في عهد صلاح الدين الأيوبي حيث تنتقل الأسواق والصناعات من منطقة إلى أخرى . ومن أبرز معالم هذه الظاهرة انتقال بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة ، فمن المعروف أن الفسطاط بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة ، فمن المعروف أن الفسطاط كانت في العصر الفاطمي هي المركز الصناعي والتجاري (٥).

<sup>(</sup>١) المتريزى : ٢/ ٣٥ ، الخاصكى : م . س لوحة ٤٥ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٤٠ . ويمكن التعرف على موقع السوق بشكل عام من خلال تخديد موقع هذا الخط ، إذ لم يرد فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع تخديد دقيق لموقع هذا السوق .

 <sup>(</sup>٢) بنى هذا السويقة أحد مماليك صلاح الدين وسلاح درايته الأمير سابق سنقر البلشون . المقريزى :
 الخطط ٢/ ١٠٦ . ولا تقدم المصادر والمراجع أى معلومات يمكن من خلالها تقديم تخديد واضع لموقع هذه السويقة .

۱۱۵ - ۱۱٤/۲ م م م ۱۱٤/۲ - ۱۱٥ .

<sup>(</sup>٤) القريزي : م . س ١٣١ /١

<sup>(</sup>٥) الأمين عوضُ الله : الحياة الاجتماعية ص ٢٢ ، عبد الفتاح وهبة ، الجغرافيا التاريخية ص ٤١٧.

ولذلك فمن المؤكد أن الأسواق الرئيسية كانت تركز فيها ، والتي كانت تقوم بتجارة التوزيع وتوفير المتطلبات الصناعية للسلع والمنتجات المختلفة ، بينما يلاحظ أنه في عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي أخذ العديد من الأسواق الرئيسية ينتقل مجال عملها إلى القاهرة ، حيث اختصت بتجارة التوزيع بعض أسواقها أمثال سوق بهاء الدين الذي ظهر في تلك الفترة ، ويتمثل نشاطه بالقيام بتجارة التوزيع للمواد الغذائية الطازجة فكان ( ... يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء أنواع اللحمان الضأن والبقر والمعز ولشراء أصناف الخضروات ... )(١) . ومن المؤكد أنه منذ تلك الفترة قد أضحت أسواق القاهرة تقوم بإنتاج العديد من السلع الصناعية المختلفة ، حيث يذكر ابن سعيد الأندلسي بأن القاهرة تختص ببيع كل ما يلزم الرجال والنساء من ملابس وأدوات زينة (٢) ، علاوة على شهرتها بصناعة المنتجات الجلدية من حقائب ، وسيور ونحو ذلك (٢) ، وهي منتجات كانت تتركز في أسواق الفسطاط في العصر الفاطمي ، حيث اشتهرت بالصناعات الجلدية في تلك الأثناء (٤) ، والراجع أن المصنوعات العاجية والطرائف قد أخذت بالانتقال إلى القاهرة أيضاً ، فابن جبيس اللذى نزل في فندق في زقاق القناديسل بالفسطاط لا يشير لهذه الصناعة (٥) التي اشتهر بها هذا الزقاق في العصر الفاطمي (٦). مما يدل على انتقال هذه الصناعات إلى القاهرة ، حيث أخذت بعض أسواقها بالظهور في تلك الأثناء ، مثل سوق الامشاطيين ، الذي يذكر المقريزي بأنه بني بعد العصر الفاطمي ، وفي المنطقة الواقعة فيما بين الصاغة (٧) والمدارس

<sup>(</sup>١) المقريزي : م . س ١/ ٩٠ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد الأندلسي : النجوم الزاهرة ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۳) ن . م س .

<sup>(</sup>٤) حسن إيراهيم حسن : الدولة الفاطمية ص ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن جبير : الرحلة ص ١٩ .

<sup>(</sup>١) ناصر خسروا نامة ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) عن الصاغة انظر ما يلي

الصالحية (١)(٢) ولا شك في أن أسواق الأقمشة والملابس التي ظهرت في القاهرة في تلك الفترة (٣) كانت تعكس في وجه من أوجهها لظاهرة الانتقال هذه . والراجح أن أسواق الرقيق قد انتقلت حينئذ من الفسطاط إلى القاهرة أيضاً ، فأصبح هناك سوق للرقيق في أجزاء ميدان بين القصرين حيث كان موضع هذاالسوق في المكان الذي أقيمت عليه المدرسة الكاملية (٤) .

ومن الواضح أن ظاهرة انتقال الأسواق من الفسطاط للقاهرة ، وإنما كانت نتيجة طبيعة ، لإباحة القاهرة لسكنى العامة والجمهور في عهد صلاح الدين الأيوبي . حيث سيجد العديد من التجار والصناع في ذلك فرصة للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم فيها ، بالقرب من زبائنهم الأساسيين وهم الدولة ورجالها الذين أضحوا في تلك الأثناء أداة رئيسية للاستهلاك تلاحقهم الأسواق حيثما حلوا . بالإضافة إلى أن تخلص الدولة من الجهاز الصناعي الذي كان قائما في و الحاصلات ، في العصر الفاطمي قد أدى إلى يخول عدد كبير من هؤلاء الصناع إلى الأسواق المختلفة للعمل فيها ، بما أسهم على وجه التأكيد في زيادة النشاط الصناعي وتطوره في القاهرة .

ولم تكن حركة انتقال الأسواق والصناعات مقتصرة على انتقالها من الفسطاط إلى القاهرة فحسب ، بل أنها شهدت حركة تبديل واسعة النطاق لمواقعها فى داخل القاهرة نفسها . تغيرت فى عهد الناصر صلاح الدين مواقع بعض

<sup>(</sup>١) المقريزى : م . س ٩٧/٢ ، ومن الواضح أن هذا السوق يدل عليه في الوقت الحاضر شارع الجوهرية . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ١٠٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) المدرسة الصالحية تنسب إلى الملك الصالح نجم الدين الأيوبي ( ۱۳۷ ـ ۱٤۷ هـ / ۱۳۹ هـ
 ۱۲٤۱م ) المقريزي : م . س ، ۲/ ۳۷٤ .

<sup>(</sup>٣) سبق أن ذكرنا أن سويقة أمير الجيوش وسوق الجملون الكبير كانا يختصان بشكل أساسى ببيع الثياب والأقمشة .

<sup>(</sup>٤) المقریزی : م . س ۲/ ۹۲ . والمدرسة الكاملیة نسبة للملك الكامل الأیوبی ( ۹۱۰ ـ ۹۳۰ هـ/ ۱۱۲۸ ـ ۱۲۱۸ م) وهی أول دار حدیث عملت فی مصر . المقریزی : م . س ۲/ ۳۷۰ .

أسواقها عما كانت عليه في عهد الفاطميين ، فالمقريزى يذكر أثناء حديثه عن سوق باب الزهومة  $^{(1)}$  بأنه قد كان في موضعه  $^{(1)}$  إلى نحو سوق العريريين الصيارف ويقابله سوق السيوفيين من حيث الخشيبة  $^{(7)}$  إلى نحو سوق الحريريين اليوم  $^{(7)}$  ... ويقابله سوق السوفيين إذ ذاك سوق الزجاجيين ... فلما زالت الفاطمية تغير ذلك كله .. )  $^{(1)}$ . فأصبح سوق السوفيين يمتد من الصاغة  $^{(0)}$  إلى درب السلسلة  $^{(1)}$  في حين أن سوق باب الزهومة مخول إلى سوق للمآكل والأطعمة ، حيث انتقل الصيارف إلى ما بين القصرين في خان مخصص لهم  $^{(V)}$ .

۱۱ هذا السوق ينسب إلى أحد أبواب القصر الشرقى الكبير يعرف بالزهومة ، المقريزى : م . س ۱۲
 ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) يقصد به خط الخشبية وقد سبق الحديث عنه .

<sup>(</sup>٣) يقصد به موقع سوق الحريرين في عصره ، وعن هذا الموقع انظر :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees, plan, 2.

والراجح أن موقع هذا السوق يدل عليه الشارع الذي أطلق عليه على باشا مبارك الوراقين . انظر على باشا مبارك الخطط التوفيقية ٢/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المقریزی : ن . م . س . وهذه الأسواق كانت جمیعها تقع فی شارع الجوهریة الحالیة . علی باشا مبارك : م . س ٢ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) منشير إلى الصاغة فيما يلي .

<sup>(</sup>٦) ينسب هذا الدرب إلى السلسلة التى كانت توضع عنده مساءً لمنع المرور من خلال ميدان بين القصرين وذلك فى العصر الفاطمى ، المقريزى : م . س ٢/ ٣٨ ، ويذكر على باشا مبارك بأنه يدل عليه عطفة الصاغة . على باشا : م.س ٢/ ١٠٨ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی : ۲/ ۹۷، الخاصكی: التحفة الفاخرة لوحة ۷۲. وانطر لتحدید موقع هذا السوق A. Raymond E Wiet, op. cit .

 <sup>(</sup>٨) المقریزی : م . س ۱۲ / ۱۰۲ ، ولا یزال موضع الصاغة مشهورة بمکانها فی شارع الجوهریة .
 وانظر أیضا لتحدید موقعها :

A. Raymond E Wiet, op. cit.

حارة الأمراء (١) ، وأصبح سوق صناع الأحذية والزجاجين في سوقهم (٢) . أما سوق الزجاجين القديمة ، فلقد أضحى سوقا لصناعة الصناديق والخزائن والأسرة فعرف بسوق ( الصنادقية ) (٢).

ومثلما تغيرت بعض أسواق القاهرة ، تغيرت كذلك مواضع بعض أسواق الفسطاط ، حيث انتقلت كثير من أوجه النشاط الصناعي والتجارى نحو الساحل في الأراضي التي كونها الطرح النهرى (٤) ، فمن الواضح أن مطابخ السكر التي كانت قائمة في خط دار الملك ، والتي كانت ملكا للدولة قد أنشئت في تلك الفترة (٥) ، حيث يشير ابن مماتي لمطابخ للسكر كانت ملكا للدولة في تلك الأثناء، ويذكر بأنه من حق الأجناد استخدامها لاستخراج السكر (٢) . ويبدو أن المطبخ الذي أوقف على المارستان الطلاحي كان من جملتها (٧) .

ومن المؤكد أن الدار الفاضلية ، التي بنيت على أجزاء من أراضى الطرح النهرى ، كانت مخصصة للصناعات الغذائية التي يدخل التمر في موادها الأساسية، فقد أشارت المصادر إلى أنها تعرف بصناعة التمر ولكن دون تبين أسباب ذلك (٨) ، بل أن هذه الدار كان بها عددا كبيرا من الحوانيت والمخازن (٩) ، مما يشير إلى ظهور النشاط التجارى في المنطقة التي تقع فيها في تلك الأثناء . ومن

<sup>(</sup>١) المقريزى : ن. م . س . ولقد سبق الإشارة إلى حارة الأمراء وموقعها .

<sup>(</sup>٢) وهما السوق عرف في عصر المقريزي بالحريريين . المقريزي : ن . م . س ولقد سبق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) ن . م . س . ويدل على موقع هذا السوق في العصر الحديث دكاكين الخردجية في الشارع الذي يحمل مسماهم . على باشا مبارك : م . س ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ٤١ .

<sup>(</sup>٦) ابن مماتي : قوانين الدواوين ، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن دقماق : م . س ق١ / ٤٥ أ.

<sup>(</sup>٨) المقريزي : م . س ، ١٢ ٩٧ .

<sup>(</sup>٩) المقريزى : م . س ١/ ٧٨ ـ ٧٩ .

المؤكد أن انتقال الشارع الأعظم من شرقى المدينة إلى غربيها قد أدى إلى انتقال السوق تقع عليه أيضاً إلى هذه الناحية (١) ، مما يشير بشكل عام إلى انجاه أسواق المدينة ناحية الساحل في ذلك العصر .

## (c) المنتزهات والبساتين :··

يدل الأصل الكنوى للفظ المنتزهات على أنها تطلق على المواضع البعيدة عن العمران ، فالتنزه هو التباعد ، والأرض النزهة هي البعيدة عن الريف (٢) . وقد يدل اللفظ على البسانين والخضرة (٣) . بالتأمل فيما تذكره المصادر عن منتزهات القاهرة يلاحظ أن اللفظ قد اتسع مدلوله وارتبط بالعديد من المواضع ، خاصة تلك التي تقع في ظاهر المدينة والتي تقع على المجارى المائية كنهر النيل والخلجان (٤) . بل يلاحظ أيضاً أن مواضع النزهة قد تميزت بخصائص محددة معلومة ، فلقد كان وجود غدران الماء في القرافة ، من الأسباب الرئيسية التي جعلتها موضع نزهة ولا شك أن مثل هذا الاعتبار قد جعل مواضع النزهة تتميز بالثبات العمراني ، ولا تكون عرضة للتغير إلا فيما ندر .

فخليج القاهرة ظل لفترة طويلة موضع نزهة لسكانها ، تعبره المراكب حاملة الناس جيئة وإيابا (٥) ، وهذه النسمة ظلت للخليج منذ أن أسست المدينة وحتى تاريخ قريب في عصر المقريزي (٢) . بيد أن الثبات العمراني لمواضع النزهة لم يجعلها يمنحي عن التطورات العمرانية التي تعرضت لها أقسام المدينة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي إذ شهدت المنتزهات في تلك الفترة العديد من

<sup>(</sup>١) القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۲) الزبيدى : تاج العروس ٩/ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ن ، م س ،

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ٣/ ورقة ١٢٧ ، القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط ٢/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : ن ، م . س .

نية ، أبرزها ما تعرضت له منتزهات الخلفاء الفاطميين (١) من تغيرات عمرانية رئيسية . فصلاح الدين الأيوبى لم يكن يميل في حياته إلى الترف ، لذلك فإنه لم يلتزم طريقة الفاطميين في التنزه (٢) وكل ما يؤثر عنه خروجه إلى بركة الجب للصيد ولعب الاكره ، ففي عام ( ٧٧ه هـ / ١١٨١م ) خرج صلاح الديسن إلى هذه البركة ( ... للصيد ولعب الاكره وعاد بعد ستة أيام ... ) (١) وتذكر المصادر بأن القاضى الفاضل ذكر ذلك كثيراً عن صلاح الدين الأيوبي (٤).

لقد ترتب على ذلك أن تأثرت أوضاع المتنزهات الفاطمية ، حيث تغيرت أوضاعها العمرانية ، فأضحى بعضها مساكن لعدد من أقرباء صلاح الدين الأيوبى ورجال دولته كما سبق أن ذكرنا ، فمنظرة اللؤلؤة التي كانت قصرا من أحسن القصور وأعظمها زخرفة وهو أحد منتزهات الدنيا المذكورة ...)(٥). جرى تقسيمها وتخويلها إلى عدد من الدور السكنية ، وكذلك كانت الحال بالنسبة لمنشآت النزهة الواقعة بالقرب منها ، والتي كانت تطل على الخليج من جهته الشرقية، وتقع فيما بينه وبين القاهرة (٦) . وكذلك كان الحال بالنسبة لمنازل العز

<sup>(</sup>۱) كان للفاطميين عدد كبير من منشآت للنزهة ، فكان لهم بساتين عدة يتنزهون بها منها البساتين الجيوشية ، كذلك كان لهم عدد كبير من المناظر منها اللؤلؤة ، والبعل ، والتاج ، ومنازل العز ، والهودج والأندلس ، وقبة الهواء ، ودار الملك ، وغير ذلك من المناظر . المقريزى : م . س ١١ والهودج والأندلس ، وقبة الهواء ، ودار الملك ، وغير ذلك من المناظر . المقريزى : م . س ١١

<sup>(</sup>٢) كان الفاطميون يخرجون كل سبت وللاثاء إلى يساتينهم ومناظرهم علاوة على اتخاذهم الأعياد والمناسبات المختلفة التي سادت في عصرهم كأيام تنزه وفرجة . أفاض المقريزي في وصفها . انظر المقريزي ١: م . س ١/ ٤٦٥ ـ ٤٩٥ ، وانظر : الأمين عوض الله : الحياة الاجتماعية ، س

<sup>(</sup>٣) المقريزى : السلوك ١/ ١/ ١٧ ... ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط ٢/ ١٦٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : م . س ١١ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) كان يوجد في هذه المنطقة عدد من مناظر النزهة التي كانت للفاطميين ورجالهم مثل الغزالة واللؤلؤة ودار الزهن . انظر المقريزى : م . س ٢٤/٢ ، الخاصكي القاهرة لوحة ٢٩ ، مؤلف مجهول : تاريح المصر القاهرة ورقة ٢٧ ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٣/ ٦٩ ـ ٧٠ .

ودار الملك ، اللتان كانتا تطلان على النيل وتقعان على شاطىء الفسطاط (۱۱) ، فلقد قسمت فى ذلك الوقت وأوضحت أجزاء منها دورا سكنية . أما بستان الدكة، الذى كان به منظره تعرف به (۲) وكان من منتزهات الفاطميين (۳) ، فقد محول إلى خطة كبيرة تعرف به بخطة الدكة ، تتكون من عدد كبير من الحارات . ولم تكن التغيرات العمرانية التى تعرضت لها متنزهات الفاطميين قاصرة على محويلها إلى أحياء سكنية ، فلقد أخذت بعض يساتينهم بالتحول إلى أراضى زراعية خاصة تلك التى تقع خارج سور صلاح الدين الأيوبى ، فظهرت على أراضيها بعض القرى ، فبستان المغشوق (٤) . أضحى من جملة وقف الصابونى (٥) . وهو وقف أوقفه والد صلاح الدين الأيوبى بنجم الدين أيوب على جماعة من الصوفية (۱۲) أصبح أرضا زراعية ، ونشأت عليه قرية كما يشير إلى ذلك ياقوت

<sup>(</sup>١) ابن دتماق : الانتصار في ١/ ٩٣ ، المقريزي : الخطط ١/ ٤٨٣ .. ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م . س ١/ ٤٨٠ ، القلقشندي : صبح الأعشى ١٣ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : م . س ١/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المعشوق اسم لمكان فيه أشجار يظاهر القسطاط كان في يادئ الأمر من جملة خطة راشدة ، عرف يجنان كهمس بن معمر ثم عرف بجنان الماراديثي ثم عرف بجنان الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي ( ٣٤١ ــ ٣٦٠ هـ / ٩٥٢ ـ ٩٧٠ م ) وجدد، بعد ذلك الوزير الفاطمي الأفضل بن أميسر الجيوش ( ٤٨٧ ــ ٥١٥هـ / ١٠٩٤ ـ ١٠٩١ م ) فعرف به المقريزي : م . س

<sup>(</sup>٥) كان هذا الوقف يشمل جزيرة الصابونى وأجزاء من بركة الحبش ، وبذكر المقريزى أثناء حديثه عن المعشوق بأن هذا الوقف أوقفه ابن الصابونى على بنية ، إلا أنه أثناء حديثه عن جزيرة الصابونى يذكر أن الذى أوقفها على الصابونى وبنيه هو والد صلاح الدين الأيوبى حيث أوقفه على الصابونى وبنيه وصوفية بمكان بجوار قبة الإمام الشافعى ، وهذه الجزيرة من جملة المعشوق على الصابونى وبنيه وصوفية بمكان بجوار قبة الإمام الشافعى ، وهذه الجزيرة من جملة المعشوق إذ أن رباط الآثار من جملتها بالإضافة إلى أنه من جملة البستان المذكور كما يشير إلى ذلك المقريزى عما يدل على أن الوقف أصله واحد وهو وقف نجم الدين أيوب . انظر المقريزى : م . س

<sup>(</sup>٦) المقريزى : م . س ١٨٥ /١

الحموى (۱) وكما ظهرت قرية في موضع بستان المعشوق ، فمن الواضح أن الخندق (۲) الذي يخول إلى بستان في العصر الفاطمي (۱) قد نحول إلى أراضي زراعية ، وظهرت عليها قرية كبيرة (٤) ، يسكنها أعداد جمة من الناس وبها سوق وجامع (٥) . ومن متنزهات الفاطميين التي يخولت إلى أراضي زراعية البساتين التي على أراضي البعل ((1)) . فلقد كان للفاطميين بساتين ثلاث متجاورة ، هي بستان البعل والتاج والخمس وجوه ((1)) ، وكان في كل واحد منهم منظرة ((1)) معدة

<sup>(</sup>۱) عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها عند ياقوت ، ص ٥٤ ، ولقد اندثرت هذه القرية تتيجة تسلط مياه النيل عليها أثناء الفيضان ، فزالت هى وجزيرة الصابونى التى تتبعها ، ويدل على موقعها فى الوقت الحاضر المنطقة المطلة على شاطىء النيل ناحية دير الطين معادى الخيبرى جنوبى مصر العتيقة محمد رمزى : القاموس الجغرافي ١/ ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) الخندق : موضع بشمالي القاهرة كان يعرف في يادئ الأمر بمنية الأصبيع ، ثم عرف بالخندق عندما بني جوهر العبقلي خندقا بجوارها لمواجهة هجوم القراطمة فعرفت يه ، المقريزي : م ، س ، ٢/ ١٣٦ ، محمد رمزي : القاموس ق ١/ ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) كان الخندق في أوائل العصر الفاطمي قرية ثم نجول إلى بستان وأن كانت المصادر لا تقدم عجديدا واضحا لتاريخ هذا التحول . المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ٢/ ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢/ ١٣٨ ، مؤلف مجهول : م . س ورقة ١٥١ ويدل على موقع هذه القرية في الوقت الحاضر المنطقة التي يتوسطها دير الملاك البحرى بين الزاوية ومحطة الدمرداش . محمد رمزى : ن . م . س .

<sup>(</sup>٢) البعل ذو دلالأت عدة فيقال البعل للأرض المرتفعة التي يصبها المطر مرة واحدة في السنة ، وقيل البعل كل شجر أو زرع لا يسقى وقيل هو ما سقى بالمطر من الأراضى ، وغير ذلك من المعانى . انظر الزبيدى : تاج العروس ٢٢٩١٣ ، ٢٣٠ ، المقريزى : م . س ٢١ ١٢٩ ، وهذه الأراضى كانت تعد من ضواحى القاهرة ، ثم طغت عليها مبانى المدينة في الوقت الحاضر ، وتشمل المنطقة التي يحدها شارع الخليج المصرى من الناحية الشرقية والشارع الواقع إلى شمال المستشفى الإسرائيلي من جهتها الشمالية الشرقية ، ومن الشمال الغربي تخد بشارع مهمشة الذي يحدها . من الغرب أيضاً بالإضافة إلى شارع وقف الخربوطلى ، ومن الجنوب مخد بشارع الطاهر . محمد رمزى : م . من ق ١٩٥١ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى : ٥ . م . س السخاوى ، محمَّفة الأرباب ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : م . س ١/ ١٨١ .

بالفرش اللازم للنتاء والصيف ، كما يشيس إلى ذلك المقريسزى أنساء حديثه عن منسظرة التساج (۱) حيث يقول : ق ... وان لها فرش معد لها للشتاء والصيف ...ه (۲). والراجع أنه قد أخذ بتحويل أراضى البساتين إلى أراضى زراعية في عهد صلاح الدين الأيوبي ، فزالت منها أشجار البساتين وأضيفت أراضيها لمنية الشيرج (۲) فعدت من جملتها (٤) . ومن المظاهر العمرانية التي تعرضت لها منتزهات الفاطميين هو تقسيم هذه المنتزهات ، فعلى الرغم من أن منازل العز ودار الملك ، قد جرى تحويلها إلى مناطق سكنية . فمن الواضح أن ذلك يشمل أجزاء منهما فقط في حين أن هناك أجزاء أخرى ، وعلى الأخص تلك التي تطل على النيل فقد احتفظت بأهميتها كمنتزهات ، فيذكر العماد الأصفهاني بأن هذين القصرين قد استمرا يؤديان غرضهما كمنتزهات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، حيث قال في حوادث عام ( ٢٧٥هـ/ ١١٧٦م ) ( ... وتوفرنا على الاجتماع في المغاني لاستماع الأغاني والتنزه في الجزيرة والجيزة والأماكن العزيزة، ومنازل العز ... ودار الملك والنيل ) ( ... ومن المؤكد أن منتزهات الفاطميين التي ومنازل العز ... ودار الملك والنيل ) ( ... ومن المؤكد أن منتزهات الفاطميين التي كانت في جزيرة الروضة (٢) قد جرى تقسيمها أيضاً ، إذ تشير الكشوفات الأثرية

<sup>(</sup>١) هذه المنظرة بناها الوزير الفاطمي الأفضل بن أمير الجيوش . المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٢) ن ، م ، س

<sup>(</sup>٣) منية الشيرج : يقول ياقوت عنها بأنها بلدة كبيرة طويلة ذات سوق بينهما وبين القاهرة فرسخ أو أكثر قليلا على طريق الإسكندرية . ياقوت : معجم البلدان ١٥/ ٢١٨ . وكانت تعرف بمنية الأمراء ، وبها معاصر للسمسم الذي يستخرج منه زيت الشيرج المعروف بالسيرج وهي الآن من ضواحي القاهرة . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٣٧١ - ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ١/ ٤٨١ ، ٢ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) نقلا عن أبو شامة : الروضتين ١/ ١٢ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) كانت هذه الجزيرة تعرف يجزيرة مصر وجزيرة الصناعة ثم عرفت بعد ذلك بجزيرة الروضة نسبة إلى يستان بناه فيها الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش ( ٤٨٧ ـ ٥١٥ هـ / ١٩٠٤ ـ ١٩٠١ م ا ١١٢١ م ) وذلك في عام ( ٤٩٠ هـ / ١٠٩٦ م ) وسماه بالروضة فنسبت الجزيرة إليه . عنها انظر ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ١٠٩ ـ ١١٨ ، المقريري : الخطط ٢/ ١٧٧ ـ ١٨٥ محمد رمزى : القاموس الجغرافى ق ١ ص ٢٠٨ ، عبد الرحمن زكى : امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر المماليك ، ضمن أبحاث ندوة القاهرة ٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، ولقد =

إلى بقايا قصر يعود لفترة مبكرة من العصر الأيوبي (١) ، الراجح أنه قد بنى على أجزاء من بعض متتزهات الفاطميين التى كانت فى الجزيرة خاصة وأن جزيرة الروضة كانت موضع أهتمام كمكان للنزهة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي . حيث يذكر ابن جبير أثناء حديثه عنها ، بأنها كانت تعتبر حينئذ مجمع اللهو والنزهة (٢) . ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها المنتزهات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ، إهمال بعض المنتزهات وتحويلها إلى خراب وهدم البعض الآخر . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تعرض له بستان الكافورى ، الذى كان ( ... متنزها للخلفاء الفاطميين مدة أيامهم ... ) (٣) فمن الواضع أن هذا البستان قد أهمل فى الفترة الصلاحية ، حيث اتخذه بعض الفقراء مكانا لزرع الحشيشة (٤) . وذلك قبل أن يبدأ البناء عليه ويختط فى عام (١٥٩هـ/ الحشيشة (١٤) . أما المتنزهات التى هدمت ، فهى تلك المنشآت التى كانت للفاطميين ورجال دولتهم فى القرافة الكبرى ، والتى كانت من أهم متنزهات الفاطميين ، حيث بنوا فيها العديد من القصور والبساتين ، ونزل بها غالبية أهل الدولة كما يذكر السخاوى (٢) غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمها ، ذلك أن الدولة كما يذكر السخاوى (٢) غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمها ، ذلك أن الدولة كما يذكر السخاوى (٢) غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمها ، ذلك أن الدولة كما يذكر السخاوى (٢) غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمه فى أوائل

استخدم الفاطعيون هذه الجزيرة كموضع نزهة منذ أواتل عهدهم وكان لهم فيها عدد من المنشآت جعلت كمنتزة خاص ، المقدسى ، أحسن التقاسيم ص ٢٠٠ ، ناصر خسروا : سفر نامة ص ١٨١ - ١٨١ ، المزيزى : م . س ١/٢ - ١٨١ \_ ١٨٨ \_ ١٨٨ \_ المزيزى : م . س المنشآت جعلت كمنتزة خاص ، المقدسى ، أحسن التقاسيم ص ١٠٤ ، ابن دقماق الانتصار ق ١ / ١٠٥ ، ١٠٥ ، المقريزى : م . س ١/٢ مال ـ المعارف المناسقة المنا

<sup>(</sup>۲) ابن جبیر : الرحلة ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ١١ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الخاصكي : التحفة الفاخرة لوحة ٣١ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٥٢ . وانظر على نفس المعنى : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) السخاوى : مخفة الأحياب ص ١٨٠ \_ ١٨١ .

<sup>(</sup>۷) هذا القصر بنته تغرید أم العزیز بالله العبیدی ( ۳۹۰ ــ ۳۸۳ هــ/ ۹۷۲ ــ ۹۹۳ م ) فی عام (۳۶۳ هــ / ۹۷۲م ) . المقریزی : الخطط ۱/ ۴۸۱ ، ۲ / ۶۵۳ .

عام ( ٥٦٧ هـ/ ١١٧١ م ) بعد أن انتهت الدولة الفاطمية (١) لأنه وغيره من المنشآت المذكورة قد التهمتها النيران على وجه التأكيد أثناء حريق الفسطاط عام ( ٥٦٤ هـ/ ١١٦٨ م ) والذي مخدثنا عنه آنفا .

أما عن المظاهر العمرانية الأخرى التي تعرضت لها المتنزهات والبساتين في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، فإن من أبرزها ظهور أماكن جديدة كمواضع للنزهة ، فقد ظهر بعضها في داخل القاهرة . حيث كان ظهور خط بين القصرين في تلك الفترة سببا في أن يتحول هذا الموضع إلى متنزة تمر فيه أعيان الناس وأماثلهم في الليل مشاه لرؤية ما هناك من السرج والقناديل الخارجة عن الحد من الكثرة ولرؤية وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مما فيه لذة للحواس الخمس ...؛ (٢). بل أن هذا التطور أدى إلى أن يتحول هذا المكان إلى أهم منتزهات المدنية يدل على ذلك الاعداد الكبيرة من الناس التي كانت تمر فيه جيئة وذهايا لغرض التفرج والنزهة (٣). كذلك أخذت المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة بالتحول إلى مكان للنزهة . إذ تذكر المصادر بأن حارة المنصورية التي أحرقت أثناء ثورة العبيد ( ١١٨٦ / ١١٨٦م ) قام بعض أمراء الدولة الصلاحية بإزالة أنقاضها . ومحويلها إلى بساتين لهم (٤) ، الأمر الذي ترتب عنه أن امتدت البساتين من البساب المذكر وصولا إلى المشهد النفيسي (٥) . بل يبدو أن البساتين امتدت وصولا إلى باب مصر في الفسطاط . إذ يذكر ابن الطوير بأن شون الاتبان التي كانت مخصصة لاصطبلات الخلفاء والتي كانت تقع على الساحل تخولت إلى بساتين تنسب إلى صارم الدين

<sup>(</sup>۱) ن ، م ، س .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م. س ٢/ ٢٨ ، الخاصكي : التحقة الفاخرة لوحة ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) العبدرى : الرحلة المغربية ص ١٢٨ ، المقريزي : م . س ٢٦ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين ١/ ٢ / ٤٥٢ ، الحنبلي : شفاء القلوب ص ٧٧ \_ ٧٣ .

<sup>(</sup>۵) المقريزى : م . س ۲/ ۱۱۰ .

خطلبا  $(1)^{(1)}$ . ومن الأماكن التى بدأت بالتحول إلى موضع نزهة فى تلك الفترة ، منطقة المقابر التى تعرف بالقرافة (7). ففى عام (8)هـ/ (1) من الفترة ، منطقة المقابر التى تعرف بالقرافة (8) بستانا فى رحبة مسجد الأندلس (9) الذى يقع فى القرافة الصغرى (1) كذلك فإن العماد الأصفهانى يشير أثناء حديثه عن متنزهات المدينة فى تلك الأثناء إلى قصور فى القرافة (9). من الواضح أنه يقصد بها منطقة المقابر ، التى يذكر ابن سعيد الأندلسى بأنه شاهد بها منازل لأعيان الفسطاط والقاهرة (8). وعلى الرغم من أن بعض المسادر تذكر بأن الفاطميين كانت لهم منشآت نزهة فى القرافة الكبرى (9) ، فإن من الواضح

<sup>(</sup>١) المقريزي : م . س ١/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) صارم الدين بن موسى الفارسى التبتى من أمراء الدولة الصلاحية (ت ١٦٥٥هـ / ١٢٣٧م) ويذكر المقريزى بأنه استقر في ولاية القاهرة سنة ( ٧٧٥هـ / ١١٧٦ م ) وأضيفت إليه ولاية الفيوم سنة ( ٧٧٥هـ / ١١٨١ م ) ليصرف عنها ويُسلم اليمن في نفس السنة ، إلا أن العماد الأصفهاني يشير في ثنايا حديثه عن السنة نفسها بأنه كان متوليا للفسطاط وليس القاهرة . العماد الأصفهاني : البرق الشامى (سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي ) مخقيق رمضان ششن ، المسلول ، ١٧٩٧م ، ٥/ ١٥٠ ، المقريزى : م . س ٢/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) عنها انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٤) هو لؤلؤ الحاجب الأرمنى (ت ٥٩٦ هـ / ١١٩٩ م) كان من أجناد الاسطول في عهد الفاطميين ثم ترقى في الخدمة في دولة الناصر صلاح الدين حتى ولى أمره لأسطول واشتهر أمره عندما قام بإحباط محاولة الفرنج مهاجمة المدينة المنورة عام (٥٩٨ هـ / ١١٩١م) . وكان محبا للخير كثير الصدقة . المقريزى : م . س . ٢/ ٨٥ ـ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) هذا المسجد من جملة مساجد القرافة الصغرى في شرقيها ، يقال بأنه بني عند فتح مصر وقيل في خلافة معاوية رضى الله عنه . المقريزي م . س ٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) ن . م. س . وعن القرافة الصغرى انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٧) نقلا عن أبو شامة : الروضتين ١/ ٢/ ٦٨٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد الأندلسي : الاغتباط في حلى الفسطاط ص ١٠ ، المقريزي م . س ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٩) انظر فيما يذكره السخاوى / مخفة الأحباب / ص ١٨٠ \_ ١٨١ .

أن القرافة التي كانت فيها هذه المنشآت ، لم تكن منطقة المقابر وإنما كانت منطقة سكنية ، إذ يذكر ابن حوقل أثناء حديثه عن جامع القرافة الذي كان يعرف بجامع الأولياء (١) ، بأنه يقع في القرافة ، التي عرفها بأنها : ( موضع بظاهر مصرً (٧)، ولم يذكر بأنها هي المقبرة التي كانت للمدينة . هذا بالإضافة إلى أن المصادر التي تحدثت عن مقابر المدينة أثناء العصر الفاطمي لا تشير إلى وجود منشآت للنزهة فيها في تلك الأثناء ، فالمقدسي عندما يتحدث عن هذه المقابر يذكر بأنها كانت سكنا للزهاد والعباد ولا يشير إلى وجود المنشآت الأخرى (٣) وهكذا فإن مما لا شك فيه أن القرافة التي كانت موضع نزهة للفاطميين كانت منطقة سكنية في نفس الوقت ، حيث يشير المسبحي في تاريخه في أكثر من موضع إلى طائفة من الجيش الفاطمي كان يطلق عليهم ( القرافيون ؟ (٤) والمرجح أن تكون هذه النسبة قد لاحقتهم نتيجة سكناهم للمنطقة ، من الواضح أنها لم تكن منطقة القبور ، ومما يؤكد ذلك أن ابن دقماق يذكر أثناء حديثه عن حريق الفسطاط عام ( ٥٦٤ هـ/ ١١٦٨م ) بأنه أحرقت مدينة يطلق عليها ( باب ليون، وأن ما يدل على تلك المدينة في عصره ( الكيمان التي بالقرافة خارج السور) (٥) ، وهذه المنطقة هي التي عرفت بالقرافة الكبرى كما سيتضح لاحقا مما يشير إلى أن موضع النزهة والمنطقة السكنية هذه لم تتحول إلى مقابر إلا بعد العصر الفاطمي .

 <sup>(</sup>١) هذا الجامع بالقرافة الكبرى ويقع في منطقة كانت في الأصل خطة من خطط الفسطاط الأولى تعرف يخطة المغافر. ينته تغريد أم العزيز بالله العبيدى ( ٣٦٥ \_ ٣٨٦ هـ/ ٩٧٦ \_ ٩٩٦ م)
 في منة ( ٣٦٦هـ / ٩٧٦ م ) ، المقريزى : الخطط ٢١ ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) اين حوقل : صورة الأرض ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المقدسي : أحسن التقاسيم ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المسيحي : أخبار مصر ص ١٧٤ ، ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ٢١٨ .

ومع المظاهر العمرانية التي تعرضت لها المتنزهات في عهد الناصر صلاح الدين ، تغير أوضاع بعض هذه المتنزهات ، خاصة المواضع المائية \_ الخلجان والبرك وساحل النيل \_ إذ أخذت المنشآت تتقدم بانجاه هذه المواضع ، وبشكل كبير فاق ما كان عليه الحال زمن الفاطميين . فبالنسبة للخلجان ، فلقد أخذت المناظر تخيط بشواطئها ، نتيجة لتقدم المباني نجاه الساحل خلال ذلك العصر حيث أدى ذلك إلى أن تظهر على جانبي خليج القاهرة \_ وعلى الأخص الشرقية منه \_ العديد من المناظر ومنشآت النزهة التي تطل عليه كما يذكر ابن سعيد (١) ، وذلك على غير ما كان عليه الحال في عهد الفاطميين ، حيث كان يفصل بين المناظر المطلة على هذا الخليج ، والخليج شارع يخرج إليه الناس عصرا في أغلب الأيام للتفرج والنزهة (٢) كذلك كان الحال بالنسبة لخليج الخور (٣) الذي بنيت عليه مناظر في تلك الفترة ، إذ بني الشيخ عبد الكريم الصعبي (٤) مناظر تطل على النيل وعلى هذا الخليج .

ومن المرجح أن الخلجان التي كانت تقع جنوبي الفسطاط قد بني عليها منشآت للنزهة منذ تلك الفترة (٥) إذ أن البرك التي تقع في هذه المنطقة بدأت منشآت النزهة والبساتين مخيط بها منذ ذلك العهد ، فالبرك التي كانت توجد جنوبي الفسطاط أخذت منشآت النزهة مخيط بها وتلتصق بشواطئها ، فناحية

<sup>(</sup>۱) ابن سعید : النجوم الزاهرة ، ص ۳۱ ، المقریزی : م . س ۱ / ۳۶۸ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۲۷ / ۲۹ ، الخاصكی : التحفة الفاخرة لوحة ۲۹ ، مؤلف مجهول :
 تاریح المصر القاهرة ورقة ۲۷۰ .

 <sup>(</sup>۳) هو الشيخ كريم الدولة عبد الواحد بن محمد بن على العميى توفى في رمضان عام ( ۲۰۳ هـ/ ۱۲۰۳ م) المقريزى : م . س ۲/ ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ٿ ، م، س .

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار ١/ ٥٥ .

العدوية (١) التي تحد بركة الحبش من ناحيتها الجنوبية (٢) بدأت تتحول إلى موضع للنزهة في تلك الفترة ، إذ يذكر العماد الأصفهاني أثناء حديثه عن حوادث عام (٧٧٥ هـ/ ١٨١١م) بأن الأمير مجد الدين سيف الدولة مبارك بن منقذ (٣) دعاه إلى دعوة أقامها في هذه الناحية ، بعد ما أشتراها من السلطان صلاح الدين الأيوبي (٤) ، وأجرى فيها الإصلاحات اللازمة حيث (... عدل أحوالها بالعمارة السوية ... ) (٥) فأصبحت ( ... ذات جنان وعيون وأفنان وحدائق فاخرة ، وهي على الحقيقة جنة القاهرة ... ) (٦) . وكذلك كان الحال بالنسبة للبرك الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة ، فمن المؤكد أن منشآت النزهة من مناظر وبساتين قد أخذت تحيط ببركة الفيل منذ تلك الفترة (٧) ، إذ أنشأ الأمير سيف الإسلام طفتكين (٨) بستانا نسب إليه ، كان يطل على هذه البركة من

<sup>(</sup>۱) يذكر ياقوت بأنها في وقته قد أضحت قرية ذات بساتين قرب الفسطاط على الشاطئ الشرقى من النيل تلقاء الصعيد . ياقوت الحموى ، معجم البلدان ۱/ ۹۰ ، أما محمد رمزى فيذكر بأنه يدل عليها في وقته عزية مخمل نفس الاسم من توابع ناحية الفاروقية بجوار معادى الخبيرى في أراضي البساتين بالجيزة . محمد رمزى : القاموس الجغرافي ۱/ ۸۲ ، ويدل عليها الآن دير العدوية الذى يوجد في هذه المنطقة . عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ٢/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الميمون كامل بن على بن مقلد بن ناصر بن منقذ الكنانى ( ت ٥٨٩ هـ / ١١٩٣م ) من أمراء حصن شيزر بالشام ، كان له مكانة فى الدولة الصلاحية ، إسنايه شمس الدولة باليمن بعد أن ضمها للمزيد عنه انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤/ ١٤٤ \_ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) نقلا عن أبو شامة : الروضتين ٧/ ٢٥ ، البنداري : سنا البرق الشامي ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) البندارى : ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) ٿيم.س.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد المغربي : النجوم الزاهرة ص ٢٧ ، المقريزي : الخطط ١/ ٣٦٧ ، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٨) هو الملك العزيز سيف الإسلام أبو الفوارس طغتكين بن أبوب (ت ٥٩٣ هـ / ١١٩٦ م) أحد أخوة الناصر صلاح الدين الأبوبي ، ولاه اليمن عام ( ٧٧٥ هـ / ١١٨١ م) بعدما عاد شمس الدولة توران شاه الذي كان قد ضمها وإليه ينتمي البيت الأبوبي الذي حكم اليمن . انظر : ابن خلكان م . س ٢/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، أبو شامة : الذيل على الروضتين ص ١١ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ٤/ ٣١٢ \_ ٣١٣ .

جهتها الشرقية (١). كذلك فإن بستان الحبانية كان يقع على. هذه البركة (٢) . وهو بستان أوقفه الناصر صلاح الدين على خانقاه سعيد السعداء (٢) وأخذت هذه المنشآت تتجه نحو البرك الواقعة غربى الخليج إذ من المؤكد أن العديد من المناظر قد أنشئت على بركة الشقاف في تلك الفترة حيث يذكر المقريزى بأن هذه البركة (... كان عليها في القديم عدة مناظر ... وذلك أيام كانت أراضى اللوق مواضع نزهة قبل أن تحتكر وتبنى دورا وذلك بعد سنة ستمائة ....) (٤). ( ١٢٠٣م ) . ومن الواضح أن هذا البناء يعود إلى عصر صلاح الدين الأيوبى ، إذ أن أراضى اللوق لم تظهر عليها منشآت النزهة إلا منذ ذلك العهد . كما سيتضح لاحقا .

ومن خلال العرض السابق نلاحظ بأن علاقة منشآت النزهة بالبرك قد توطدت الى حد بعيد في تلك الأثناء ، بل إن صلاح الدين الأيوبي نفسه كان من عادته التنزه عند بركة الجب كما سبق أن شاهدنا ، وهو مظهر حافظ عليه الأيوبيون من بعده ، حيث كانت هذه البركة من أخص متنزهاتهم (٥) كذلك فلقد أخذت في تلك الفترة العديد من منشآت النزهة بالظهور على شاطىء النيل في المنطقة الواقعة غربي الخليج . فأنشىء في تلك الفترة العديد من البساتين على الأراضي المتخلفة من الطرح النهرى . فعلى أجزاء من هذه الأراضي أنشأ وزير صلاح الدين الأيوبي . القاضى الفاضل بستانا كبيرا كان يمير الفسطاط والقاهرة بشماره وأعنايه (٢) . وتذكر المصادر بأن القاضي المذكور قد اشترى قطعة كبيرة من

<sup>(</sup>۱) المقريزى : م . س ٢/ ١٣٤ ، ويدل على موضع هذا البستان في الوقت الحاضر حارة الألفى في شارع السيوفية . على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ١٨١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س . ، ۲/ ۱۳۳ . ویدل علی موقع هذا البستان شارع الحبانیة الحالی ، والذی یذکر علی باشا مبارك بأنه یقع علیه فی عصره بقایا بستان یعتقد بأنه من أجزاء البستان المذكورعلی باشا مبارك : الخطط التوفیقیة ۳/ ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : م . س ، ٢/ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : م . س ، ١/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن دقماق : الانتصار ١/ ١١٩ ، المقريزى : م . س ١/ ٣٤٥ ، ٢ / ١٠٩ .
ولقد طنى الفيضان النهرى على هذا البستان واندثرت معالمه ، وكان ذلك فى أوائل العصر
المملوكى ، المقريزى : م . س ٢/ ٢٩٨ ، ويذكر على باشا مبارك ، يأن محل هدا البستان =

أراضى اللوق ووقفها على العين الزرقاء (١) بالمدينة المنورة ، من أجل تنظيفها وتنظيف مجاريها ، وأن هذه الأراضى عرفت ببستان ابن قريش (٢) . وكان لأحد أمراء صلاح الدين الأيوبى ، وهو سأبق الدين البلشون بستانًا فى المقسى عرف ببستان البلشون (٣) ، ومن المرجع أنه أنشآ على الأراضى التى تكونت من الطرح النهرى فى هذه المنطقة . ويذكر المقريزى أثناء حديثه عن بستان ابن الطرح النهرى فى هذه المنطقة . ويذكر المقريزى أثناء حديثه عن بستان الأمير ثعلب (٤) ، بأنه كان من جملة حدوده الشرقية بستان عرف بد ( بستان الأمير

بعض الأراضى التى عليها القصر العالى والقصر العينى ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ١٣ ويحدده عبد الرحمن زكى على وجه التقريب بالمنطقة التى مخد من الشمال بشارع العلوقة الغربى ومن الغرب بشارع القصر العينى ومن الجنوب بشارع عمر بن عبد العزيز ومن الشرق بشارع الحليج المصرى ( بور سعيد ) وشارع الدواوين . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة من ١٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) وأصلها عين الأزرق ، أما لفظ الزرقاء فهو من اطلاقات العامة والأزرق هو مروان بن الحكم عرف بذلك لزراق عينيه أجرى هذه العين بأمر من معاوية رضى الله عنه . وتقع هذه العين في ظاهر المدينة قبالة مصلى العيد . انظر السمهودى : تور الدين على بن أحمد ( ت ٩١١ هـ/ ١٨٠٥م) ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، محقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠١ه هـ / ١٩٨١م ٣/ ٩٨٧ ، ٩٨٧ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱/ ۱۱۷ ، ولعل ابن قریش هذا هر القاضی المرتضی صفی الدین أبو الجد عبد الرحمن بن علی بن قریش أحد كتاب الإنشاء فی الدولة الصلاحیة . مات شهیدا علی عكا سنة ( ۸۲ هـ / ۱۱۹۰ م ) المقریزی م . س ، ۱/ ۸۱ . ولا تقدم المصادر أیة معلومات واضحة عن موقع هذا البستان ضمن أراضی اللوق ، بید أن المقریزی یذکر بأن هذا البستان دخل بعضه ضمن أراضی المیدان الظاهری . والذی یقع جنوبی المیدان الصالحی . المقریزی : م . س بعضه ضمن أراضی المیدان الصالحی المقریزی : م . س بعضه ضمن أراضی المیدان الصالحی الآن أراضی اللوق بشارع الصنافیری . علی باشا مبارك : الخطط التوفیقیة ۲/ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ٢/ ١٠٦ ، ويصعب تحديد موقع هذا البستان لعدم توفر معلومات واضحة عنه، وإن كان من المرجح أنه يقع على ساحل المقس .

 <sup>(</sup>٤) هذا البستان كان بستانًا عظيم القدر يتكون من خمسة وسبمين قداناً وينسب إلى الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن ثعلب أحد أمراء الدولة الأيوبية في عهد الملك العادل بن أيوب . المقريزى:
 م . س ٢/ ١١٨ .

قراقرش ....) (١) ولا شك بأنه كان بستانا لبهاء الدين قراقوش أحد كبار أمراء الدولة الصلاحية ، من المؤكد أنه نشأ على الأراضى التى تخلفت من الطرح النهرى . بل إن البساتين والمتنزهات تقدمت لتغطى بعض الجزر التى كانت تتخلف من هذا الطرح ، فلقد كان للشيخ عبد الكريم الصعبى ، بستان يعرف بالجزيرة يعنى بستان الجزيرة المعروف بالصعبى وكان من البساتين الجليلة (٢) . مما يشير إلى أن هذا البستان كان يقع على جزيرة كانت توجد بالقرب من الشاطىء فى تلك الأثناء (٣) . وبالإضافة إلى البساتين فلقد أخذت المناظر والدور بالظهور على شاطىء النيل فى هذه المنطقة ، ومن أبرز الدلائل على ذلك مناظر الصعبى التى كانت تشرف على نهر النيل (٤) . ومنشأة القاضى الفاضل التى كان قد بناها بجوار بستانه سابق الذكر ، وكانت تتكون من عدد من الدور ، من المؤكد أنها كانت تستخدم لأغراض النزهة (٥) . كذلك فإن العماد الأصفهاني يشير إلى بعض أفراد المجتمع القاهرى ، الذين كان لهم عدد من الدور جعلوها للنزهة والضيافة ، وكانت تقع على شاطىء نهر النيل (١) من المؤكد أنه الشاطىء الذي يقع غربي الخليج في هذه المنطقة .

<sup>(</sup>۱) ن . م . س . ويدل على موقع هذا اليستان بعض أراضى تل سن ابره أو تل اليهودية كما تعرف في بعض الأحيان ، كما يشير إلى ذلك على باشا مبارك أثناء حديثه عن خط قم الخور . على باشا مبارك م . س ، ١٣/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م . س ٢/ ١١٩ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ومن الواضح أن هذه الجزيرة والبستان قد أصبحا بعد ذلك من جملة بستان ابن ثعلب كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن مناظر الصعبى وبستانه . المقريزى : ن . م . س . وبالتالى فإن هذا البستان يشمل المنطقة التى فيها تل سن أبرة أو تل اليهودية بالإضافة إلى الدور والأزقة والمحارات الواقعة على يسار السالك في شارع باب اللوق ابتداء من جامع الطباخ إلى المنطقة الواقعة غربي الشارع الموصل إلى مصر العتيقة بالإضافة إلى المنطقة التى مختلها بركة قرموط والتى يذكر على باشا بأنه يقع في موضعها في عصره بعض المنازل والقصور بالقرب من شارع مصر العتيقة .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : ن ، م ، س .

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار ق ١/ ١١٩ ، المقريزي : الخطط ٢/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) نقلا عن أبو شامة : الروضتين ٢/١/ ١٨٥ \_ ٦٨٦ .

ويتضع من خلال العرض السابق بأن منشآت النزهة ، قد توطدت علاقاتها حينقذ بشاطىء النيل ، مثلما حدث مع الخلجان والبرك في تلك الفترة أيضا . وهو ما أشار إليه المقريزي أثناء حديثه عن أراضى اللوق ، حيث أوضع بأن بناء منشآت النزهة فيها لم يحدث إلا بعد ما أن بني بها القاضى الفاضل منشآته سابقة الذكر حيث يقول : ( .. وأرض اللوق هذه كانت بساتين ومزروعات ولما يكن بها في القديم بناء البتة ثم لما انحسر الماء من منشأة الفاضل عمر فيها .... ) (١) أي أن البناء للنزهة لم يظهر في هذه المنطقة إلا بعد ما عمرت منشأة القاضى الفاضل وخاصة وأن فرصة البناء على شاطىء النيل قد أصبحت مواتية منذ عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي نظرا لابتعاد خطر الفيضان النهري ، وهو الأمر الذي لم يكن مواضع تبني عليها منشآت النزهة المختلفة ، حيث المتصر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك استمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك المستمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك المستمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك المستمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك المستمر هذا الوضع إلى ما بعد سنة ( ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣م ) كما تشير إلى ذلك

## (هـ) الرحاب والميادين:

لا تخلو أى مدينة من المدن من وجود ساحات فى داخلها وإن اختلفت المسميات التى تطلق عليها ، وبالنظر إلى ما تقدمه المصادر من نصوص عن ساحات القاهرة فبالإمكان القول بأن هناك نوعان رئيسيان من هذه الساحات الأولى الرحاب والثانية هى الميادين (٢).

وبالنظر إلى الأصول اللغوية لهذه الألفاظ ، بالإضافة إلى ما تقدمه المصادر والدراسات الحديثة من نصوص عن هذه المواضع ، فإن بالإمكان استجلاء بعض المفاهيم العمرانية التى تميز فيما بينها ، فالرحبة تدل بشكل عام على الموضع

<sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ۲/ ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م . س ٢/ ١٦٣ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقريزى : م . س ٢/ ٤٧ \_ ٥١ ، ١٩٧ .

الخالى من البناء المتميز بالاتساع ، ويذكر الزبيدى بأن الرحبة لفظ يطلق على المكان الواسع (١) . وعلى الرغم من أن هذا الإطلاق لا يقدم دلالة عمرانية واضحة المعالم حيث لا يمكن تلمس مدلولات وظيفية من خلاله ، يمكن من خلالها تحديد دور الرحبة العمراني ومدى تداخله مع الهيكل المادى للمدينة . إلا أن من الواضح أن هذه الساحات هي التي كانت تستخدم للتهوية والإضاءة في الأحياء السكنية ، أو كقاطعات للطرق ، وكانت تعرف ( كمربعة ) (٢) . لذلك كان في الحارات رحاب ، من المؤكد أنها وجدت للقيام بمثل هذه المهام . أما بالنسبة للميدان فإن المعلومات تبدو أكثر وضوحا مما هو متوفر عن الرحاب ، ففي اللغة يطلق اللفظ على المكان الذي تصول فيه الخيول وتتعطف (٣) ، وبالتالى فإن الميدان موضع له صبغة اجتماعية ، حيث أنه يعبر بذلك عن الفروسية وحياتها . الأمر الذي أعطاه بعدا وظيفيا في داخل المدينة ، ففيه يصطف الجند ويجرى عرضهم وتعدادهم ، كما تشير إلى ذلك المصادر أثناء حديثا عن ميدان بين القصرين (٤) . كذلك يستخدم الميدان كموضع يتدرب فيه الأجناد على فنون القتال المختلفة ، حيث يذكر حسن الرماح أثناء حديثه عن تدريب الأجناد بأن ذلك كان يتم في ( الميدان ) (٥) . بل أن ( الميدان ) ارتبط بشكل عام بالسلطة فميادين القاهرة الكبرى كانت على الدوام وعبر تاريخها الطويل مواضع مرتبطة بالسلطان والدولة (٦٦).

لقد كان عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي مرحلة مخول أساسية في ساحات

<sup>(</sup>١) الزييدى : تاج العروس ١/ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) نيكيتا اليسيف : التخطيط المادى ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الزييدى : م . س ١٧ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : م . س ١٢ - ٢٨٠ ، الخاصكي : التحفة الفاخرة ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) نجم الدين حسن الرماح المعروف بالأحدب (ت ٦٩٥ هـ / ١٢٩١م) الفروسية والمناصب الحربية تحقيق : عيد ضيف العبادى . بغداد ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤ م ص ٢٩ ، ٣٦ ، ٥٩ . وانظر أيضا نتكيتا اليسيف : م . س ص ١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : الخطط ٢ / ١٩٧ ... ٢٠١ .

القاهرة الكبرى ، حيث أحدت تشهد متغيرات عمرانية رئيسية كغيرها من بقية أقسام المدينة . ومن أهم تلك المتغيرات ما شِهدته ساحات المدينة الفاطمية ، التي توسعت على حسابها المنشآت والمباني بأنواعها الختلفة ، لتتحول هذه الساحات إلى أحياء سكنية وأسواق وما شابه ذلك وقد سبق الإشارة إلى ذلك ، بيد أن تلك التحولات لم تقف حائلا دون أن تشهد المدينة ظهور ساحات جديدة أخرى ، ونتيجة مقتضيات الدور الوظيفي الذي تقوم به الرحاب والميادين في أي مدينة بشكل عام ، فظهور الأحياء السكنية الجديدة قد ترتب عنه بطبيعة الحال ظهور رحاب في هذه الأحياء ، بحكم دورها للإضاءة والتهوية أو كتقاطعات للطرق التي تخترق هذه الأحياء . لذلك فإن تخول المنشآت المختلفة الأنواع ، إلى أحياء سكنية سيترتب عنه ظهور رحاب في داخل هذه الأحياء ، فالقصر الشرقي الكبير الذي أخذ بالتحول إلى منطقة سكنية تتكون من مجموعة أحياء ظهرت فيها رحاب تخدمها ، فرحبة البدرى(١) هي من جملة القصر المذكور ، كانت تقع في طريق السالك من باب قصر الشوك إلى المارستان الصلاحي (٢) ومن الواضح أن رحبة جعفر(٣) التي تقع في حارة برجوان هي في الأصل من جملة دار الضيافة التي اختطت في تلك الأثناء . إذ يطل عليها شباك قبر جعفر الذي يقع فيها(٤) . والراجح أن رحبتي دار الملك ومنازل العز (٥) قد كانتا من جملة هذين القصرين الفاطميين الذين مخولا إلى أحياء سكنية في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، كذلك كان الحال بالنسبة لبقية المنشآت التي مخولت إلى أحياء سكنية في تلك الأثناء ففي الاصطبلات الفاطمية التي مخولت إلى أحياء سكنية ، ظهرت رحاب

<sup>(</sup>١) تنسب هذه الرحبة للأمير بيدمر البدري لأن داره تطل عليها . المقريزي م . س ، ٢/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : ن . م. س .

 <sup>(</sup>٣) تنسب هــذه الرحبة إلى جعفر بن أمير الجيوش لأن شباك قبره يطل عليها . المقريزى : ن . م .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط ، جد ٢ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار ق ١ / ٣٥ .

أيضا ، فرحبة كتبغا (١) في الأصل ( ... من جملة اصطبل الجميزة ...) (٢) . وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم معلومات واضحة عن كيفية ظهور هذه الرحاب ، إلا أنه من المرجح أنه قد جرى حجز بعض المساحات الخالية من البناء في تلك المنشآت لتحول إلى رحاب وذلك بالنسبة لبعضها ، في حين أن البعض الآخر قد يكون ظهوره نتيجة هدم أجزاء من تلك المنشآت . إذ قد يهدم بناء من الأبنية فيتحول إلى رحبة (٢) . ولم يكن ظهور الرحاب قاصراً على المنشآت فقط ، إذ أن البناء على المساحات الخالية من البناء أدى إلى ظهور رحاب أيضا لخدمة الأحياء التي ظهرت عليها ومن أبرز الدلائل على ذلك مصير الساحات التي كانت تخيط بالقصور الفاطمية ، والتي أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية فقد ظهرت عليها رحاب مثل رحبة قصر بشتاك (٤) وهي من جملة أراضي بين القصرين (٥) ورحبة ضروط (١٦) ورحبة الايدمري (٧) وهما من جملة أراضي رحبة قصر الشوك (٨) . في حين أن رحبتي الحلي (٩) واقبغا (١٠) من أراضي رحبة الجامع الأزهر (١١) .

(١) تنسب هذه الرحية إلى الملك العادل كتبغا لأنها تقع عجّاه داره . المقريزى : م . س ١٢ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) الخاصكي : التحفة الفاخرة لوحة ٦٣ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سميت برحبة قصر بشتاك لأنها تقع عجاء قصر يعرف بقضر بشتاك . المقريزى : الخطط ٢/ ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) ن .م.س.

<sup>(</sup>٦) تنسب هذه الرحبة لأمير ضروط الحاجب كان يسكن عند هذه الرحبة . المقريزى : ن . م . س.

<sup>(</sup>٧) تنسب هذه الرحبة إلى أحد مماليك الأمير عز الدين الأيدمرى نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر بيرس . ن . م . س.

<sup>(</sup>٨) ت . م . س .

<sup>(</sup>٩) عرفت هذه الرحبة بالقاضى غجم الدين أبى العباس أحمد بن شمس الدين على الحلى التاجر ، المقريزى : م . س ٢/ ٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰) عرفت هذه الرحبة بالأمير أقبنا عبد الواحد استدار الملك الناصر محمد قلاوون . المقريزى : م . س ٢/ ٤٨ .

<sup>(</sup>۱۱) المقريزي : م . س ۲/ ٤٧ ، ٤٨ .

وبالإضافة إلى هذه الرحاب الجديدة فلقد عرفت المدينة ميادين جديدة أيضا . فمن الواضح أن اختفاء ميادين القاهرة الفاطمية سيستدعى ظهور ميادين جديدة تلبى احتياجات المدينة ، وعلى الأخص احتياجات الدولة في هذا الإطار ، حيث أن الميادين على علاقة وثيقة بالسلطة كما سبق أن أشرنا . لذلك فقد أخذت بعض الميادين بالطُّهور خارج سور المدينة . ومن المؤكد أنه قد أنشىء بجوار بركة الجب ميدان . إذ أن صلاح الدين الأيوبي كان يمارس لعبة الأكره عند هذه البركة كما سبق أن ذكرنا . علاوة على أن الجيوش قد أصبحت مجتمع فيها قبل المسير إلى الجهاد . فقى الحادي عشر من ذي القعدة من عام ( ٧٧٧هـ/ ١١٨١م ) خرج السلطان صلاح الدين الأيوبي ( ... إلى بركة الجب ، لتجريد العساكر والمسير إلى الشام ... ) (١) ومثل هذه الأمور مختاح إلى وجود ميدان تمارس تقاليدها على أراضيه . وبالإضافة إلى ذلك الميدان فلقد كان هناك ميدان آخر للعب الأكره ، ينسب إلى قراقرش ، وكان يقع خارج باب الفتوح (٢) ، ومن الواضح أنه كان قد أعده بهاء الدين قراقوش ، وجعله للعب الأكره التي كانت من الألعاب الرياضية المحببة في ذلك العصر . بل إن مصلى العيد الذي يقع خارج باب النصر (٣) قد جرى تخويله إلى ميدان مؤقت للعب الأكره ، فيذكر أحمد الحنبلي أثناء حديثه عن حادثة وفاة والد صلاح الدين الأيوبي مجم الدين أيوب (٤) بأنه ( ... ركب يوما وخرج من باب النصر يريد الميدان ... ) (٥) . ومن الواضح أن هذا الميدان هو في موضع المصلى حيث صار يعرف بعد ذلك بميدان العيد (٦).

<sup>(</sup>١) المقريزى : السلوك ١/ ق ١ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) السخاوى : مخفة الأحياب ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ١/ ٤٥١ ، ٢/ ١٣٨ . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص
 ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) للمزيد عن حادثة الوفاة هذه انظر : أبو شامة : الروضتين ١/ ق ٢ ٥٣٤ ، ابن واصل : مفرج الكروب ١/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الحنبلي : شفاء القلوب ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : السلوك ١/ ق ٢ / ٧٧٥ .

## (و) المقابر:

إن من الضرورى أن يكون لكل مدينة أو قرية موضع مخصص لدفن الموتى ، وهو ما تأكد في التخطيط العمراني للمدينة الإسلامية ، حيث كان لأهل كل خطة مساحة من الأرض مخصصة لدفن الموتى من سكانها(١) .

ولقد شهدت مقابر القاهرة الكبرى تخولات أساسية في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، من أبرزها التوقف عن الدفن في بعض المقابر ، كما حدث لتربة الزعفران (٢) ، فقد تُوقف عن الدفن بها منذ تلك الفترة ذلك أنها كانت مخصصة للأسرة الفاطمية (٣) ، التي انقضى عهدها ولم تعد تستخدم بدورها كمقبرة ، وإنما احتفظ بها كأثر إلى أن أزيلت في العصر المملوكي ، وبني في موضعها الخان المعروف بخان الخليلي (٤) .

ومن المقابر التي توقف عن الدفن بها خلال فترة البحث ، المقبرة الواقعة خارج باب زويلة (٥) . ذلك أنها كانت في العصر الفاطمي مخصصة لكي يدفن

<sup>(</sup>١) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) وكانت تعرف أيضا بالتربة المعزبة نسبة للمعز لدين الله الفاطمي الذي أسسها وجعلها من ضمن مرافق القصر الشرقي الكبير ، عنها انظر المقريزي : الخطط ۱/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، ٢ / ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، السخاوي : مخفة الأحباب ص ٩٠ ، ١٠٤ ، حسن الباشا وأخرون : القاهرة ص ٥٣ ، عبد الرحمن زكي : موسوعة مدينة القاهرة ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۳) ن م م س ،

<sup>(</sup>٤) ولقد بنى هذا الخان الأمير جهاركس الخليلي ( ت ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ م ) وجمله وقفاً على فقراء مكة . المقريزي : م . س ٧/ ٩٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) نشأت هذه المقبرة منذ أن بنيت الحارات خارج باب زويلة في العصر الفاطمي ، ويدو أنها هي المقبرة التي ذكرها المسبحي بأنها تعرف بمقابر القاهرة ، أثناء حديثه عن وفاة أحد قادة الفاطميين ، حيث ذكر بأنه دفن في مقابر القاهرة ، أثناء حديثه عن ظواهر القاهرة الفاطمية حيث يذكر بأن هذه المقبرة كان لأهل القاهرة ، ولقد كانت هذه المقبرة تشغل المنطقة الواقعة فيما بين جامع الصالح طلائع بجوار باب زويلة إلى الشرف الذي عليه قلمة الجبل . انظر : المسبحي ، أخبار مصر ص ٢٢٢ ، المقريزي : م . س ١/ ٢١٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، السخاوي م . س ص عدد البائل وآخرون : م . س ص ٩٤٠ ، وانظر خريطة رقم (٢) .

بها الموتى من سكان الحارات الواقعة خارج هذا الباب (۱) . والملاحظ أنه منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى قد توقف الدفن فيها ، حيث أخذ البناء يمتد فيها تدريجيا ابتداء من هذه الفترة ، ذلك أنه ما أن عمرت قلعة الجيل حتى أخذ البناء يتقدم على حساب هذه المقبرة شيئا فشيئا (۲) . وبالإضافة إلى هذا المظهر العمراني الذي تعرضت له المقابر ، فمن الواضح أن مقابر باب النصر (۱۱) ، قد جرى إضافة أجزاء إليها من مصلى العيد الذي يقع في هذه المنطقة . حيث تم اقتطاع جزء منه ليضاف إلى المقبرة ، فلقد قام الأمير بخم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين الأيوبي ، ببناء مصلى للأموات على جزء من الموضع الذي كان الخلفاء الفاطميون يخطبون فيه أيام الأعياد (٤) . مما يشير إلى بخول أجزاء منه إلى مقبرة خلال ذلك العصر ، ربما بهدف توسعتها . وقد جرى الأمر على نفس المنوال في مقبرة القرافة (۵) . فهذه المقبرة قد تزايد الاهتمام للدفن فيها في عهد صلاح الدين الأيوبي (۱) ، ولا شك في أنها قد أصبحت اعتبارا من ذلك الوقت عامة لسكان الفسطاط والقاهرة وهو أمر يختلف عما كان عليه الحال في العصر الفاطمي ، حيث لم يجر استخدامها كمقبرة لسكان القاهرة إلا في أوائل

المقريزى أثناء حديثه عن

<sup>(</sup>۲) المقريزى : م . س ۱۲۲ /۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) بدأت هذه المقبرة بالظهور بعد وفاة الوزير الفاطعى بدر الجمالى ( ٤٦٦ ــ ٤٨٧ هـ / ١٩٧٣ ــ ١٩٧٣ ــ ١٠٩٤ ما ) حيث دفن شمالى مصلى العيد وبدأ الناس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية للقبر المذكور وصولا إلى الريدانية . المقريزى : م . س ٢/ ١١٠ ــ ١١١ ، ١٣٨ ــ ١٣٩ ، ٤٤٣ . السخاوى : مخفة الأحباب ص ٣٠ ــ ٣١ .

<sup>(</sup>٤) السخارى : م . س. ص ٣٥ ــ ٣٦ ، وهذا المسجد يذكر على باشا مبارك ، بأنه يعرف في عصره بمسجد الست زينب ، وفي حين أن الحديدى يذكر بأن زاوية بدر الدين النقيب هي موضع هذا المسجد . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ٢١٣ ، فتحى الحديد : القاهرة ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سميت بالقرافة نسبة إلى قبيلة من المعافر يدعون بنى قرافة ، ولقد كانت هذه المقبرة فى الأصل منطقة أحياء سكنية وخطة من خطة الفسطاط الأولى . ياقوت الحموى : المشترك ص ٣٤١ ، معجم البلدان ٣١٧/٤ . المقريزى : م . ص ٢ / ٤٤٣ ، عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن زكى : الفسطاط ص ٣٢ .

عهدهم ، حيث دفنوا بعض أتباعهم فيها ، قبل أن يعدلوا عن ذلك ، ويوجهوا الدفن إلى المقابر الواقعة خارج باب زويلة (١). وقد ترتب عن هذا التغيير أن تظهر الحاجة إلى توسيع القرافة بما يكفى لكى تستوعب حالات الوفاة الطبيعية في المدينتين معا . لذلك فقد جرت توسعات فيها شملت بعض المواضع التي كانت أصلا مناطق سكنى ، فمدينة باب ليون التي أحرقت في حريق الفسطاط عام (١٩٥هـ/ ١٩٨٨م) يشير ابن دقماق إلى أنها أضحت جزءا من مقبرة القرافة (٢). ومن الواضح أنها القرافة الكبرى (٣) ، إذ أن هذه المدينة كانت تشمل الرصد كما سبق أن ذكرنا ، والذي أضحى جزءاً من هذه القرافة كما يشير إلى ذلك المقريزي أثناء حديثه عن بعض مساجدها(٤). وعلى الرغم من أنه يذكر أثناء حديثه عن بعض مساجدها(٤). وعلى الرغم من أنه يذكر المدينة على الإطلاق (٥) ، وأنها ظلت كذلك إلى العصر الفاطمي(١) . أو إلى ما المقصود هو أجزاء منها وليس كلها . ويدل على ذلك التغيير الحاصل في علاقة القرافتين بالفسطاط خلال العهود المتعاقبة ، إذ أن ياقوت الحموي حينما يتحدث القرافتين بالفسطاط خلال العهود المتعاقبة ، إذ أن ياقوت الحموي حينما يتحدث

 <sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ۲ / ٤٤٢ ـ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) وحسبما يرد في المصادر فمن الواضح بأن القرافة انقسمت في عهد الملك الكامل الأيوبي (٦١٥ ـ ٣٦٥ هـ / ١٢١٨ ـ ١٢٢٨م) إلى قرافتين الصغرى والكبرى ، فالصغرى تقع ناحية قبر الإمام الشافعي ، والكبرى حيث يوجد جامع الأولياء . المقريزى : الخطط ٢ / ٤٤٤ ـ ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر فيما يذكره المقريزي عن مساجد الرصد ، وشقيق الملك ، والأنطاكي والذي يجعلها من جملة مساجد القرافة الكبرى ويذكر في ذات الوقت بأنهم كانوا يقعون على الرصد . المقريزي : م . م . ٢ / ٤٤٦ ـ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) المقريزى : م . س / ٤٤٢ ، وانظر ما يذكره السخاوى نقلا عن المقريزى . السخاوى : مخفة الأحباب ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى : ن . م . س .

<sup>(</sup>۱) المقريزى : م . س ٢ / £££ .

عنهما فإنه يذكر بأن القرافة الصغرى كانت أقرب إلى المدينة من القرافة الكبرى ، حيث يقول و ... وهما قرافتان متصلتان : القرافة الصغرى وهى أقربهما إلى الفسطاط وبها قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعى ... و (١) . وفي حين يشير المقريزى إلى قرب القرافة الكبرى من المدينة في عصره ، فيذكر بأنه و ما كان منها شرقى مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى ... و (٢) ، مما يشير إلى مدى توسع القرافة الكبرى حتى أضحت أقرب من الصغرى بالنسبة للمدينة (٣). وهو توسع على حساب المناطق السكنية التي تضررت كثيرا من حريق الفسطاط، وأضحت خارج السور ، كما يتبين من حديث ابن دقماق عن مدينة باب ليون وأضحت خارج السور ، كما يتبين من حديث ابن دقماق عن مدينة باب ليون

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى ، المشترك ، ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : م . س ، ٢ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) على الرغم من أن الصعب تحديد أبعاد حركة التمدد بشكل دقيق على المدلول المكانى للقرافة الصغرى والكبرى ، إلا أنه بالإمكان القول بأن القرافتين كانتا في المصر المملوكي تخصران قناطر ابين طولون التي كانت تفصل فيما بينهما كما يشير إلى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن خطة المغافر بحيث تكون القرافة الكبرى في الناحية الغربية من هذه القناطر حيث يوجد جامع الأولياء بينما تكون الصغرى إلى الشرق والشمال الشرقي منهما . إلا أنه يبدو أن هذا الوضع لم يكن كذلك مع بداية ظهور هاتين القرافتين إذ أن المقريزى عندما يتحدث عن وضع القرافة في القديم يذكر بأنها كانت تمتد من مسجد الفتح إلى سفح المقطم ، ثم توسعت شمالا على ما يبدو بحيث احتلت المنطقة الواقعة فيما بين خطة المغافر ومصلى خولان في حين أنه يذكر بأن خطة المغافر تعرف في عصره بالقرافة الكبرى ، فإذا أخذنا بالاعتبار قول المقريزى بأن القرافة الكبرى هي أقدم موضع للدفن فإن هذا يعنى يدوره أن جزءا كبيرا منها قد انفصل عنها وأصح من جملة القرافة المسغرى ، حيث يذكر المقريزى بأن هذه القرافة تقع على سفح الجبل . أى في ضمن أجزاء من المضع الذى كانت تشغله المقبرة في القديم . أى أن القرافة الكبرى خصرت أجزاء منها لصالح الصغرى ، لتقوم بتعويضها من الجهة الثانية الغرية ، على حساب المواضع السكنية .

انظر : المقريزى : م . س ١ / ٢٩٨ ، ٢ / ٤٤٢ ، ٤٤٤ \_ 4.5 .

وعن موقع جامع الأولياء ومسجد الفتح وقناطر ابن طولون انظر :

Casanova, Paul, de Reconstitution, plan 1.

والذى سبقت الإشارة إليه . ومن المؤكد أن هذا التوسع قد تم فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ، حيث أن المواضع المذكورة لم تعد لها أهمية سكنية بدليل أنها لم تضم إلى ما شملته أسوار المدينة ، وربما ساعد ذلك على تخويلها إلى مقبرة ، إذ أن ياقوت الحموى الذى زار مصر فى أوائل القرن السابع (١٣/هـ/١٣٨م ) يذكر فى ثنايا وصفه القرافة الكبرى بأن ( ... فيها مقابر ومشاهد ومنازل كثيرة ومساكن لأهل مصر وبها سوق وجامع ... ) (١) . وهذا يدل على تخول المنطقة إلى مقابر ، رغم وجود المفهوم السكنى فيها . نظرا لأن منطقة المقابر كانت أيضا منطقة سكنية للمتصوفة والمنقطعين عن الدنيا . بيد أنها كانت على نطاق ضيق ، إذ أن هؤلاء كانوا يشكلون كثافة قليلة العدد (٢) .

ولم يكن التوسع في القرافة قاصرا على المناطق السكنية ، وإنما انجه أيض ناحية الصحراء في الجبل فالمقريزي أثناء حديثه عن مساجد الجبل والصحراء بالقرافة التي عرفت في وقته بالقرافة الصغرى (٣) وأثناء حديثه عن مسجد لؤلؤ الحاجب الذي بني في تلك الأثناء (٤) يذكر بأنه قد بني بجانب المسجد مقبرة (٥) مما يشير إلى توسع المقبرة في الناحية التي يقع فيها المسجد (٣).

وبشكل عام فإنه بالإضافة إلى التطورات السابقة ، فإن المتابعة الجغرافية لها تكشف عن نتيجة عمرانية أخرى ، وهي أن المقابر قد حولت لتكون خارج المدينة

<sup>(</sup>١) ياقوت : المشترك ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : صبح الأعشى ٣ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ٢ / ٥٥٥ \_ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) ينسب هذا الجامع للؤلؤ الحاجب . المقريزى : م . س ٢ / ٤٥٦ \_ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>ه) ن م م س ،

 <sup>(</sup>٢) يصعب تقديم تحديد دقيق لا عجاه التوسع هذا على الخرائط نظرا لعدم توفر معلومات تفيد في التعرف على موقع المسجد وإنما بالامكان القول بأن هذا التوسع كان ناحية الجبل بشكل عام .

الكبرى وأن سور صلاح الدين الأيوبى كان حدا فاصلا ، ذلك أن المقابر التى توقف استخدامها كانت تقع في داخل السور ، في حين أن المستحدثة كانت تقع في خارجه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر خريطة رقم (١) .

## الفصل الثالث منشسآت المرافسق

من المعروف أن أى مدينة تشمل عمائر ومنشآت مختلفة الأنواع ، فمنها ما هو دينى الطابع كالمساجد وما شابه ذلك ، ومنها ما هو مدنى كالمنازل والمنشآت الاقتصادية ، ومنها ما هو حربى كالقلاع ، والأسوار ، بل إن هذه التقسيمات لعمائر تحوى فى داخلها على فروع تزيد من مدى التشعب لأنواع المنشآت ، فالمنازل فى حد ذاتها يمكن تقسيمها إلى أجزاء عدة فهناك القصور ، وهناك الأدر الاعتيادية ، ومنها ما هو صغير جدا فعرف فى اللغة بالدويرة (١) . وتعتبر هذه المنشآت الوعاء المادى للعمران فمن خلالها يمارس الإنسان العديد من أوجه نشاطه الحضرى . فالمساجد كانت فى الصدر الأول للإسلام مركزا للعديد من الأنشطة والوظائف الاجتماعية فعلاوة على كونها مركزا للعبادة ، فلقد كانت مقرا للإدارة والحكم ، وساحة لاجتماع الجيوش ، ودارا لاستقبال الوفود ، وغير ذلك من الوظائف (٢).

ولقد حث الإسلام على البناء والتشييد ، فبناء المساجد يعد من أعظم القربات لله تعالى (٣) . كذلك فإن من واجبات الحاكم تخصين الثغور وتأمين السبل ، وتشييد ما يلزم ذلك من عمائر واستحكمات (٤) . وكان على المحتسب الاهتمام بمرافق المدينة ، والسعى لتوفير ما يلزم منها في حال عدم توفره (٥) . بل إن المقهاء أوصوا بأن يحرص المسلم على أن يكون له دار يسكنها (١) ، الأمر الذي يدفع بالتأكيد نحو البناء والتشييد . وفي ضوء هذه المفاهيم التي تعكس عمقا حضاريا ، وبتوفير الظروف الملائمة للاستقرار وأمن ورخاء اقتصادي \_ فإن المدينة

<sup>(</sup>۱) الزبيدى: تاج العروس ٣ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي : التربية الإسلامية ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مُسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الْآخِرِ .. ﴾ التوبة آية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٦ محمد عبد الله الشيباني : نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ( منذ صدر الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية ) الرياض ط الثانية ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) المارردى : م . س ، ص ١٤٥ ـ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحبشي ( ت ١٧٨٦هـ / ١٣٨٠م ) البركة في فضل السمى والحركة ، بيروت ١٤٠٢، هـ / ١٩٨٢م ، ص ٢١ ـ ٢٢ .

الإسلامية تتحول إلى ساحة عمل كبرى ، تشيد فيها العمائر والمرافق باصرار وصبر دؤوبين . الأمر الذى سيكون له ـ وبدون أدنى شك ـ أكبر الأثر فى تطور وازدهار حركة البناء والتشييد ، فترقى فنونها وتتعدد أساليبها ، وتتشعب أنواعها (١) .

ونظراً لأن عهد الناصر صلاح الدين قد تميز بتوفير العناصر الملائمة لبروز النشاط المعمارى (٢) ، فلقد انعكس ذلك في ازدهار هذا النشاط في القاهرة بشكل عام (٣) . ويمكن مخديد أبرز مظاهر الازدهار في العناصر التالية : --

## (1)عمائر تدخل المدينة لأول مرة

ليس من المغالاة إذا ما قلنا بأن دخول أنواع جديدة من العمائر للقاهرة يعد من أبرز مظاهر الازدهار الإنشائي فيها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي . حيث أنه بذلك أضاف إلى المدينة طابعا معماريا وعمرانيا جديدا في تلك الأثناء .

ومن أبرز العمائر التي دخلت إليها حينئذ القلعة ، التي يذكر ابن كثير بأنها دخلت البلاد لأول مرة على يد صلاح الدين (٤).

ونظرا لأن المصادر التاريخية لا تنقل عن الناصر صلاح الدين ما يفيد إلى عديد الأسباب التى دفعته نحو بناء القلعة ، فلقد اختلف المؤرخون فى تحديد هذه الأسباب . فالمقريزى يذكر بأن سبب بنائها خوف الناصر صلاح الدين من شيعة الفاطميين ، الذين كانوا يحاولون إعادة نبض الحياة إلى خلافتهم ، علاوة على خوفه من الملك العادل نور الدين زنكى ، الذى تذكر المصادر بأنه قد حدث بينه وبين صلاح الدين جفوة ، وأن العادل قد عقد العزم على إزالته عن حكم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة / ١ / ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق الإشارة في الباب الأول وعلى الأخص في الفصول الثاني ، والثالث ، والرابع إلى وجود عوامل دفعت إلى تكثيف نشاط البناء . فانظرها هناك .

<sup>(</sup>٣) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ٢ / ٢١ .

 <sup>(</sup>٤) ابن كثير : البداية والنهاية ١٢ / ٢٩٧ ، وانظر أيضاً في هذا الصدد حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٢٢٩ ، عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٦٥ ، لينبول : سيرة القاهرة ص ١٥٧ .

مصر (١) ولقد أثيرت بعض الاعتراضات حول هذا التفسير ، فهناك من يرئ بأنَ أ خشية الناصر صلاح الدين من ثورة داخلية محتملة ، ليتن السبب المباشر الذي دفعه لبناء القلعة (٢) ، ولعل مرد ذلك أن الناصر صلاح الدين كان عندما أمر بينائها عام ( ٥٧٢هـ/ ١٧٦م ) قد بلغ مقدار من القوة بحيث يصعب على شيعة الفاطميين مواجهته . حيث أضحى حاكما على أجزاء كبيرة من الشام ، علاوة على مصر وبلاد اليمن كما سبق أن وضحنا . بل إن انتصاراته على شيعة : الفاطميين وقدرته على مخطيم دولتهم ، وهي أحداث سبقت ذلك التاريخ (٣) تدل بوضوح على أنه كان يتمتع بمركز قوى في مصر منذ فترة مبكرة حيث يدعم وجوده جيش قوى يديره عدد من أخوته وأقربائه وأمراء أوفياء (٤)، أما بالنسبة لله ذكره المقريزى آنفا من خوف الناصر صلاح الدين من الملك العادل نور الدين زنكى ، فلقد اعتبره كريزويل تفسيرا مرفوضا أيضا ، ذلك أن تاريخ صدور الأوامر ببناء القلعة تلا وفاة نور الدين بعامين تقريبا ، حيث أنها صدرت عام ( ٥٧٢هـ/ ١١٧٦م ) في حين أن وفاة الملك العادل كانت في عام ٥٦٩ هـ/ ١١٧٣. مما يشير إلى وجود فرق بين الأمرين ، حيث ذكر كريزويل إلى أنه لم يدر في خلد الناصر صلاح الدين التفكير بتأسيس القلعة قبل ذلك التاريخ (٥) . ويرى بعض المؤرخين المحدثين دوافع أخرى حدت بالناصر لبناء هذه المنشأة ، فهناك من يعتبر أن وجود الخطر الصليبي السبب الرئيسي الذي دفع بالناصر لبناء مخصينات المدينة بشكل عام (٦) ، ومنها القلعة بطبيعة الحال ، فقد دلت التجارب أكثر من مرة على إمكان سقوط المدينة في حين تظل القلعة صامدة وسبيلا للاسترداد (٧).

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الخطط ۲ / ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) كريزويل : وصف قلعة الجبل ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر هذه الأحداث .

<sup>(</sup>٤) كريزويل : م . س ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥) كريزويل : م . س ، ص ١٤

<sup>(</sup>٦) حسن الباشا وآخرون : القاهرة س ٤٤٧ ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) حسن الباشا وآخرون : م . س ، ص ٤٨٠ ، كريزويل : م . س ، ص ١٣ .

وبالتالي فإن بناء القلعة من جملة استحكامات المدنية من الأسباب التي تزيد من منعتها وقوتها ، وخاصة وأن الخطر الصليبي تزايد على مصر منذ أن اعتلى بني أيوب سدة الأمر والنهى فيها . ومن هؤلاء المؤرخين من يرى وجود دوافع حضارية أسهمت في بناء هذه القلعة فيعتبرون أن بناء هذه المنشأة فكرة أتى بها الناصر صلاح الدين من بلاد الشام ، حيث كان لكل مدينة فيها قلعة مخميها (١) . علاوة على استخدامها كمركز للحكم والإدارة (٢). ومن هؤلاء المؤرخين من ذهب بعيدا في إضفاء أسباب أخرى لبناء هذه المنشأة ، حيث وجد بعضهم أسبابا معنوية لهذا الأمر ، فاعتبروا أن كره الناصر لقصور الخلفاء الشيعة هو الذي دفعه نحو بناء القلعة <sup>(٣)</sup>.

وعلى أية حال فإن مشروعا كهذا لا يمكن أن يبرز بدون وجود أسباب ذات أهمية كبرى ، نظرا لكونه باهظ التكاليف(٤) . وبالتالي فإن وجود الاعتبارات سابقة الذكر مجتمعة كأسباب دفعت بالناصر لبناء القلعة أمر يمكن قبوله .

إذ من الواضح أن وجود الأسباب العسكرية والأمنية التي سبق ذكرها أمر له أهميته في تلك الأثناء ، فالعماد الأصفهاني ينقل عن الناصر صلاح الدين ما يفيد اهتمامه بحماية المدينة وصيانتها من الغزو وذلك أثناء حديثه عن الأسباب التي دفعته للقيام بمشروع التحصيني لها ، والذي كان بناء القلعة جزءا رئيسيا منه (٥). ويذكر القاضي الفاضل في إحدى رسائله أن مخصين المدينة وعلى الأخص السور ، قد نشر الطمأنينة بين سكانها بشكل عام (٩١) . وبالتالي فإن وجود القلعة

<sup>(</sup>١) لينبول : سيرة القاهرة ص ١٥٧ ، كريزوبل : م . س ، ص ١٣ . عبد الرحمن زكي : القاهرة ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ٢ / ٢٠٣ ، أحمد فكرى : م . س ، ١ / ٨ . (٣) لينبول : م . س ، ص ١٥٧ ، عبد الرحمن زكي ، القاهرة ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) كريزويل : م . س . ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) البنداري : سنا البرق ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار ٣ / ورقة ١٢٧ .

في موضع مطل عليها يمكن مشاهدته من كافة أرجائها ، سيرمز للقوة والسلطان ويعتبر ذلك عامل ردع أمام من تسول له نفسه بالعصيان والشغب ، الأمر الذى سيسهم على وجه التأكيد في نشر الأمن للشعب والسلطة نفسها . أما القول بأن فكرة القلعة قادمة من الشام ، فهو أمر لا مرية فيه ، ففي ضوء الاحتياجات العسكرية والأمنية سابقة الذكر ، سيلجأ صلاح الدين إلى خبراته الحضارية فكانت هذه المنشأة التي شاهدها هناك كما سبق أن ذكرنا . كذلك فإن كره الصلاح لمالم الفاطميين ، والمتمثلة في قصورهم ، اعتبارا يمكن الجزم بوجوده ، إذ أن الدولة الجديدة ترغب في طمس المعالم السابقة لها ، وبالتالي فإن بناء القلعة يعد لفتا لأنظار الشعب نحو السلطة الجديدة بهدف إبعادهم عن تلك التي قبلها .

ولقد تم اختيار موقع هذه المنشأة بحيث يكون مشرفا على كافة أرجاء المدينة الكبرى . وجرت تسويته بحيث يكون معدا لبنائها فجرى إزالة القبور ، وبعض المنشآت المقامة هناك مثل المساجد وغيرها لكى لا تقف حائلا دون إتمام مخطط المشروع (١) .

وتكاد تتفق المصادر على أن الشروع في تنفيذ بناء القلعة . كان في عام (١١٧٦هـ/ ١١٧٦) بأمر مباشر من الناصر صلاح الدين الأيوبي بحيث تكون القلعة جزءا من مشروع تخصيني للقاهرة الكبرى يتكون من قلعة في وسط سور كبير يحيط بأرجاء واسعة من المنطقة (٢) . وعندما زار ابن جبير القاهرة آواخر عام (٨٥٥هـ/ ١١٨٢م) شاهد الأعمال مستمرة بهدف انجاز هذا المشروع ، وعلق على ذلك فيقول عن القلعة : « وشاهدنا أيضا بنيان القلعة وهو حصن يتصل

 <sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ۱ / ق۲ / ۱۸۱ ، البنداری : سنا البرق ص ۱۱۹ المقريزی ۲ / ۲۰۳ .
 کازانوفا تاريخ قلعة القاهرة ص ۲۱ \_ ۲۷ ، کريزوبل : وصف قلعة الجبل ص ۱۹ .

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : م . س ۱ / ۱۸۸ ، البنداری : ن . م . س ، الحنبلی ، شفاء القلوب ص ۹۲ ، المقریزی : ن . م . س ، ویذکر ابن کثیر بأن أمر البناء صدر فی أوائل عام (۵۷۳هـ / ۱۱۷۷م) . ابن کثیر : البدایة والنهایة ۱۲ / ۲۹۷ .

بالقاهرة حصين المنعة يريد أن يتخذه السلطان موضع سكناه ) (١) . ويشيسر نقش كتابى يقع بجوار أحد أبواب القلعة إلى أن الانتهاء من أعمالها قد تم فى عام ( ١٩٧٥هـ/ ١١٨٣م ) (٢) . بيد أن المقريزى ذكر أن الناصر صلاح الدين توفى قبل إتمام العمل فيها وأن استكمال أعمالها كان على يد الملك الكامل الأيوبى ، الذى أنشأ بها الأدر السلطانية عام ( ١٠٢هـ/ ١٠٢٧ م ) (٣) . ويخول إليها من دار الوزراة . فأصبحت منذ ذلك الحين مقرا للسلطان (٤) . ولقد أيد كازانوفا هذا التصور بدعوى أن البئر التى بنيت للقلعة فى عهد الناصر صلاح الدين تقع فى الوقت الحاضر خارج أسوار القسم المحصن منها (٥) . والراجح أنه قد تم الانتهاء من بناء هذه المنشأة فى عهد الناصر صلاح الدين ، وفق ما كان مخطط لها ، أما ما حدث على يد الكامل الأيوبى ، فلا يعدوا كونه تعديلات مخطط لها ، أما ما حدث على يد الكامل الأيوبى ، فلا يعدوا كونه تعديلات واضافات على الأجزاء التى تعود لعهد الناصر صلاح الدين . حيث دعمت هذه الأجزاء بأبراج جديدة ، وجرى تقوية وتدعيم القديم منها (١) . وكون بشرها تقع خارج أسوارها فى الوقت الحاضر ، فإن هذا مرده إلى التعديلات التى أجريت على هذه المنشأة فى عصور لاحقة (٧) ، فى حين أنها كانت فى عهد الناصر على هذه المنشأة فى عصور لاحقة (١)

<sup>(</sup>١) ابن جبير : الرحلة ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) كازانوقا : م . س ، ص ۷۱ ـ ۷۲ ، ولقد اعتبره أحمد فكرى هو تاريخ الإنتهاء من أعمال هذه
 القلعة . أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ۲ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ٢ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) المقریزی : م . س ١ / ٨٤٨ . ومن الواضع أن هذا التحول تم عندما كان الكامل ولیا للعهد ، كما یذكر المقریزی . م . س ٢ / ٢٠٣ . أی أن سكنی هذه القلعة تم فی عهد الملك العادل الأیوبی وهو ما ذكره ابن فضل الله الذی ذكر بأن العادل سكن القلعة . ابن فضل الله العمری : مسالك الأیصار ٣ / ورقة ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة الجبل ص ٧٤ ، ٨١ .

<sup>(</sup>٦) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ٣ / ٢٦ .

 <sup>(</sup>٧) يدل على هذه التعديلات تلك الأضافات العديدة التي أدخلت على هذه المنشأة على مر العصور .
 انظر : بول كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٨٨ ـ ٢١٩ .

صلاح الدين تقع ضمن هذه الأسوار (۱) . ولقد نص مخطط مشروع القلعة على أن يبلغ محيطها ثلاثة آلاف وماثنان وعشرة أذرع ، بذراع العمل الهاشمى (۲) . ولا شك أن معظمه يشمله فى الوقت الحالى القسم الشمالى الشرقى من قلعة النجل ( $^{(1)}$ ) . والذى تعود معظم مكوناته التخطيطية لعهد الناصر صلاح الدين ( $^{(1)}$ ) بل لا تزال أجزاء كبيرة منه يعود بنائها إلى ذلك العصر ( $^{(0)}$ ) . فى حين أن القسم الجنوبى الغربى من القلعة والذى يحتوى الآن على منشآت عامة من قصور وجوامع ، فإن ما يمكن نسبته منه لعهد صلاح الدين هو أجزاء يسيرة من سوره الجنوبى ( $^{(1)}$ ) . علاوة على البئر التى تعرف الآن ببئر يوسف ، وهى بئر عميقة جدا نقرت فى الصخر بهدف توفير المياه للقلعة ( $^{(1)}$ ) ، ولقد جرى هدم عدد كبير من نقرت فى الصخر بهدف توفير المياه للقلعة ( $^{(1)}$ ) ، ولقد جرى هدم عدد كبير من

<sup>(</sup>۱) کریزویل : م . س ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ٣ / ٦٨٨ ، البندارى : سنا البرق ص ١١٩ ، القلقشندى صبح الأعشى ٣ / ٢٥١ ، كريزويل : ن . م . س . وقد سبقت الإشارة إلى الذراع الهاشمى .

<sup>(</sup>٣) يدو أن التعديلات التي أعتبت عهد صلاح الدين والتي سبقت الإشارة إليها ، هي التي أدت إلى أن تنقسم القلعة إلى قسمين ، قسم محصن مخصص للأجناد وفيه لكتاتهم والآخر وفيه القصور والجوامع وغير ذلك من المنشآت . أحمد فكرى : م . س، ٣ / ٢٢ – ٢٤ ، كريزوبل : م . س، ص ١٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد فكرى : م . س ٢ / ٢٥ .. ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) يعزى كريزويل إلى صلاح الدين الأيوبى حائط السور الممتد من الجانب الشرقى يبرج المقطم والمتجه نحو الجنوب والشمال حتى يقف عند الموضع الذى فيه المتحف الحربى حاليا . انظر كريزويل : م . س ص ١٠٠ ، عبد الرحمن زكى : قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار القاهرة ١٣٩١هـ / ١٩٧١م ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) يمتقد كريزويل : أن جزءا من جدار سور صلاح الدين في هذا القسم لا يزال مردوما في الجزء السميك جدا من الجدار الواقع بين برج المقطم والبرج الواقع يجوار بتر يوسف ، كريزوبل : م . س ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>۷) ومن الواضح أنه كان هناك حرص لتوفير المياه للقلعة حيث اعتمد في ذلك على مصدرين رئيسيين ، أولهما البثر والتي لم تكن مائها تستخدم للشرب نظرا لملوحتها ، ويبدو أن بنائها كان عام ٥٨٣هم / ١١٣٧م وثانيهما عبارة عن سواقي مياه جعلت على السور المحيط بالفسطاط القلقشندى : صبح الأعشى ٢ / ٣٧٢ ، عبد الرحمن زكى : م . س ، ص ٣٩ \_ ٠٠٤ ، سعاد ماهر : مجرى مياه فم الخليج ، بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية ١٩٥٨م ٧ / ١٤١ .

الأهرام الصغيرة التي توجد بالجيزة لتبنى بها هذه المنشأة (١).

ومن المنشآت الجديدة التي دخلت المدينة لأول مرة في عهد الناصر صلاح الدين المدارس (٢) ، وهي مؤسسة تعليمية أتي بها صلاح الدين من الشام ، مقتديا بذلك بالملك العادل نور الدين زنكي (٢) ، وذلك لتشجيع العلم ونشره ومحاربة التشيع ، بإزالة ما علق في أذهان الناس من بدع وخرافات .

وعلى الرغم من أن هناك من المؤرخين من يذكر بأن المدارس لم تدخل مصر إلا على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي (٤) ، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك فلقد دخلت المدارس الإسكندرية قبيل زوال حكم الفاطميين ، حيث أسس في تلك الأثناء مدرستان (٥).

أما بالنسبة للقاهرة فإن دخول المدارس إليها لم يحدث إلا في عهد الناصر صلاح الدين وبأمر منه (٦) ، حيث يذكر القلقشندى في هذا الصدد بأن دخول

<sup>(</sup>۱) المقريزي : ۱ / ۱۲۰ ، ۲ / ۱۵۱ ، ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) كانت بداية ظهور المدارس في مشرق العالم الإسلامي في أواخر القرن الثاني ( ٢هـ/٨م ) وأوائل المقرن الثالث ( ٣هـ / ٩م ) ثم أخذت بالتوسع بعد ذلك خاصة منذ القرن الخامس الهجرى (٥هـ / ١١م ) .

انظر : حسام الدين السامرائي : المدرسة مع التركيز على النظاميات . بحث مقدم للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية . عمان ١٤٠٦هـ/١٩٨٧م ، ص ٦ ــ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) حسن الباشا وآخرون : القاهرة ، ص ٢٣٢ . أحمد بدوى : الحياة العقلية ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٢٠٦/٧ ، السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن (١٠١٩هـ) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ، مخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة الأولى ، ١٣٨٧هـ / ١٩٧٨م ، ٢ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) حسام الدين السامرائي : م . س ، ص ، ٣٠ ـ ٣١ ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ، ومدارسها ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) يذكر أحمد فكرى أثناء حديثه عن المدارس الأيوبية بأنه قد أسس فى القاهرة مدرستان فى أواخر المصر الفاطمى وهما مدرسة كانت توجد فى موقع مسجد معاذ الذى بنى سنة (٥٣٥هـ/١٥٧م) على مشهد الشريف معاذ بن داود ، ولقد أحال فى ذلك إلى على باشا مبارك فى خطعه ٧٣/٧ ، ١٢٠/٥ . أما المدرسة الثانية فهى المدرسة المسرورية التى يذكر بأنها بنيت =

المدارس إلى القاهرة لم يحدث إلا بمجىء دولة بنى أيوب ، التى كانت فى هذا الشأن ( ... الفاتخة لباب الخير ، والغارسة لشجرة الفضل ... ) (١) ولقد كانت بداية إنشاء المدارس على يد صلاح الدين عندما كان وزيراً للخليفة الفاطمى العاضد ، حيث أسس فى عام ( ٥٦٦هـ/ ١١٧٠م ) مدرستان بالفسطاط بجوار جامع عمرو بن العاص ، أولهما المدرسة النصارية ، والتى عرفت بعد ذلك بابن زين التجار ، ثم بالشريفية نسبة لعلماء درسوا بها (٢) . وكانت تقع إلى الشرق مع جامع عمرو بن العاص ، وحصصت لتدريس المذهب الشافعى ، وكان فى

<sup>=</sup> على يد مسرور الخادم أحد خدام الفاطميين في أواخر العصر الفاطمي . وأحال في ذلك إلى المقريزي في خططه ٢ / ٣٧٨ . والقلقشندي : صبح الأعشى ٣ / ٥٦ .

وبالرجوع إلى الإحالات المذكورة يلاحظ بأن الأستاذ الجليل أحطاً في تخديد أرقام بعض الصفحات فبالنسبة لمسجد معاذ فإن على باشا لم يذكر مسجد معاذ في ص ٨٣ وإنما ذكره في ص ٧٥٠ ، ١٤٢ . من الجزء المذكور . كذلك فإن القلقشندى لم يذكر المدرسة المسرورية في ص ٣٥٠ ، وإنما ذكرها في ص ٣٥٠ ، من الجزء المذكور . كذلك يلاحظ بأن تاريخ بناء المسجد الذى ذكره لم يرد على الاطلاق عند على باشا مبارك ، فضلا عن أنه لم يحدد المصدر الذى استقى منه تحديد التاريخ المذكور . ولعله قرأ خطأ السنة الوحيدة التي أوردها على باشا أثناء حديثه عن هذا المسجد وهي وفاة صاحب القبر والتي كانت في عام (٩٥٥هـ / ٤٠٥م ) مما يدل على أنه لا يوجد تاريخ محدد لبناء الجامع والمدرسة ، الأمر الذي يدل على أن تتيجة أحمد فكرى لا تقوم على أساس سليم . أما بالنسبة للمدرسة المسرورية فإن القلقشندى لم يحدد تاريخ بناء المدرسة في حين أن المقريزي يشير بشكل صريح إلى أن ينائها كان في العصر الأيوبي ، مما ينفي بشكل قاطع ما ذكره الأستاذ الفاضل . انظر المقريزي : الخطط التوفيقية ٢ / ٣٥٠ ، القلقشندي : صبح الأعشى ٣ / ٢٠٠ ، على باشا مبارك . الخطط التوفيقية ٢ / ٢٤٠ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١ ٢٠١ . ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : م . س ، ص / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۲) عرفت بابن زين التجار نسبة لأحد كبار علماء الشافعية ، وهو أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى المعروف بابن زين التجار ، وعرفت بالشريفة نسبة للقاضى الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الحنفى قاضى المسكر ابن دقماق : الانتصار ١٩٣١ ، المقريزى : م . س ، ٣٦٢/٢ \_ ٣٦٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : م . س ، ۱ / ۹۳ .

موضعها حبس المعونة (١) جرى إزالته لتبنى المدرسة في موضعه (٢)

ثم اتبع صلاح الدين هذه المدرسة بمندرسة أخرى هي المدرسة القمحية والتي عرفت بذلك لأن جزءا من جرايتها كان يصرف قمحا ، من ضيعه موقوفة عليها (٢) ويشير ابن دقماق إلى أنها كانت تعرف بالمالكية أيضاً (٤) نسبة للمذهب المالكي الذي كانت تختص بتدريسه ، في أربعة زوايا (٥) في كل واحدة منها مدرس عنده عدد من الطلبة (٦) . وكان في موضعها قيسارية للغزل ، هدمها الناصر صلاح الدين وجعل مكانها المدرسة (٧) . وبعد أن تمكن الناصر صلاح الدين من القضاء على الدولة الفاطمية عام (٥١٥هـ/ ١١٧٧م) ، أخذ في المضى في تأسيس المدارس في القاهرة (٨) . ففي عام (٥٢٥هـ/ ١١٧٦م) بني المضى في تأسيس المدارس في القاهرة وهما المدرسة السيوفية والتي سميت بذلك ثلاث مدارس ، اثنتان منها في القاهرة وهما المدرسة السيوفية والتي سميت بذلك

<sup>(</sup>۱) كان هذا الحبس في الأصل خطة لقيس بن سعد بن عبادة الأنصارى رضى الله عنه ، جعلها بعد موته للمسلمين بنزلها ولا تهدم وجعلت مخزنا للفلفل بعض الوقت في العصر الأموى ، فمرفت بدار الفلفل ، ثم جعلت في العصر العباسي دار للشرطة ، وحولت إلى حبس في العصر الفاطمي . المقريزي : م . س ٢ / ١٨٧ \_ ١٨٨

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل ۹ / ۱۱۰، أبو شامة: الروضتين ۱ / ۲ / ٤٨٦، القلقشندى: صبح الأعشى ٣٨٥ ، ولقد أندثرت هذه المدرسة ولا يوجد أثر يدل عليها في الوقت الحاضر. محمد رمزى التعليقات في النجوم ٥ / ٣٨٥ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ، ١٧ ٣٦٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق : م . س ، ق ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) نَ . م . س . ويذكر ابن الأثير أنها جعلت للشافعية ،وهذا مخالف لما أجمعت عليه المصادر . ابن الأثير : م . س ، ٩ / ١١٠

<sup>(</sup>٦) المقریزی ؛ ن . م . س

 <sup>(</sup>۷) این الأثیر: ن.م س البنداری: سنا البرق، ص ۵۷ ، القلقشندی م س، ۳٤۳/۳، التعلیقات فی اندثرت هذه المدرسة ولا یوجد آثر یدل علیها فی الوقت الحاضر. محمد رمزی: التعلیقات فی النجوم ۵ / ۳۸۵ هامش (۲)

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن زكى : القاهرة ، ص ٧١

<sup>(</sup>۹) المقریزی : م . س ۲ / ۳۲۵

الحنفى ، وقرر لها مدرس وعدد من الطلبة (۱) ولقد جرى بنائها على أجزاء من الدار المأمونية . وفى نفس العام أيضا بنى مدرسة بجوار المشهد الحسينى (۲) ، ذكرتها بعض المصادر (۳) ، وإن كان المقريزى لا يشير إلى هذه المدرسة ، وإنما يذكر بأن الناصر جعل به حلقة للتدريس (٤) . وهى مدرسة يبدر أنها جعلت لتدريس المذهب الشافعى ، وألحق صلاح الدين المدرستين السابقتين بمدرسة ثالثة ، وهى المدرسة الناصرية بالقرافة (٥) ، والتى عرفت أيضا بالشافعى (٦) ، لأنها بنيت بالقرب من قبر الإمام الشافعى رحمه الله (٧) ، وهى من أكبر المدارس التى أنشأها صلاح الدين ، أشاد ابن جبير بكبر حجمها، وبما مختوى عليه من مرافق ، وذلك فى قوله بأنها ( ... مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها ، ولا أوسع مساحة ولا أحفل بناء يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته ، بإزائها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها ، والبناء فيها حتى الساعة، والنفقة عليها لا مخصى ) (٨) .

<sup>(</sup>۱) ن . م . س . يدل عليها الآن جامع الشيخ مطهر من شارع الخرذجية ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢ / ١٠٩ ، ٦ / ٨ ، عبد الرحمن زكى موسوعة القاهرة ، ص ٢٧٢ ، كمال الدين مامح ، العمارة الإسلامية في مصر ، القاهرة ، ط الثانية ، ١٩٨٣ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ٣ / ١٠٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٧ / ٢٠٦ ، ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ٦ / ٥٥ ، السخاوى : مخفة الأحباب ص ٩٥ ، ولقد زال أثر هذه المدرسة ولم يعد هناك شيء يدل عليها في الوقت الحاضر عبد الرحمن زكى ، القاهرة ، ص ٧٢ .

 <sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ، ۱ / ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢ / ٤٠٠ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ، ورقة ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : م . س ٧ / ٢٠٧ ، ابن تغرى بردى : م . س ٦ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين ١ / ق ٢ / ٦٨٨ ، البندارى : سنا البرق ص ١٢٠ .

الحنبلي : شفاء القلوب ص ٩٣ ، محمد بهادر : مختصر الفتوح ورقة ١٠ ، كمال الدين سامح: م . س ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن جبير : الرحلة ص ٢٢ ــ ٢٣ .

كبير من الطلبة (١) .

ولعل من المفيد أن نذكر أنه قد اقتدى بالناصر صلاح الدين الأيوبي في بناء المدارس أقربائه وأمراءه (٢) ، وغيرهم من الأعيان ، فابتنوا في الفسطاط والقاهرة عدد منها ، من أبرزها المدرسة التقوية نسبة إلى مؤسسها تقى الدين عمر ، الذى أنشائها في عام (٣٥هـ/ ١١١٧م ) لتكون مدرسة لتدريس المذهب الشافعي (٣) ، وعرفت بمنازل العز ، وهو قصر فاطمى ، أسست هذه المدرسة على أجزاء منه كان تقى الدين قد سكنه ثم إقتناه من بيت المال وبناه مدرسة فعرفت به أجزاء منه كان تقى الدين قد سكنه ثم إقتناه من بيت المال وبناه مدرسة فعرفت به الارسوفى ، نسبة إلى ابن الأرسوفى التاجر العسقلاني (٥) ، وكان بناؤها سنة الارسوفى ، نسبة إلى ابن الأرسوفى التاجر العسقلاني (٥) ، وكان بناؤها سنة (٥٧٥هـ / ١٧٤٤م ) (٢)

<sup>(</sup>۱) المقريزى : م . س ۲ / ۲۰۰ ، ويدل عليها في الوقت الحاضر جامع الإمام الشافعي بالقرافة ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٦ / ٩ ، محمد رمزى : التعليقات في النجوم ٦ / ٥٤ همش (٥) .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۲ / ۳۹۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ٩ / ١١٠ ، أبو شامة : الروضتين ١ / ق٢ / ٤٨٧ ، البندارى ، سنا البرق ص ٥٨ ، ويذكر أحمد فكرى أن يناءها كان عام (٥٧٩هـ/١٨٣٩م) ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ٥٢/٢ ، وببدو أن فكرى اعتمد في ذلك على مل ورد عند ابن دقماق والمقريزى ، من أن تتى الدين اشترى منازل العز عام (٥٦٥هـ/١١٧٠م) ولم يوقفها الا عندما أراد الخروج من مصر . ابن دقماق : الانتصار ق١ / ٩٣ ـ ٩٤ ، المقريزى م . س ٢ / ٣٦٤ والراجع أنه جعلها مدرسة في بادئ الأمر وأوقف عليها لما أراد الخروج من مصر .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق : ن . م . س ، المقريزى : ن . م . س ، ولعله يدل عليها في الوقت الحاضر جامع المرحومي الذي يعد جزءا من الموضوع الذي كانت منازل العز تشغله . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٦ / ١٥ .

 <sup>(</sup>٥) هو عفیف الدین عبد الله بن محمد بن محمد الارسوفی (ت٩٣٥هـ/١٩٦١م) .
 المقریزی : م . س ۲ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ن ، م . س .

وهى تختص بتدريس المذهب الشافعى (1) كذلك أسس عدد من رجال الدولة مدارس فى القاهرة من أهمها المدرسة القطبية التى أسسها الأمير قطب الدين خسروا (7) سنة (90) سنة (90) ، فنسبت إليه وكانت مخصصة لتدريس المذهب الشافعى (7) . والمدرسة السيفية التى تنسب إلى مؤسسها الأمير سيف الإسلام طفتكين بن أيوب (3) ، والتى أنشأها قبل أن يتجه إلى اليمن عام (90) . ولقد أنشئت هاتين المدرستين على أجزاء من دار الديباج الفاطمية . كذلك أسس القاضى الفاضل فى سنة (90) هـ (10) مدرسة بجوار داره (10) فعرفت به وأطلق عليها ( الفاضلية ) ، وهى مدرسة كبيرة جدا يقول عنها المقريزى بأنها (10)

و تحوى مكتبة ضخصة قيل بأن عدد كتبها بلغ مائة ألف مجلد (٨) وجعلت لتدريس المذهبين الشافعي والمالكي ، علاوة على احتوائها على قاعة لتعليم القرآن الكريم (٩) ، وكان بها مصحف عثمان بن عضان رضى الله عنه (١٠) ولقد أسست هذه الدار على أجزاء من خزانة فاطمية وهي خزائن دار

<sup>(</sup>١) اين دقماق : م . س ق١ / ٩٨ . ولا توجد معلومات يمكن من خلالها التعرف على موقع المدرسة في الوقت الحاضر ، لعلها اندثرت مثلما حدث للناصرية والقمحية .

<sup>(</sup>٢) لم استطع العثور على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدى .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ، ٢ / ٣٦٩ ، حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ٣ / ١٠٥٧ ، ويدل عليها في العصر الحديث جامع ابي الفضل الواقع في حارة الفرن . على باشا مبارك : م . س ، ٣ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى : محفة الأحياب ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المقریزی : م . س ۲ / ۳۹۸ ، علی باشا مبارك : م . س ۲ / ۸ ، ویدل علیها فی الوقت الحاضر ، زاویة عثمان الحطاب بشارع بیبرس . السخاوی م . س ص ۸٤ ، هامش (۲) .

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ۲ / ۲٤٠ ، السخاوى : م . س . ص۹۳ ــ ۹٤ ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ۲ / ۵۲ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي : م . س٢ / ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٨) ن . م . س . أحمد فكرى : م . س ٢ / ٥٣ ، ويذكر على باشا بأن عددها كان أربعمائة ألف.
 على باشا مبارك : م . س ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۹) المقریزی : م . س ۲ / ۳۹۱ ، أحمد فكری : م . س ۲/۲ .

<sup>(</sup>۱۰) المقریزی : ن . م . س . أحمد فكری: م . س . ۲ / ۵۳ .

ا**فت**کین<sup>(۱)</sup>.

ولكى تتمكن هذه المدارس من ممارسة مهامها على الدوام بيسر وسهولة ، فلقد وفر لها مؤسسوها موارد مالية ثابتة ، بحبس الحبوس عليها .

فلقد كانت أوقاف الناصر صلاح الدين على مدارس جليلة القدر ، فالمدرسة الناصرية بالفسطاط ، وقف عليها سوق الصاغة المجاور لها وإحدى قرى الديار المصرية (٢) . أما المدرسة القمحية فإن وقفها كان عبارة عن قيسارة الوراقين وعلوها بمصر ، وضيعة بالفيوم تعرف بالخنبوشية (٣) . وكان وقف المدرسة السيوفية عبارة عن اثنين وثلاثين حانوتا بخط سويقة أمير الجيوش ، وباب الفتوح ، وحارة برجوان (٤) . وتذكر المصادر أن الناصر صلاح الدين أوقف وقفا كبيرا على مدرسته المجاورة للمشهد الحسيني ، وأن كان لا تقدم تفاصيل لهذه الأوقاف (٥) . ونظرا لضخامة مدرسة الشافعي بالقرافة ، فلقد كان لها وقف كبير أيضا ، عبارة عن حمام بجوارها وفرنا أمامها ، وحوانيت بظاهرها (٦) وبعض الرباع (٧) . وأراضى جزيرة الفيل ، التي استزرغت في تلك الأثناء (٨)

ولقد فعل مؤسسوا المدارس الأخرى مثلما فعل الصلاح بحبس الأوقاف على المدارس ، فأوقف تقى الدين عمر لمدرسته أوقاف عظيمة (٩) ، إذ اشترى منازل العز

<sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ۱ / ۲۲۳ ، ویصعب تخدید موقع هذه المدرسة فی الوقت الحاضر حیث اختفت آثارها ، وإنما كانت تقع فی درب ملوخیا الذی هو الآن شارع الفزازین ، علی باشا مبارك: الخطط النوفیقیة ۲ / ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : م . س ٢ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٤٤٣ ، حسنين ربيع : النظم المالية ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : م . س ٣٦٤/٢ ، مؤلف مجهول: م . س ورقة ٤٤٤ ،حسنين ربيع : ن . م . س.

<sup>(</sup>٤) المقریزی : م. س٣٦٦/٢ . مؤلف مجهول : م. س ورقة ٤٤٦، حسنین ربیع : ن . م . س .

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ( ٧ / ٢٠٦ ، السخاوى : مخفة الأحباب ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : م . س ، ۲ / ۲۰۰ .

۷۷ حسنین ربیع : م . س ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٨) المقريزي : م . س ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٩) أبو شامة : الروضتين ١ / ق٢ / ٤٨٧ ، البندارى : سنا البرق ص ٥٨ .

وحمامها ، والاصطبل المجاور لها الذى بناه فندقا عرف بفندق النخلة ، ثم اشترى جزيرة الروضة من بيت المال وأوقف جميع ذلك على هذه المدرسة (١). بل يبدو أنه أوقف عليها الفندقين المعروفين بفندق الكارم (٢) ، والربع المجاور لهما أيضاً (٣).

كذلك أوقف ابن الارسوقى عددا كبيرا من الحوانيت على مدرسته ، فأوقف عليها الحوانيت الواقعة أسفل منها ، وأحرى مجاورة لها ، علاوة على جميع الحوانيت في القيسارتين الكبرى والصغرى اللتان تنسبان إليه (٤).

ومن العمائر التى دخلت المدينة فى تلك الأثناء أيضا ، الخوانك (٥) وهى نوع من المنشآت جعلت للمتصوفة ينقطعون بها ، للتفرغ للعبادة على حسب مفاهيم ذلك العصر (٦) . ولم تكن هذه الخنكاوات معروفة فى مصر فى العصر الفاطمى ، ولم تدخل البلاد إلا على يد الناصر صلاح الدين الأيوبى (٧) الذى عرف عنه الاهتمام بالمتصوفة ورعايتهم . فأنشأ عام ( ٥٦٥هـ/ ١١٧٣م ) أول خنكاه بالقاهرة (٨) ، وهى الخانكاه الصلاحية سعيد السعداء (٩) والتى كانت دار ضيافة فى أواخر العصر الفاطمى (١٠٠٠) ، بناها الناصر صلاح الدين خنكاه لاستقبال الصوفية

<sup>(</sup>١) ابن دقماق : الأنتصار ق ا / ٩٣ - ٩٤ ، المقريزي : م . س ٢ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) عن هذا الفندق انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : ن . م . س ، المقريزى : ن . م . س .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق : م . س ، ق ۱ / ۹۸ .

<sup>(</sup>٥) الخوانق جمع خانكاه وفارسيتها خركاه ، وهو البيت ويطلق على سرادق الملوك والوزراء . أدى شير. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٥٣ . وكان ظهورها في القرن الخامس (٥هـ/١٠م) تقريبا . المقريزي م . س ، ٢ / ٤١٤ ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) القلقشندى : صبح الأعشى ٣ / ٣٦٤ .

 <sup>(</sup>٨) القلقشندى : ن . م . س . السخاوى : مخفة الأحياب ص ٧٧ ، حسنين ربيع : النظم المالية ص
 ٧٤ .

<sup>(</sup>۹) وسميت بسعيد السعداء نسبة إلى قنير \_ ويقال عنير \_ أحد خدام الفاطميين تمل مصلوبا عام (۹) وسميت بسعيد السعداء نسبة إلى قنير \_ ويقال عنير \_ أحد خدام الفاطميين تمل ١٩٥٨م) . المقريزى : م . س ٢٠٠١ العاظ الحنفاء ٢ / ٢٠٠ ، السيوطى : حسن المحاضرة ٢ / ٢٦٠ ، عبد الرحمن زكى : م . س ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>١٠) المقريزي : م. س ٣٦٣/١ ، ويدل عليها الآن جامع سعيد السعداء ، عبد الرحمن زكي : ن .

الرافدين إلى البلاد ، والذين فتحت لهم أبوايها في تلك الأثناء ، ووفر لهم فيها كل ما يعوزهم من مطعم ومشرب وملبس (۱) ، وذلك عن طريق أوقاف جليلة تمثلت في بستان يعرف ببستان الحبانية (۲) وقيسارية بالقاهرة تعرف يقيسارية الشرب ( $^{(1)}$ ) ، وناحية دهمر من البهنسارية  $^{(1)}$  ، إضافة إلى حمام بجوارها عرف بحمام الصوفية  $^{(0)}$ .

ولقد كان تأسيس هذه الخانكاة البداية لبناء العديد منها في القاهرة الكبرى في العصور التي تلت عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي ، وذكرت المصادر العديد منها(٦).

ويتضح من خلال العرض السابق أن القاهرة الكبرى أخذت تعرف أنواعا جديدة من العمائر لم تكن تعرفها في السابق ، ظهرت كإنعكاسات لتطورات سياسية ودينية وثقافية سيقت الإشارة إليها .

## (ب) عمائر توسع فی بنائما :

ومثلما كان لازدهارالنشاط المعمارى في القاهرة الصلاحية دورا في أن يدخل المدينة أنواع جديدة من العمائر كما سبق أن شاهدنا ، فلقد شهدت القاهرة في تلك الأثناء توسعا في استخدام أنواع من العمائر كانت موجودة بها فعلا .

ومن أبرز العمائر التي توسع في إنشائها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي هو سور القاهرة الذي صدرت الأوامر بالبدء في بنائه عام (٥٧٢ هـ / ١١٧٦ م ) كما

١١) المقريزي : م . س ١٦/٢ يـ ٤١٧ ، السيوطي ، حسن المحاضرة ٢/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) عن هذه القيسارة انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ، ٢/ ٤١٥ ، حسنين ربيع : النظم المالية ص ٧٤ . والبهنساوية إحدى كور الصمعيد تقع غربى النيل ، كانت قاعدتها مدينة البهنسا . للمزيد انظر محمد رمزى : القاموس الجغرافي ق ٢/ جـ/ ٣ / ٢١١ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : م . س ١٢ ٨٥ ، وللمزيد عن هذا الحمام انظر مايلي

 <sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٢/ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، السيوطى : م . س ، ٢/ ٢٦٥ ـ ٢٦٧ .

تذكر غالبية المصادر التاريخية (١) . وكان الهدف الأساسى من بنائه نشر بساط الأمن وحماية القاهرة الكبرى من الهجمات المعادية (٢) . وبعد هذا السور ثالث أسوار القاهرة، حيث بنى لها في العصر الفاطمى سورين ، وكان هذا السور ثالثهما ، ويقول المقريزى في هذا الصدد : ( أعلم أن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث مرات ، الأولى وضعه القائد جوهر (٢) ، والمرة الثانية وضعه أمير الجيوش بدر الجمالي (٤) في

Ravaisse, Essai sur chistoire et sur la topographie du Caire, Caire, plan 2 . Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Fig. 10 .

والراجح أن زيادة بدر الجمالي كانت تشمل ثلاث جهات هي الجنوبية والشمالية كما هو معروف بالإضافة إلى الجهة الشرقية ، يدل على ذلك باب التوفيق الذي بناه الوزير المذكور أيضا حيث يقع =

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ۱/ ۲/ ۱۸۷ ، البندارى : سنا البرق ، ص ۱۱۹ ، الحنبلى شفاء القلوب ، ص ۹۳ . المقريزى : م . س ۲/ ۲۳۲ ، السلوك ۱/ ۲/ ۲۳ ، محمود وصفى : دراسات فى الفنون والعمارة العربية الإسلامية الدمام ص ۱٤۱ ، وينقل ابن تغرى بردى عن ابن عبد الظاهر أن تاريخ هذا الأمر كان فى عام ( ۵۰۰ هـ/ ۱۱۷۶ م ) . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٤/ ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) أبر شامة : ن . م . س البندارى : ن . م . س . كازانوافا : تاريخ ووصف قلمة القاهرة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) بنى هذا السور عشية تأسيس القاهرة عام ( ٣٥٨ ( ٣٩٨م ) وكانت أبعاده تبلغ ( ١١٠٠م ) من النسرق إلى الغرب ، حوالى ( ١١٥٠م ) من النسمال إلى الجنوب ، وجعل له عدد من الأيواب أهمها باب زويلة وبايى النصر والفتوح . وللمزيد انظر : المقريزى : م . س ١/ ٣٧٧ ، ٣٨٠ م ٣٨٠ القلقشندى : صبح الأعثى ٣/ ٣٤٨ \_ ٣٥٠ ، ٣٨٣ ابن تفرى بردى : م . س ١/ ٣٧ \_ ٣٩ ، القلقشندى : صبح الأعثى ٣/ ٣٤٨ \_ ٣٥٠ ، عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ١٣ \_ ١٧ ، كازانوفا : م . س ص ٣١ \_ ١٤ .

Greswell, The Muslim Arcitectur of Egypt, p. 24 Fig. 10.

<sup>(</sup>٤) كانت زيادة بدر الجمالي هذه في عام ( ٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م ) وحسيما يرد من نصوص عنها في المصادر التاريخية فإن هذه التوسعة حدثت في الناحيتين الجنوبية والشمالية فقط ، ويدل عليها ثلاثة أبواب وهي باب زويلة وباي النصر والفتوح . المقريزي م . س ٢١ ٣٧٩ ، ٣٨٠ ـ ٣٨٣ ابن تغرى بردى : م . س ٢٤ ٣٩ ، وعلى الرغم من ذلك فلقد أثارت توسعة يدر الجمالي جدلا فيما بين الباحثين حيث أن هناك من يعتقد بأن هذه التوسعة شملت جميع النواحي ، في حين ذهب البعض الباحثين حيث أن هناك من يعتقد بأن هذه التوسعة شملت جميع النواحي ، في حين ذهب البعض إلى مخالفتهم في هذا التصور . انظر أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ٢ / ٢٢ شكل (٢) ، عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ١٤ ـ ١٥ ، كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٢٤ ـ

أيام الخليفة المستنصر والمرة الثالثة بناء الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى في سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ... ) (١) .

ولقد كان سور صلاح الدين عبارة عن زيادة وتوسعه لسور المدينة القديم (۲) ، يحيث يشمل أجزاء كبيرة من المنطقة ، وأهمها القاهرة والقلعة ومدينة الفسطاط (۳) . ولذلك فلقد جاء محيطه كبيرا ، فبلغ مجموع أطوال أضلاعه مضافا إليها أطوال سور القلعة ما مقداره تسعة وعشرين ألف وثلاثمائة ذراع وذراعين (٤) ، بذراع العمل الهاشمي (٥) . ولعل هذا الكبر في محيط السور هو الذي أدى إلى عدم اتمامه ، حتى توفى صلاح الدين ، وقد بقى من السور مواضع لم يتم انجازها ، على الرغم من أن الأعمال به كانت متواصلة على الدوام (٢) .

.

Greswell, op. cit., p. 25.

أما بالنسبة للناحية الغربية فإن أحداث توسعه فيها يترتب عنها الاضرار بمنشآت النزهة الفاطمية التى تقع بالقرب من السور القديم ـ سور جوهر ـ وتطل على الخليج ، انظر المقريزى : م . س ٢/ ٢٤ ، حيث سيترتب عنها عزل المنشآت عن الخليج ، وهو أمر لا توجد أى دلائل تشير إلى حدوثه .

<sup>=</sup> على بعد عشرة أمتار غربى سور الناصر صلاح الدين في حين أن أسوار جوهر تقع على بعد خمسة وعشرين متر غربى السور المذكور في نفس الناحية بما يشير إلى أن هذه التوسعة كانت بسيطة جدا وأنها في حدود خمسة عشر مترا تقريبا . انظر عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١٩ - ٠

<sup>(</sup>۱) المقریزی : م . س ۱ / ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۲ ۲ ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضيين ١ / ٢ / ١٨٧ ، البندارى : منا البرق ص ١١٩ ، المقريزى : م . س ٢ / ٢ . ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : ن . م . س . البندارى : ن . م . س . القلقشندى صبح الأعشى ٣ / ٣٥٠ ، ابن تقرى يردى : النجوم الزاهرة ٤ / ٤٠ على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٣ / ٢٦٢ ، ويذكر صاحب المراصد بأن هذا الرقم يوازى سبعة أميال ونصف الميل ، أو فرسخان ونصف ، صفى الدين عبد المؤمن : مراصد الاطلاع ٣ / ١٠٣٧ .

<sup>(</sup>٥) المقریزی : م . س . ۱ / ۳۸۰ ، القلقشندی : م . س . این تغری بردی ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : م . س ٢ / ٢ / ٦٨٨ ، البندارى : م . س . ص ١١٩ ـ ١٢٠ ، القلقشندى : ٠٠

ولكى نتمكن من فهم مخطط هذا المشروع الكبير وما تم إنجازه بالفعل فمن الأحرى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة ، وذلك بالنظر لما أوردته المصادر من تفاصيل عن أبعاد هذا السور ، إذ جرت فى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ، أولها الضلع الغربى وكان يمتد من البرج الواقع بالكوم الأحمر (١) ، ويبلغ طول هذا الضلع عشرة آلاف وخمسمائة ذراع (٢) ، ويذكر القلقشندى بأن هذا الضلع قد انهدم (٣) . مما يعنى بأنه قد جرى بنائه . فى حين أن المقريزى يذكر أنه لم يبن على الإطلاق (٤) ، وهو الأصح كما يذكر عدد من الباحثين (٥) ، أما القسم الثانى فيتكون من السور الشمالى للمدينة ، علاوة على أجزاء كبيرة من السور الشرقى وصولا إلى قلمة الجبل (٦) وبلغ طول هذا الحائط ثمانية آلاف وثلاث مائة واثنان وتسعون ذراعا(٧) . وإن كان يدخل فى جملته أجزاء من سور بدر الجمالى القديم ، فما قام به الناصر صلاح الدين فى هذا الحائط كان عبارة عن زيادة فى سورها

<sup>(</sup>۱) تذكر بعض المصادر أن الكوم الأحمر هو الكوم الواقع بالقرب من فم خليج القاهرة ، عند شاطئه الفربي حيث منشأة المهراني ، المقريزي م . س ، ١ / ٣٤٧ . القلقشندي : م . س ، ٢ / ٣٥٠ ـ الفربي حيث منشأة المهراني ، المقريزي م . س ، ١ / ٣٤٧ . القلقشندي : م . س ، ٣ / ٣٥٠ ـ المناف المناف الكوم يقع جنوبي الفسطاط كما بين كازانوفا . يؤكد ذلك أن بستان المشوق الذي يقع في هذه المنطقة كما سبق أن بينا أثناء الحديث عن المتنزهات ، كان يقع في منطقة تعرف بالكوم الأحمر ، انظر المسبحي : أخبار مصر ص ٤٤ ، كازانوفا : تاريخ وصف قلمة القاهرة ص ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ۱ / ۲ / ۱۸۷ ، البندارى : سنا البرق ص ۱۱۹ ، ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ٤ / ٤٠ ـ . أ

<sup>(</sup>۲) القلقشندى : م . س ۲ / ۲۰۱ .

<sup>(£)</sup> المقريزى : ن . م . س .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٦٨ ـ ٦٩ ، جرجى زيدان : تاريخ مصر ١ / ٣٢٣ ، كازانوفا : م ٠ س . ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) كازانوفا : م . س . ص ٥٨ .

<sup>(</sup>۷) أبو شامة : ن . م . س البندارى : ن . م . س . المقریزى : م . س ۱ / ۳۸۰ ، القلقشندى: ن . م . س . ابن تغرى بردى : م . س ٤ / ٤١ .

القديم، حيث زاد من الناحية الشمالية الغربية المعتدة من باب القنطرة (١) ، إلى باب الشعرية (٢) وصولا إلى ساحل النيل حيث البرج الواقع في المقس (٣) . فشمل بذلك أجزاء كبيرة من المنطقة الواقعة غربي الخليج (٤) . كذلك زاد من الناحية الشمالية الشرقية ، القطعة المعتدة بما يلي باب النصر وصولا إلى برج الظفر (٥) ، الذي يعد الزاوية الشمالية الشرقية للسور (٦) ، حيث يأخذ السور بالانجاه جنوبا محددا الزيادة الشرقية لسور القاهرة والتي كانت مساحتها صغيرة جدا، إذ أن السور يتجه في هذه الناحية نحو الميل غربا بصورة تدريجية ليقترب من سور المدينة القديم (٧) ، ثم يتجه بعد ذلك ليلتقي بسور القلعة عند نقطة من طرفه الشمالي

<sup>(</sup>۱) عن هذا الباب انظر ما يلى . وعما يذكر أنه قد أدى جعل هذا الباب نقطة البداية إلى أن يظهر فى السور قطمة زائدة تنجه نحو الغرب قليلا تعمل فيما بين سمت الحائط الشمالى القادم من باب الشعرية والباب المذكور . مما دفع بعض الباحثين إلى القول بأن صلاح المدين قد ينى حائطا موازيا للحائط الغربي لسور المدينة القديم . ويسير على الساحل الشرقى لخليج القاهرة وذلك على أساس أنه يوجد فى هذه المنطقة خط يعرف بخط بين السورين أى أنه يقع بين سورين . انظر : المقريزى : م . س ، ۲ / ۲۲ ، حسن الباشا وآخرين : القاهرة ص ۲۲ ، محمد رمزى : التعليقات فى النجوم الزاهرة ٤ / ٢٩ ، هامش (۲) .

والواقع أن سور الناصر صلاح الدين لم يتجاوز في اعجاهد جنوبا الباب المذكور ، حيث كان يوجد في هذه المنطقة في تلك الألناء منشآت للنزهة سبق الإشارة إليها . ووجود السور سيكون عائقا أمام بناء هذه المنشآت ، لأنه يسير بمحاذاة الخليج . أما بالنسبة لمسمى خط بين السورين فمن الواضح أن مسماه كان بسبب وجود طرفه الشمالي فيما يسين سور المدينة القديم والقطعة التي بناها صلاح الدين.

<sup>(</sup>٢) عن هذا الباب انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ١ / ٣٧٩ ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٣ / ٢٧١ ، عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: عبد الرحمن زكى : م . س . ص ١٠١ الخريطة .

<sup>(</sup>٥) عن هذا البرج انظر ما يلي .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن زكى : م . س . ص ٦٦ ، كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٥٠ .

Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Fig. 10. (Y)

الغربي (١).

ومن الواضح أن هذا القسم من السور هو أول الأقسام التي بدئ في تنفيذها ، فقي عام ( ٥٧٣ هـ / ١١٧٧ م ) كانت حوائطه قد يدأت بالظهور بصورة واضحة للعيان (٢) ، بحيث لم ينقض عهد الناصر صلاح الدين إلا وكانت أجزاء كبيرة منه قد تم إنجازها ، ولم يبق منه سوى قطعة صغيرة تصله بقلعة الجبل ، حيث توقف السور بالقرب من مكان يعرف بالصوه يقع نخت القلعة (٣) ويبقى لنا من السور القسم الثالث، وهذا القسم كان يهدف إلى ربط مدينة الفسطاط بالقلعة إذ خطط له أن يمتد منها إلى أن يصل شاطىء النيل حيث البرج الواقع بالكوم الأحمر ، ويبلغ طول هذا الضلع سبعة آلاف ومائتا ذراع (٤) . وهو بذلك يشكل الضلع الجنوبي والجنوبي والجنوبي الشرقي لسور المدينة (٥) . ولقد بدأ بناء هذا الضلع عام ( ٥٨١ هـ ١١٨٥ م) (٦) ، ولا يعرف على وجه التحديد ما قد تم إنجازه من هذا الجانب في عهد الناصر صلاح الدين ، فكل ما يرد عنه هو أنه لم يتسن في تلك الأثناء وصل هذا السور بالقلعة (٧)

 <sup>(</sup>١) كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ٦٤ . ولا زالت أجزاء كبيرة من هذا القسم موجودة حتى
 الوقت الحاضر . انظر عبد الرحمن زكى القاهرة ص ٦٧ .. ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ٢/٢ ، المقريزي ، السلوك ٦٦/١/١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ٣٨٠/١ ، على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢٦١/٣ ، عبد الرحمن زكى : م. س . ص ٣٦ ، جرجى زيدان : تاريخ مصر ٣٢٤/١ . وعن موقع الصوة انظر أيضا ما يذكره القلقشندى أثناء حديثه عن المدرسة الأشرفية ، القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : م . س ١/ ٢/ ١٨٧ . البندارى : سنا البسرق ص ١١٩ ، القلقــشندى : م . س ١/ ٣٠ أبو شامــة : م . س ٢/ ٣٥١ . النجوم الزاهرة ٤١/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ١٠١ ، الخريطة .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : السلوك ٩٠/١/١ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى : الخطط ٢٠٨٠/١ . ويذكر عبد الرحمن زكى بأن هذا الضلع قد تم انجازه فعلا فى عهد صلاح الدين وذلك بناء على ما يذكره أثناء حديثه عن قنطرة خليج بنى واثل من هذا السور قد جرى مده فعلا ، وهو بذلك يناقض تفسه حيث ذكر أنه لم يتسن إكماله فى تلك الأثناء ، انظر عبد الرحمن زكى : م . س . ص ١٨٠ . الواقع أنه لم يتم إكمال هذا الضلع وإلا فمن باب أولى إكمال الضلع الشمالى الشرقى الذى بدىء بينائه قبل هذا الأخير كما سبق أن أوضحنا .

وقد كشفت أعمال البحث الأثرى عن أجزاء كبيرة منه (١) .

أما عن الأبراج فلقد زود الناصر صلاح الدين الأيوبي هذا السور بأبراج كبيرة جدا تعتبر حصونا قائمة بذاتها (٢).

فعلى ساحل النيل بالمقس بنى يرجا كبيراً جدا (٢) ، عرف ( بقلعة المقسى ) أو و قلعة قراقوش ) (ئ) . ولقد بنى هذا البرج فى موضع منظره من مناظر الخلفاء الفاطميين كانت تعرف بمنظرة المقسى (٥) كذلك بنى أيضا برج آخر جنوبى الفاطميين كانت تعرف بمنظرة المقسى (٦) كذلك بنى أيضا برج آخر جنوبى الفسطاط شبيه بالبرج الأول (١) ، وكان يقع على الكوم الأحمر على شاطىء النيل (٧) ، وعرف بقلعة بازكوج (٨) . وفى الزارية الشمالية الشرقية من سور المدينة ، بنى برج ثالث أطلق عليه برج الظفر (٩) كان يحتل موقعاً فى غاية الأهمية لإشرافه

Casanova, paul, de Reconstitutiom, plan 1.

<sup>(</sup>١) حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٤٤٧ . وانظر أيضا :

<sup>(</sup>٢) كازانوفا : تاريخ ووصف قلمة النجبل ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبيح الأعشى ١٣ . ٣٥٠ . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١٤ ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ، ٣٨٠/١ ، ٢/ ٢٢٣ . ومن الواضح أن نسبه إلى قراقوش يقصد بهاء الدين قراقوش الذى كان متوليا لعمارة السور والقلعة كما سبق أن ذكرنا .

<sup>(</sup>٥) المقسريزى : م. س ١/ ٤٨٠ . هدم هذا البسرج عسام ( ١٧٧هـ/ ١٣٦٩ م ) وقسيل ( ٦٧٠ هـ/ ١٢٧١ م ) المقريزى : ن . م . س ابن تقرى بردى : م . س ٤٠/٤ ، وبدل عليه الآن المبانى المجاورة لجامع أولا عنان من الناحية الشمالية الشرقية بميدان باب الحديد . محمد رمزى : التعليقات في النجوم الزاهرة ٤٠/٤ هامش (٤) . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٦) القلقشندى : ن . م . س .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين ٦٨٧/٢/١ ، البنداري : سنا البرق ص ١١٩ .

<sup>(</sup>A) ابن تغرى بردى : م . س ٣٩/٤ ومن الواضح أنه ينسب إلى الأمير سيف الدين يازكوج الأسدى (C) ابن تغرى بردى : م . س ٣٩/٤ ومن الواضح أنه ينسب إلى الأمير سيف الدين (ت ٩٩هـ/ ١٢٠٢م) الذي كان أميرا على طائفة الأجناد الأسدية في عهد الناصر صلاح الدين الأبوبي . المقريزى م . س ٢/ ٣٦٧ ، ويسدو أن هذا البرج قد هدم أيضا في وقت من الأوقات ويصحب مخديد موقعه على وجه الدقة وإن كان من المرجح أنه يقع بجوار ياب القنطرة الذي كان يوجد هناك . انظر محمد رمزى : م . س ٤٠/٤ هامش (٢).

<sup>(</sup>٩) كازانوفا : تاريخ ووصف قلمة الجبل ص ٥١ ، حسن الباشا وآخرون ، القاهرة ص ٤٨٤ .

على الضلعين الشرقي والغربي من سور المدينة (١).

أما عن الأبواب فإن الناصر صلاح الدين الأيوبي قد زود السور بأبواب عدة أهمها بابان كانا يقعان في السور غربي الخليج . وأولهما باب بالمقسى ، في مواجهة ساحل النيل ، لذلك عرف بباب البحر (٢) ، وثانيهما باب الشعرية (٣) ، الذي كان يقع بالقرب من خليج القاهرة . كذلك بني الناصر صلاح الدين بابا في مواجهة الضلع الغربي لسور القاهرة القديم عرف بباب القنطرة (٤) ، كان يقع في نهاية خط سويقة أمير الجيوش كما يشير بذلك المقريزي (٥) . ومن الواضح أنه بني بدلا من باب القنطرة القديم ، الذي كان يقع إلى الشمال من نظيره الجديد (٢) . كذلك فلقد

<sup>(</sup>١) حسن الباشا وآخرون : ن . م. س . ولا يزال هذا البرج موجودا حتى الوقت الحاضر . عبد الرحمن زكى : م . س . ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : م . س ، ٢/ ١٥١ . هدم هذا الباب عام ( ١٥٨٧ م ) ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر مدخل شارع باب البحر من جهة ميدان باب الحديد . عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ١٩٠ ، موسوعة مدينة القاهرة ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٥٠ . وعرف بباب الشعرية نسبة لطائفة من البربر يقال لهم بنى الشعرية ، يبدو أن مساكنهم كانت بجوار هذا الباب . المقريزى : م . س ١/ ٣٨٣ . وقد هدم هذا الباب عام ( ١٨٨٤ م ) لخلل في مبانيه ويدل على موقعه في الوقت الحاضر ميدان العدوى . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد رمزى : التعليقات في النجوم الزاهرة ٢٤ ٣٩ هامش (٣) .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ١٠١/٧ ، ومن الواضح أن هذا الباب هو الذى ذكره على باشا مبارك . وذكر بأنه يقع فى نهاية هذا الخط مجماه البرج ، وهدم عام ( ١٢٩٥ هـ) على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢٨٥ / ١٠ ويدل على هذا الباب الآن المنطقة التى يلتقى فيها شارع أمير الجيوش بشارع الخليج . عبد الرحمن : م . س . ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) عرف هذا الباب بباب القنطرة ، لأنه كان يقع في مواجهة تنظرة تؤدى إلى باب القنطرة حيث يقع في مواجهته قنطرة تؤدى إلى بر الخليج الغربي . وهو من بناء جوهر الصقلى بانى القاهرة . المقريزى: م . س ١/ ٣٨٧ . ومن الواضع أن هذا الباب كان يقع في مواجهة القنطرة الفاطمية التى يذكر على باشا مبارك أنها تقع في عطفة المصطاحى ، ويذكر بأن السور قد سدها ، بيد أنه =

اقتضت زيادة الناصر صلاح الدين لسور المدينة الشرقى أن يبنى له أبوابا فبنى بابين هما بابي البرقية (١) والمحروق (٢) ( القراطين ) (٣) ليكونا بديلين عن البابين الفاطميين اللذين كانا يقعان في مواجهتهما (٤) . كذلك أضاف صلاح الدين لهذه الأبواب بابا ثالثا عرف بالباب الجديد (٥) ، من الواضح أنه سمى بذلك لأنه لم يكن له نظير

يذكر بأن هذا السور هو من بناء الفاطميين رغم أنه يشير إلى أنه يتصل باب القنطرة وهو الباب الذى بناه صلاح الدين ، بناه صلاح الدين كما سبق أن بينا ، مما يدل بدوره على أن هذا السور هو الذى بناه صلاح الدين ، والذى سبقت الإشارة إليه ومن الواضح أن سبب اللبس هذا عند على باشا مبارك هو أنه لم يكن يعلم بيناء الناصر صلاح الدين هذا الباب والسور هنا . انظر على باشا مبارك : م . س ٢/ ٢٧٢ ، وانظر أيضا عن موقع الباب الفاطمى :

A. Raymond E Wiet, Les Marcees de Caire, plan 2. وبذلك يثبت لدينا بأن هذا الباب لم يكن يقع في مواجهة باب صلاح الدين كما يذكر بعض الباحثين . انظر محمد رمزى : م . س ، ٤/ ٣٩ هامش (٣).

Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Fig. 10.

(۱) يرجع أصل تسمية هذا الباب إلى المصر الفاطمى ، وهى إحدى طوائف الجيش الفاطمى ، ومن الواضح أنه احتفظ بنفس المسمى لأنه بنى بدلا من آخر قديم . ولقد كشفت أعمال البحث الأثرى عن هذا الباب ، الذى لا يزال محتفظا بحالته الأصلية . ويقع بجوار التله الواقعة على يمين الداخل من طريق قطع المرآة للوصلة من شارع الفريسب إلى جبانة الجاورين والمماليك شرقى القاهرة على بعد (١٢٠م) شرقى جامعة الأزهر . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١٩٠٠ .

- (٢) القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٣٥٠ ، عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٧٠ .
- (٣) كان هذا الباب يعرف بباب القراطين نسبة لباعة القرط ، وهو البرسيم حيث كان يوجد عنده سوق للغنم . ثم عرف بالباب المحروق في أوائل العصر المماليكي حيث أحرق هذا الباب عام ( ٢٥٢ هـ ١٢٥٤ م ) ولا يزال يوجد في القاهرة درب يعرف بدرب المحروق يدل على هذا الباب علاوة على أنه قد تم العشور على يرجين من أبراجة ، انظر المقريزي م . س ١/ ٣٨٧ . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٢٤ ، القاهرة ص ٧٠ .
- Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Fig. 10. (1)
- (۵) ولقد كشفت أعمال البحث الأثرى عن هذا الباب ، ويقع على بعد (١٤٥ م ) جنوبى برج الظفر .
   عبد الرحمن زكى : م . س . ، ص . ٢٠

في العصر الفاطمى ، فاعتبر بابا جديدا يضاف إلى أسوار المدنية في هذه الناحية . ولم تكن أبواب صلاح الدين قاصرة على سور المدينة الشمالي والشرقى ، بل أنه بني أبوابا في السور الجنوبي أيضا ، من أهمها باب القنطرة (١) وكان يقع في مواجهة باب القنطرة الفاطمي (٢) ، فابن دقماق عندما يتحدث عن المساجد التي كانت تقع في هذه المنطقة ، يذكر بأنه كان هناك باب يعرف ( بباب القنطرة الجواني ) (٣) بما يشير إلى وجود باب آخر يقع في مقابله ، ويؤيد ذلك أنه عندما يتحدث عن رحاب الفسطاط ، فإنه يذكر رحبة تعرف برحبة ( بابي القنطرة ) (٤) أي أنها تقع فيما بينهما .

ولكى يتمكن السور من أداء المهام الدفاعية التي بني من أجلها على أكمل وجه، فلقد زود بخندق كان يحيط السور الشرقي وأجزاء كبيرة من السور الشمالي (٥).

ومن الجدير بالذكر أنه كان لازدهار التجارة وتزايد النشاط الاقتصادى في عهد الناصر صلاح الدين ، دورا في أن تشهد المدينة توسعا كبيرا في بناء عمائر الخدمات الاقتصادية ، ومن أبرزها الخانات أو الفنادق (٦) . وهي منشآت ضخمة كانت

<sup>(</sup>۱) وعرف باب القنطرة نسبة لقنطرة بنى وائل التى يقع بجوارها ، المقريزى : م . س ١/ ٣٤٧ . وكان يقع هذا الباب فى المنطقة التى يتقاطع فيها شارع الصغير بشارع آثر النبى . محمد رمزى : التعليقات فى النجوم ٤/ ٤٠ هامش (٧).

<sup>(</sup>٢) سبق التطرق لهذا الياب أثناء الحديث عن سور شاور .

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الانتصار ١/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق :م . س ١١ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي م . س ١/ ٣٨٠ . حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الخان كلَمة فارسية الأصل ، والفندق كلمة لاتينية الأصل ، والكلمتان تطلقان على منشآت من نوع واحد ، وإن كان من المرجح أن يكون الخان هو المستعمل في شرق العالم الإسلامي والفندق في غربه. حسن الباشا : المدخل للآثار الإسلامية ص ١٩٢ ــ ١٩٣ ، عطية القوص : مجارة مصر ص

مخصصة لنزول التجار والمسافريين (١). كانت معروفة في مصر في العصر الفاطمي (٢) ومن أبرز ما بني في القاهرة الكبرى منها خان السبيل ، الذي يقع خارج باب الفتوح وهو من بناء الأمير بهاء الدين قراقوش جعله لأبناء السبيل والمسافرين بدون أجر ، وكان به بئر ساقية ، وحوض للشرب (٣).

ومن الخانات التي بنيت في تلك الأثناء ، خان مسرور (3) وهو خان كبير كان يتكون من مئة بيت إلا بيت ، وبه مسجد جامع تقام فيه الجمع والجماعات . وكان يتؤله أعيان التجار الشاميين (0) . ولقد بني هذا الخان على موضع خزانة الأسلحة الفاطمية (1) كـذلك بني الأمـيـر ركن الدين منكورش (1) وبني تقى المار (1) ، خانا عرف به كان يقع بالقرب من الجامع الأزهر (1) وبني تقى الدين عمر في الفسطاط ثلاثة فنادق ، أهمها فندق الكارم (1) ، الذي كان عبارة

<sup>(</sup>١) حسن الباشا: م . س ، ص ١٩٢ . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عطية القوصى : م . س ، ص ١٩٧ ــ ١٩٨ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط ٢/ ٩٣ ، مؤلف مجهول: تاريخ المصر القاهرة ورقة ١٠٢ ، عطية القوصى: م . س ، ص ١٩٨ ، ويدل على موقع هذا الخان مسجد البيومي وحوض الشرب الجاور له بشارع البيومي. عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ينسب إلى مسرور الخادم . أحد خدام الفاطميين ، ثم اختص بالناصر صلاح الدين الأيوبي وبقى حيا إلى الأيام الكاملية ، اشتهر يالبر والإحسان . المقريزي م . س ٢/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : ن . م . س على ياشا مبارك الخطط التوفيقية ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) المقريزى : ن . م . م ويدل على موقعه في الوقت الحاضر مجموعة المبانى التي مخد من الغرب بشارع النردجية ، ومن الجنوب بشارع السكة الجديدة ومن الشرق والشمال بشارع محان الخليلى . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) هو الأسير ركن الدين منكورش ، أحمد مماليك الناصر صلاح الدين ، وكمان من أمراء الأجناد الصلاحية ، عرف بالشجاعة وإصابة الرأى . المقريزى م . س ١٢ ٩٣ .

المقريزى : م . ن . س وبدل عليه في الوقت الحاضر مجموعة المباني الواقعة خلف وكالة المخلل
 بالقرب من جامع أبيك ، في شارع الصنادقية على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) ابن دقماق : الانتصار ١/ ٤٠ .

عن فندقين أحدهما كبير والآخر صغير (١) . خصص لنزول عجار الكارم (٢) الذين ازدهرت عجارتهم في تلك الأثناء . وبني في موضع اصطبل منازل العز ، فندقا عرف بفندق النخلة (٣) .

ومن المنشآت الاقتصادية التي توسع في بنائها في تلك الأثناء القياسر وهي منشآت عجارية محموى حوانيت ومصانع (1) عرفت في مصر منذ العصر الأموى (٥) .

فلقد بنى فى القاهرة فى تلك الأثناء عدد من القياسر. فبنى صلاح الدين فى شارع القصبة قيسارية الشرب ، وكان موضعها فى السابق اصطبلا ، وجعلها وقفا على صوفية خنقاه سعيد السعداء (٦) . كذلك بنى القاضى المرتضى بن قريش (٧) قيسارية فى سوق الجملون الكبير ، عرفت بقيسارية ابن قريش ، وكان موضعها فى السابق اصطبلا أيضا (٨) وبنى القاضى الفاضل قيسارية بجوار باب زويلة عرفت

<sup>(</sup>١) اين دقماق : م . س ق ١/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) عطية القوصى : مجّارة مصر ص ٢٠١ ، ومجّار الكارم هم مجّار السلع القادمة من الهند وجنوب شرقى آسيا ، وكان من أهم مجّارتهم معها البهارات . عطية القوصى : م . س ٩١ . ويصعب مجديد موقع هذا الفندق في الوقت الحاضر ، وإن كان كازانوفا قد قدم مجديدا تقريبا له .

Casanova, Paul, de Reconstitution, p. 42.

 <sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الانتصار ق ٩٦ . ولا توجد معلومات تمكن من عقديد موقع هذا الفندق في الوقت الحاضر .

<sup>(</sup>٤) عطية القوصى : م . س ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) عطية القوصى : م . س . ص ١٩٣ .

 <sup>(</sup>٦) المقریزی : م . س ۲/ ۸٦ . ویذکر علی باشا بأنه یدل علیها خان یقع مخماه وکالة الزیت . علی باشا
 مبارك : م . س ۲/ ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۷) هو القاضي صفى أبو المجد عبد الرحمن بن قريش ( ت ٥٨٠ هـ / ١١٩٠ م ) أحد كتاب الإنشاء في دولة الناصر صلاح الدين ، توفي شهيدا على عكا . المقريزي م . س ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٨) المقريزى: ن . م . س . وبدل عليها في العصر الحديث الجوانيت الواقعة عجّاء الشرم والجملون ومطهرة الغوري وما خلف ذلك . على باشا مبارك : م . س ٢/ ١٧١ .

بقيسارية الفاضل(١).

ونظرا لتزايد الاهتمام بالتصوف وانتشاره في تلك الأثناء ، فلقد توسع في بناء الأربطة (٢) في القاهرة الكبرى ، حيث تذكر المصادر أن الأمير بهاء الدين قراقوش بني في المقس رباطا (٣) . وعلى الرغم من أن القلقشندى يذكر بأن هذا النوع من العمائر لم يدخل مصر إلا في العصر الأيوبي (١) ، إلا أن وجود رباط الأندلس في القرافة والذي يعود إلى آواخر العصر الفاطمي ينفي هذا القول (٥) ، ولعل القلقشندي يقصد بقوله هذا أن هذه الأربطة أصبحت منذ عهد الناصر صلاح الدين السابق في داخل المدينة وليس في مقابرها ، كما هو واضح من رباط بهاء الدين السابق الذكو .

ومن الواضح أن تزايد الكثافة السكانية في القاهرة الفاطمية منذ عهد الناصر صلاح الدين اقتضى التوسع في بناء الحمامات ، فلقد بني الناصر صلاح الدين بجوار خنقاه سعيد السعداء حماماً عرف بحمام الصوفية ، وجعله وقفا على المتصوفة القانطين بهذه الخنقاه (٢) كذلك بني القاضى الفاضل حماما يقع بالقرب من قيساريته ، وكانت عبارة عن حمامين إحداهما للرجال والآخر للنساء (٧). وبني

<sup>(</sup>۱) المقريزى : م . س ۲/ ۸۹ . ويدل موقعها في الوقت الحاضر الحوانيت والوكالة التي تقع في مواجهة جامع المؤيد . على باشا مبارك : م . س ۲/ ۱۳۱ .

 <sup>(</sup>٢) الأربطة جمع رباط ، وهي منشآت عسكرية يقيم فيها المجاهدون في سبيل الله ، ثم تخول بمرور الأيام
 إلى منشآت يقيم فيها المنقطعون للعبادة . حسن الباشا : المدخل للآثار الإسلامية ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : م . س ٢/ ٩٣ . ولا يوجد عن هذا الرباط أي معلومات يمكن من خلالها تحديد موقعه.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى : صبح الأعشى ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ٤٤٦ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : م . س ٢/ ٨٥ . ولا تزال هذه الحمام موجودة حتى العصر الحديث وتعرف يحمام سعيد السعداء . على باشا مبارك : م . س ٢/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٧) وتعرف في الوقت الحاضر بحمام السكرية . انظر : على باشا مبارك م . س ٢/ ١٢٩ .

لؤلؤ الحاجب حماما أيضا يقع برأس رحبة الأيدمرى (١) .

ونظرا لتزايد الروابط العمرانية بين القاهرة ومنطقة غربى الخليج ، فقد اقتضى ذلك إنشاء قناطر جديدة على هذا الخليج لكى تستوعب هذه الروابط ، فأنشأ الأمير عز الدين موسك (٢) على هذا الخليج قنطرة عرفت به (٣) .

## (جـ) عمائر تبنى في مواضع لم تكن توجد بما في السابق :

كما سبق أن شاهدنا فإن انحراف مجرى نهر النيل قد أوجد في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، فرصة كبيرة ومواتية لاستغلال الأراضي المترتبة عن هذا الطرح. لذلك أخذت بعض عمائر المرافق بالظهور عليها . فبني عليها المساجد الجامعة ، حيث تذكر المصادر أن القاضي الفاضل بني في منشآته التي بنيت على هذه الأراضي ، مسجدا جامعا (٤) . كذلك بني هذا الوزير على هذه الأراضي الواقعة على ساحل الفسطاط دار التمر (٥) ، التي كانت عبارة عن ربع (٦) عظيم ، وكان به ثلاثة مساجد (٧) ، وخمسة وسبعين منزلا ، وثمانية وخمسون مخزنا واثنا عشر حانوتا ، وغير ذلك من المنشآت . وكان هذا الربع موقوفا على فكاك أسرى المسلمين

<sup>(</sup>١) المقريزي : م . س ٢/ ٨٥ . ولا توجد معلومات عن موقع هذه الحمام حديثا .

 <sup>(</sup>۲) هو الأمير عز الدين موسك (ت ٥٨٤ هـ / ١٨٨٨ م) من أقرباء الناصر صلاح الدين كان خيرا
 ومن حفظة القرآن الكريم محيا لأهل الخير والصلاح ، المقريزى : م . س ٢/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ن . م س . جرجى زيدان : تاريخ مصر ١/ ٣٣٧ . وقد ظلت هذه القنطرة حتى عصر على باشا وبدل عليها في الوقت الحاضر النقطة التي يتقاطع فيها شارع الموسكي مع شارع الخليج ( بور سعيد) مع شارع السكة الجديدة ( جوهر القائد ) على باشا مبارك : م . س ١/ ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>٤) ولقد اندثر هذا الجامع في أواتل العصر المملوكي نتيجة للفيضان النهرى . انظر المقريزي م . س ١٧
 ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) سبق الإشارة إلى أنها تدل على صناعة مرتبطة بالتمور .

<sup>(</sup>٦) الربع مبنى كبير يتكون من عدد كبير من المساكن في أعلاه وحوانيت في أسفله . عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ١٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن دقماق : الانتصار ق ١ / ٩٠ .

عند الفرنج <sup>(١)</sup> .

#### (د) عمائر تبنى بدل من آذرى قديمة :

ومن أوجه النشاط الإنشائي ، الذي شهدته القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، هو بناء عمائر للمرافق بدلا من أخرى قديمة . ومن أبرز الأمثلة على ذلك المارستان الصلاحي الذي عرف في العصر بالمارستان العتيق (Y) . وهو منشأة أمر الناصر صلاح الدين ببنائها عام (Y) هـ (Y) هـ (Y) ملى أجزاء من القصر الشرقي الكبير (Y) ، حيث جرى استغلال بعض قاعات هذا القصر وحزاناته ليتكون منها المارستان ، فقيل أن به قاعة كتب القرآن الكريم على حيطانها ، لا يدخلها ثمل أبدا (Y) ، كذلك يذكر ابن الطوير بأن خزانتي الكتب (Y) والأشربة (Y) جعلتا من جملة ملاحق هذا المارستان (X).

<sup>(</sup>۱) المقريزى : م . س ۲/ ۷۸ ـ ۷۹ .

 <sup>(</sup>۲) عبد العزيز عبد الدايم : الرعاية الطبية في عصر المماليك ، بحث منشور في مجلة كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، العدد الثاني ١٩٧٧ م ، ص ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ١٤١/٩ ، أبو شامة : الروضتين ١/ ١/ ٦٨٨ . وينقل المقريزى عن القاضى الفاضل بأن بنائه كان عام ( ٥٧٧ هـ / ١١٧٦م ) المقريزى : م . س ١١ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) على باشا مبارك : م . س ٢/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : ن . م س عبد العزيز عبد الدايم : ن . م . س .

<sup>(</sup>٦) هذه الخزانة كانت من أجل خزانات الفاطميين ، وكانت مخوى مدات الآلوف من المجلدات في مختلف العلوم والفنون ، قام الناصر صلاح الدين بيمها ، وحصل القاضى الفاضل على جملة وافرة منها ، المقريزى : م . س ١/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٧) كانت هذه الخزانة من جملة خزانات القصر الشرقى ، وكانت مختوى على الأنواع المختلفة من الأشرية والمعاجين والأدوية . المقريزي م . س ١/ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٨) المقريزى : م . س ١/ ٤٠٩ ، ٤٢٠ ، ويدل على موقعه في الوقت الحاضر مجموعة المباني الواقعة خلف دورة المياه بجامع الحسين من الجهة الشمالية ، عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص ٤٤ \_ ٤٢ .

ولقد زود الناصر صلاح الدين هذا المارستان بما يحتاجه من أطباء وموظفين (١) وأوقف عليه الأوقاف الجليلة ضمانا لأستمرار العمل به وهي مائتا دينار من أجرة الرباع الديوانية ، وغلات جهاتها الفيوم (٢) . علاوة على مطبخ للسكر وحماما يقعان في الفسطاط (٣) .

وعندما زار ابن جبير القاهرة في تلك الأثناء ، زار هذا المارستان وأشاد به حيث يقول : ( بما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة ، وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا ، وأبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا ، وعين قيما من أهل المعرفة ووضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها ، ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى ، وبين يدى ذلك القيم خدمة يتكلفون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية ، فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم . وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ، لهن أيضا من يكفلهن وبتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبايك الحديد اتخذت محابس المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبايك الحديد اتخذت محابس والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد) (٤) ومن الواضح أن هذا المارستان بني بدلا من الفاطمي عليها غاية التأكيد) (١) ومن الواضح أن هذا المارستان بني بدلا من الفاطمي القديم (٥) الذي حول إلى حي سكني في تلك الأثناء كما سبق أن ذكرنا .

كذلك بنى الناصر صلاح الدين دارًا جديدة لضرب النقود (٦) جعلت في

<sup>(</sup>١) المقريزي : م . س ١ / ٤٠٧ ، عبد العزيز عبد الدايم : م . س ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : ن . م . س .

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الانتصار ق ١ / ٥٥ ، ١٠٤ .

<sup>(</sup>١) ابن جبير : الرحلة ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط ١/ ٤٠٧ ، القلقشندي : صبح الأعشى ٣ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : م . س ١ / ٥٤٥ .

موضع خزانة القصر الشرقي كانت تقع بجوار الإيوان الكبير (١) وذلك بدلا من دار الضرب القديمة (٢) ، التي تخولت إلى حي سكني في تلك الأثناء .

ومن الواضح أن تحول خزانة السلاح الفاطمية إلى فندق في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، قد أدى إلى إنشاء خزانة جديدة للأسلحة ، على أجزاء من القصر الشرقي أيضا . حيث تقع بجوار دار الضرب الجديدة ، (٦) وكان يجرى بها صناعة الأسلحة للجيش الأيوبي (٤) ، ولعل من المفيد أن نذكر أن تغير موقع باب القنطرة (٥) قيد أدى إلى بناء قنطرة جديدة على الخليج القاهرى بدلا من تلك القديمة (٦) . فعلى الرغم من أن المقريزي يشير أثناء حديثه عن هذه القنطرة ، بأنها ظلت مستعملة منذ العصر الفاطمي حتى عصره (٧) ، مما يوحي بأنه لم يجر بناء أخرى جديدة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، إلا أنه من الواضح أن بناء باب وظيفتها حيث أن السور الصلاحي الذي يتصل بالباب الجديد ، سيفصل فيما بينها وظيفتها حيث أن السور الصلاحي الذي يتصل بالباب الجديد ، سيفصل فيما بينها وبين الباب القديم الذي تقع في مواجهته (٨) . وبالتالي فمن المؤكد أن قنطرة هذا الباب القديم الذي تقع في مواجهته (٨) . وبالتالي فمن المؤكد أن قنطرة هذا الباب التي ذكرها المقريزي وأشار إلى وجودها في عصره ، يعود بنائها إلى عصر الناصر صلاح الدين الأيوبي حيث لا بدأن يبني أمام الباب الجديد قنطرة آخرى جديدة تصل

المقريزى : م . س ، ١ / ٤٠٦ . ولا توجد معلومات واضحة يمكن من خلالها مخديد موقع هذه الدار
 على وجه التحديد ، ولعلها تقع فى الأجزاء الشرقية من هذا القصر .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱۱ د ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱۱ ۴۰۷ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندي \_ صبح الأعشى ١٢ /٤ .

<sup>(</sup>٥) سبق الإشارة إلى أن الناصر صلاح الدين بني في هذه الناحية بابا جديدا بدلا من الفاطمي القديم .

<sup>(</sup>٦) بنسي هذه القنطرة جوهر القائد باني القاهرة ليتسنى العبور عليها نحو البر الغربي للخليج ، حيث المقرنزي م . س ٢/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>۷) المقریزی : م . س ۱۲ ۱٤۷ .

<sup>(</sup>٨) على باشا مبارك : م . س ٢/ ٢٧٢ .

فيما بينه وبين بر الخليج العربي (١).

# (هـ ) عمائر تم زجدید عمارتها :

ونظرا لما عهده أواجر العصر الفاطمى من سيادة للفوضى والاضطراب وظهور التدخلات الأجنبية ، عمثلة فى أطماع الصليبيين فى مصر ، وما ارتبط بكل ذلك من حروب وصراعات ، ترتب عنها أن تعرضت العديد من المنشآت والعمائر فى القاهرة الكبرى للتلف والتخريب ، فلقد شهد عصر الناصر صلاح الدين القيام بتجديد عمارة العديد منها .

ومن أبرز العمائر التي تم تجديد عمارتها في تلك الأثناء المساجد الجامعة ، ففي عام ( 0.70 هـ / 0.70 م) قام الصلاح بتجديد عمارة جامع عمرو بن العاص (الجامع العتيق) (0.70 فجدد بناء هذا الجامع ومحرابه الكبير ، وغطاه بالرخام ، كذلك قام بتجديد بياض أجزاءه الأخرى ، وأصلح رخامها (0.70) . ومن الواضح أن هذه الاصلاحات كانت بسبب ما تعرض له الجامع من التلف والتخريب نتيجة حريق الفسطاط عام ( 0.70 هـ / 0.70 م) كذلك قام صلاح الدين في عام الفسطاط عام ( 0.70 هـ / 0.70 م) بتجديد عمارة سور القاهرة القديم (0.0) ، الذي كان في حالة يرثى لها ، حيث لم يعد يرد داخلا ولا يمنع خارجا (0.00) . ومن الواضح أن

 <sup>(</sup>۱) وبما أن هذا الباب كان يقع على رأس شارع مرجوش كما سبق أن ذكرنا . فمن الواضح أن موقع
 هذه القنطرة يدل عليه تقاطع هذا الشارع مع شارع الخليج ( بور سعيد ) .

 <sup>(</sup>۲) این دقماق : الانتصار ۱۱ ۲۹ ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ۲/۷ . وهذا الجامع أقدم مساجد مصر بناه عمرو بن العاص رضى الله عنه عشية تأسيس الفسطاط . المقريزى : م . س ۲/ ۲٤٦ .

<sup>(</sup>٣) كذلك زود الناصر صلاح الدين هذا الجامع ببعض الإضافات . انظر ابن دقماق : ن . م . س .

 <sup>(</sup>٤) المقريزى : م . س ١/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) أبو شامة الروضتين ١/ ٢/ ٤٤٨ نظير سعداوى : التاريخ الحربي المصرى ص ٢٢ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ٢/ ٧ كازانوفا : القلعة ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : ن . م . س .

الصرعات التى سادت فى آواخر العصر القاطمى قد أدت به إلى هذا الحال ، حيد كلما نشب قتال تعرض هذا السور للتلف والتخريب ، فقى عام ( ٥٥٩هـ كلما نشب قتال تعرض هذا السور المدينة الغربى ، تتيجة القتال الذى نشب بين أسالدين شيركوه والوزير الفاطمى شاور (١) .

ومن المؤكد أنه قد تم في ذلك الأثناء تجديد عمارة دار صناعة السفم في الفسطاط (٢) إذ يذكر المقريزي أنها ظلت ٤... عامرة إلى ما قبل ساسعمائة ... ٤ (٢). في حين أن من المؤكد أن هذه الدار قد تعرضت للتلف في حريا الفسطاط عام ( ٥٦٤ هـ / ١١٦٨ م ) كما حدث لغيرها من المنشآت .

ومن الواضح أن المارستان الذى كان يوجد فى الفسطاط فى عهد صلاح الدير الأيوبى (٤) ، إنما هو مارستانها القديم جرى إعادة عمارته فى تلك الأثناء ، كم يشير إلى ذلك القاضى الفاضل حيث يقول : ( ... كذلك بمصر أمر يفتح مارستانه القديم ... ) (٥) ، مما يشير إلى أنه كان مغلقا وذلك بسبب تعرضه للتلف نتج حريق الفسطاط على الأرجح .

<sup>(</sup>١) المقريزي : اتماظ الحنفاء ٢/ ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) أسست هذه الدار عام ( ۳۲۵ هـ / ۹۳۲ م ) المقریزی : الخطط ۲/ ۱۹۷ .
 ولا توجد معلومات مخدد موقعها فی الوقت الحاضر .

<sup>(</sup>٣) ن ، م ، س ،

<sup>(</sup>٤) ابن جبير : الرحلة ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : م . س ١/ ٤٠٧ ، ولا توجد معلومات عن هذا المارستان وموقعه .

# 

إذا كانت المدينة \_ كوحدة مادية \_ تعتبر مجموعة من المنشآت والمبانى الكبيرة العدد ، والمتآزرة فيما بينها بطريقة تكاملية ، لتحقق وحدة المضمون ، فإن المدنية تعتبر أيضا بجمعا بشريا ضخما يشكله التآزر بين أفراد هذا التجمع الحضارى والإنسانى للمدينة . لذلك فإن دراسة الأوضاع السكانية تعكس المظاهر الأساسية التى يمكن من خلالها التعرف على مجالات النشاط العمرانى فيها بشكل عام .

وعلى الرغم من أهمية البيانات الإحصائية لدراسة هذا الجانب ، فإن عدم توفرها بشكل وافى لم يكن حائلا دون تقديم بعض التصورات الجيدة نظرا لما تقدمه المسادر من نصوص يمكن توظيفها فى الكشف عن العديد من الجوانب .

والحقيقة فإن القاهرة الكبرى التى شهدت فى تلك الفترة تغيرات عمرانية متعددة الجوانب. لم تستطيع أن تخافط على أوضاعها السكانية التى كانت سائدة إبان حكم الفاطميين ، حيث طرق هذا الجانب العديد من أوجه التغير السكانى بشكل عدل جذريا من بنيتها السابقة ، ومن أبرز هذه المتغيرات :

# (1) التغير السكاني وتشجيع المجرات السكانية :

لقد حدث في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي تغير كبير في الأوضاع السكانية للقاهرة ، حيث مارس سياسة محددة استهدفت إحلال عناصر سكانية محل آخرى . فقد التزمت الدولة الصلاحية بسياسة إبعاد العناصر الفاطمية من مدينة القاهرة ونفيهم خارجها (۱) . ويشير إلى ذلك رسائل القاضى الفاضل حيث يقول : (.... فأخرجناهم من القاهرة ، تارة بالأوامر المرهقة لهم ، وتارة بالأمور الفاضحة منهم ، وطورا بالسيوف المجردة ) (۲) . وعلى الرخم من أن المصادر لا تقدم تفاصيل الخطة ، فإن من المؤكد أنها تمت على مراحل (۲) كما أنها تأثرت إلى حد بعيد بمواقف شيعة

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ١/ ٢/ ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : م . س ١/ ٦١٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : م . س ١١ ١هـ ٤ .

الفاطميين من الناصر صلاح الدين ورجاله . إذ أن ثورة العبيد السودان ( ٢٥ هـ/ ١٦٨ م ) قد أسهمت في أن يقرر السلطان صلاح الدين الأيوبي التخلص من جزء كبير من اتباع الفاطميين وشيعتهم ، وعلى الأخص أولئك الذين اشتركوا في الثورة ، وكان النتيجة أنهم أخرجوا من المدينة وشردوا ومزقوا كل ممزق ، بعد أن تمكن صلاح الدين من القضاء على الخلافة الفاطمية في عام ( ٢٧ هـ / ١١٧١م ) (١) قام بالتخلص من اتباع الفاطميين أيضا . فتذكر المصادر أن رجاله قاموا في الأيام الأولى لتسلمه السلطة بالاستيلاء على دور من ينتمي إلى الدولة البائدة، حتى بلغ الحال بأنصاره أن صار كل من استحسن منهم دارا من أملاك أتباع الفاطميين وأشياعهم ، أخرج منها سكانها واستوطن بها (٢) وذلك يشير إلى تهجير أصحاب تلك الدور غالبا إلى خارج المدينة . ويبدو أن ذروة إجراءات التهجير هذه تمت في عام ( ٢٩ هـ/ أركان حكمه ، وإعادة حكم الفاطميين ، الأمر الذي دفع السلطة إلى تتبع الحشم والخدم في القصر السلطاني ، وتم اقصائهم إلى أقصى بلاد الصعيد جنوبي مصر (٣) . ومن الواضح أن الاجراء الأحير قد قضى وبشكل نهائي على وجود تجمعات سكانية ومن الواضح أن الاجراء الأحير قد قضى وبشكل نهائي على وجود تجمعات سكانية ومن الواضح أن الاجراء الأحير قد قضى وبشكل نهائي على وجود تجمعات سكانية ومن الواضح أن الاجراء الأحير قد قضى وبشكل نهائي على وجود تجمعات سكانية

دون أن يؤدى إلى القضاء التام على وجودهم اتباع الفاطميين في القاهرة ، بل استمر وجود بعضهم فيها خلال ذلك العصر إذ أن استمرار المظاهر الشيعية في المدينة في تلك الأثناء ، علاوة على استمرار الوجود الرمزى لبعض الأحياء فيها والتي تعود

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : الكامل ۹/ ۱۰۳ ــ ۱۰۶ ، أبو شامة : م . س ۱/ ۲/ ۲۵۲ ، المقريزى الخطط ۲/ ۳، بول كازانوفا : قلعة الجبل ص ۳۱ .

 <sup>(</sup>۲) أبر شامة : م .س ، ۱/ ۱/ ۷۰۷ ، البنداری : سنا البرق الشامی ص ۲۰ ، المقریزی : م . س ، ۱/
 ۲۹ ، عبد الرحمن زکی : القاهرة ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : م . س ١١ ١٢/ ٥٦٥ ، المقريزى : السلوك ١١ ١١ ٥٤ .

إلى عهد الفاطميين ، نتيجة عدم تغير عناصرها السكانية كما سبق أن ذكرنا يعتبر من أبرز الدلائل على بقاء بعض العناصر الشيعية في القاهرة .

ولكى تتواصل عملية التغيير السكانى فلقد حرص الناصر صلاح الدين الأيوبى ، على تشجيع الهجرات السكانية إلى مصر بشكل عام ، وكان أول من قدم إلى مصر من خارجها الأجناد والعسكريون ، وأول من استوطن مصر من هذه الفئة العسكر الشامى الذى قدم إلى مصر عت قيادة أسد الدين شيركوه في عام ( 376 هـ/ ۱۱٦۸ م ) فقد استلطف الأجناد طبيعة مصر وارتاحوا لسكانها(۱) . ومن الواضح أن استقدام الأجناد خارج مصر ، قد استمر وتواصل مع تنامى القوة السياسية والعسكرية للدولة ، حيث قام الناصر صلاح الدين الأيوبى باستحداث جيش جل عناصره من الأكراد والأتراك (۲) ليكونوا قوة بديلة عن الجيش الفاطمى . وهو ما أشار إليه ابن إياس فى قوله : ﴿ فلما انفرد صلاح الدين يوسف بملك مصر والشام أزال ما كان بمصر من العساكر الملفقة ، وكان إما بين صقالبة ومصامدة وارمن وشناترة العرب ، ومشانفه العبيد الزنج ، فمحا هذه الطوائف كلها ، واستجد بمصر عساكر من الأكراد خاصة ، فكان عدتهم الني عشر ألفا من شجعان الكرد » (۲) .

وبالإضافة إلى الأجناد والعسكريين فلقد قدم إلى مصر في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ، عدد كبير من الناس على اختلاف أجناسهم ومن المناطق المختلفة (٤) فعندما قدم والد الناصر وأقربائه إلى مصر عام (٥٦٥هـ/ ١٦٩ م) وقد معهم عدد كبير من التجار ، أضف إلى ذلك فقد كان لاهتمام صلاح الدين بالعلم والعلماء

<sup>(</sup>١) أبو شامة : م . س ١١ /٢ / ٤٣٥ .

۹٤ /۱ س ، م ، ۹٤ /۱ .

 <sup>(</sup>٣) ابن إياس : بدائع الزهور ١/ ١/ ٢٤٢ ، وانظر أيضا حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم حسن :
 النظم الإسلامية ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٤٠ ، ابن خلكان : وفيات الأعبان ٧ / ١٥٢ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٦ / ١٥ .

أكبر الأثر في تشجيع الهجرة إلى مصر ، إذ أن رعاية التعليم وتشجيعه من عوامل الجذب السكاني المؤثرة (١). خاصة وأنه كان كلما سمع بعالم ذائع الصيت زين له نزول بلاده (٢) ، علاوة على رعايته لطلاب العلم عن طريق إسكانهم والانفاق عليهم، الأمر الذي دفعهم نحو الهجرة إلى مصر وطلب الاستقرار بها خلال تلك المرحلة . ويذكر ابن جبير أثناء حديثه عن الإسكندرية بأن بها طلابا للعلم و ... يفيدون من الأقطار النائية فيلقي كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه واجراء يقوم به جميع أحواله ، (٢) . كما أنه يشير إلى العدد الكبير من طلاب العلم الذين سكنوا في القرافة والذين كانوا أغلبهم من الغرباء الذين وفدوا إلى مصر نظرا لازدياد مكانتها العلمية بين أقطار ديار الإسلام خلال ذلك العصر (٤) ، وهو يذكر أثناء حديثه عن جامع ابن طولون بأن فيه عددا كبيرا من المغاربة الذين تفرغوا لطلب العلم والعبادة (٥) . وبالإضافة إلى الرحلة في طلب العلم ، فلقد وفد إلى مصر وضح لهم أبوابها (٧).

ومن الواضح أن مثل هذا التدفق البشرى يعكس مدى اهتمام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي بزيادة المحتوى السكاني للأقليم المصرى بشكل عام ، وللقاهرة بشكل خاص . لذلك فلقد حرص على الاهتمام بالوافدين إلى مصر (٨) ، فأنفق

<sup>(</sup>۱) نيكيتا اليسيف : التخطيط المادى ضمن كتاب المدينة الإسلامية ص ١٠١ ، محمد الغريب : سيولوجيا السكان ، الإسكندرية ، ١٩٨٢ م ، ص ٢٤٩ \_ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بدوى : الحياة العقلية ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير : الرحلة ص ١٥

<sup>(</sup>٤) اين جيير : م . س . ص ٢٤

<sup>(</sup>٥) اين جبير : م . س ، ص ٢٦ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : م . س ، ٧ / ١٥٢ ، ابن تغرى بردى : م . س ، ١٦ /٥ .

<sup>(</sup>V) محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن زكى : القاهرة ص ٧١

عليهم الأموال وخصص لهم المساكن وأعانهم بما يلزمهم من وسائل الرعاية الأخرى وذلك ما يشير إليه ابن جبير في ثنايا حديثه عن الوافدين إلى الإسكندرية خلال ذلك العصر(١) . ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال أن خان السبيل الذي بني في تلك الفترة ، إنما بني ليكون مآوى للمسافرين بغير أجرة (٢) . مما يشير إلى تشجيع السفر والانتقال إلى مصر . وكذلك كان الحال بالنسبة لخانكاه سعيد السعداء ، التي جعلها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي ٤ ... برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ... ، (٣) ولقد ترتب على هذا الاهتمام زيادة الكثافة السكانية في مصر عن طريق هذه الهجرة ، إذ أُخذُت بعض المراكز العمرانية بالظهور في تلك الأثناء ، فمدينة الأقصر (٤) ، قد بدأت بالظهور في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي نتيجة هجرة بعض العلماء ورجال الصوفية واستقرارهم في موضعها (٥) . ومن المرجح أن تكون الزيادة الحاصلة في أعداد القرى والتي تضاعف عددها في تلك الأثناء (٦) ، إنما قد حصلت نتيجة الهجرات السكانية . ولا شك في أن الأمر ينطبق على القاهرة ولعل أبرز ما يشير إلى ذلك ما لوحظ من تنامى عدد الجيش الأيوبي عنه عما كان عليه الجيش في أواخر العصر الفاطمي ، فقي عهد العزيز بالله عثمان ابن صلاح الدين الأيوبي كان إذا اجتمع أفراد الجيش خارج القاهرة للعرض ، فإن عددهم يبلغ ما يزيد عن ماثتي ألف رجل ، في حين أنهم في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي كانوا أكثر من

<sup>(</sup>١) ابن جبير : الرحلة ص ١٥ ــ ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الخاصكي : التحقة الفاخرة لوحة ٨٨ البكري : قطف الأزهار لوحة ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ٢ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الأقصر : جمع قصر ، مدينة على شاطىء النيل الشرقى في الصعيد كان في موضعها في القديم مجموعة قصور تعود إلى ما قبل الإسلام . ياقوت : معجم البلدان ١/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) سبق الإشارة إلى ذلك .

ذلك كما يذكر المقريزي (١) ... بينما بلغ عدد أفراد الجيش في أواخر عهد الفاطميين ستة وسبعين ألفا فقط (٢)

إن تنامى العدد السكانى للقاهرة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ، يتناقض تماما مع ما كان عليه الحال فى عهد الفاطميين حيث شهد أواخر عهدهم تناقصا فى العدد السكانى للمدينة ، حيث فتكت الاضطرابات التى سادت فى تلك الفترة بعدد كبير من سكان المدينة هذا علاوة على دورها فى دفع عدد آخر نحو الهجرة منها نتيجة سيادة الفوضى وانعدام الأمن ، ففى عام ٤٩٣هـ/ ١٠٩٠م ) هاجر من مصر والشام عدد لا يحصى من سكانها نتيجة الغلاء والغزو الصليبى (٣).

## (ب) توزيع الكثافات السكانية :

تعرض توزيع الكثافات السكانية في القاهرة الكبرى في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي للعديد من المتغيرات التي أثرت على بنيته إلى حد بعيد ، وبشكل خالف ما كان عليه الحال في عهد الفاطميين ، فقد انتقلت مراكز التكتل السكاني في عهد الناصر من مواقع إلى مواقع إخرى ، ومن الواضح أن القاهرة قد غدت في تلك المرحلة أهم مراكز الثقل السكاني ، حيث تركزت فيها أعداد كبيرة من البشر بشكل يفوق كثيرا ما كان عليه الحال في الفسطاط ، ويذكر ابن سعيد أن القاهرة في وقته كانت أكثر إزد حاما من الفسطاط (٤) . وهو مظهر لا شك أنه تكون في عهد صلاح الدين الأيوبي ، إذ أن الكثير من المواضع الخالية من البناء والمنشآت المتعددة الأغراض قد أخذت بالتحول إلى أحياء سكنية في العصر الأيوبي كما سبق أن ذكرنا وذلك كنتيجة

<sup>(</sup>۱) وكان هذا الجيش يقسم على أساس أن يكون هناك عدد من الفرسان يتبع كل واحد منهم عدد من الاتباع فمنهم من يتبعه العشرة ومنهم العشرون حتى المائة . المقريزي : م سر ١/ ٩٤ \_ ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱۱ ۹۶

<sup>(</sup>٣) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ٣/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد الأندلسي \_ الأغتباط في حلى الفسطاط ص ١١ .

طبيعية لزيادة الكثافات السكانية فيها ، ولا شك في أن تلك الزيادة قد أسهم فيها سياسة السلطان الناصر التي تمثلت في إباحة سكناها لمختلف الطوائف ، خاصة وأنه من المؤكد أن الكثير من أهل الفسطاط سيجدون في ذلك فرصة للانتقال للقاهرة ، إذ يخول الكثير منهم نحوها نتيجة حريق شاور لمدينتهم عام ( ٢٥٥هـ/ ١٦٨م) حيث اضطروا إلى اللجوء إليها ، وانطرحوا بأهليهم وعيالهم في المساجد والشوارع والأزقة والحمامات (١) . وعلى الرغم من أن المصادر تذكر بأن استقرار الأوضاع على يد بني أيوب قد أدى إلى أن يعود هؤلاء إلى مدينتهم (٢) بشكل تدريجي كما يذكر المقريزي (٢) ، فإن ذلك لا يعني أنهم جميما قد عادوا إلى الفسطاط ، ولا شك بأن المقريزي منهم في القاهرة ، حيث يذكر القلقشندي بأن الحريق قد أدى لأن لصالح يكثر الخلو من الفسطاط ويتزايد انتقال السكان منها (٤) ، وهو انتقال كان لصالح القاهرة بطبيعة الحال (٥) .

إن مظهر التغير في توزيع الكثافات السكانية يعكس انقلابا حقيقيا لما كان عليه الحال في عهد الفاطميين ، حيث كانت الكثافة السكانية في الفسطاط أكثر منها في القاهرة ، فقد ذكر الطبيب أبو الحسن ابن رضوان ( ت ٤٥٣هـ / ١٠٦١ م ) ، بأن الفسطاط كانت في وقته أكثر سكانا من القاهرة (٢) .

وعلى الرغم من أن القاهرة الفاطمية قد زيد في مساحتها على يد الوزير الفاطمي بدر الجمالي ، فإن تلك التوسعة كانت محدودة (٧) ، ولا تعتبر مؤشرا قويا على تزايد

<sup>. (</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ٩/ ٩٩ ، المقريزي : اتعاظ الحنفاء ٣/ ٢٩٦ ، الخطط ١/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) البنداري : سنا البرق الشامي ص ٤١ ، نظير حسان سعداري : التاريخ الحربي المصري ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : م . س ، ١١ ٣٣٩ ، ١/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : م . س ٢/ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>١) نقلا عن المقريزي : م . س ١/ ٣٦٥ .

 <sup>(</sup>۷) يستفاد مما ذكره المقريزى عن أسوار القاهرة الغاطمية بأن بدر الجمالي قد عمل توسعة لأسوار المدينة
 عام (٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م) ويذكر أحمد فكرى بأنها كانت تمتد من الناحية الشمالية والجنوبية =

السكنى بالقاهرة بشكل يفوق مستوى الكثافة السكانية التى كانت فى الفسطاط ، إذ لا تقدم المصادر نصوصا تفيد بذلك (١) ، بالإضافة إلى التغير فى توزيع الكثافة بطريقة تبادلية فيما بين الفسطاط والقاهرة ، فإن هناك مواضع أخرى من المدينة الكبرى تعرضت البنية السكانية فيها للتغير سواء بالزيادة أو النقصان . فمن الواضح أن التراجع السكاني فى الفسطاط كان أثره كبيرا على بعض أجزائها فقط ، حيث تناقص مقدار الكثافة السكانية فى أجزائها الجنوبية الشرقية التى يخولت إلى أكوام فى تلك الأثناء ، ويذكر القلقشندى بأنه يسكن أطرافها رعاع الناس ولا تعد من العامر (٢) مما يشير إلى تراجع مستوى الكثافات السكانية فيها فى حين أن المناطق الواقعة على شاطىء النيل أصبحت منطقة جذب للنشاط السكنى ، نتيجة تزايد فرص البناء عليها فى تلك الفترة . أصبحت منطقة جذب للنشاط السكنى ، نتيجة تزايد فرص البناء عليها فى تلك الفترة . فأخذت الأحياء السكنية بالظهور على ساحل الفسطاط وغربى الخليج ، خاصة ناحية المقس التى اتصلت مبانيها بالقاهرة كما سبق أن ذكرنا ، مما يعكس تزايد النشاط السكنى في تلك المناطق ، وبالتالى تزايد المختوى البشرى فيها .

سمقدار مائة وخمسين مترا تقريبا . وإن كان من الواضح أن بدر الجمالى قد أجرى توسعة من الناحية الشرقية أيضا كما يدل على ذلك باب التوفيق الذى بنى في هذه الجهة على يد الوزير المذكور بيد أنه يصعب مخديد مقدار هذه التوسعة لعدم وجود نصوص تاريخية أو مخلفات أثرية للسور من هذه الجهة . انظر : المقريزى : م . س ١ / ٣٧٩ ، أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١ / ٢٤ ، عبد الرحمن زكى : موسوعة القاهرة ص ١٩ - ٢٠ ، القاهرة ص ١٤ - ١٥ .

Creswell, The Muslim Architectecture of Egypt, p. 23.

<sup>(</sup>۱) يذكر عبد الرحمن فهمى بأن القاهرة والمناطق المحيطة بها كانت فى أواخر العصر الفاطمى أكثر سكانا من القسطاط وذلك بناء لما حدث فى عهد الآمر بأحكام الله العبيدى ( ٤٩٥ – ٤٧٥ هـ / ١١٠٢ م ) ، والذى أمر بأن تعمر المواضع الواقعة جنوبى القاهرة من باب الصفا إلى الباب الجديد ، حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٥٥ . بيد أنه من الواضع أن هذه الأحياء كانت تعتبر من جملة الفسطاط وليس القاهرة ، يحيث أنها بنيت على أجزاء من القطائع والمسكر كما سبق أن ذكرنا .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : صبح الأعشى ١٣ ٣٣٤ .

#### (ج) التوزيع الاجتماعي :

تتكون الجتمعات الإنسانية بشكل عام من فئات اجتماعية تمتلك كإ, واحدة منها بعض الخصائص التي تميزها عن القثات الأخرى (١). وهذه الخصائص هي الوسيلة الأساسية التي يمكن من خلالها تصنيف الفئات الختلفة (٢) ويعد وجود هذه الفئات أمرا ضروريا في المجتمعات الإنسانية ، حيث أن التفاعل الحضري بين أفراد هذه المجتمعات يقتضى أن يسخر بعضه بعضا ، كل يتعامل مع الآخر بحسب إمكانياته المتاحة ووسائله المتوفرة (٢) وحيث أن مجتمع المدينة هو مجتمع صغير ضمن المجتمع الكبير ، فلا شك بأن تكوينها السكاني قد تأثر بالنواحي المهنية والطبقية (٤) ، ولذلك يلاحظ بعض علماء الاجتماع الحضرى بأن الأسس الاقتصادية تلعب دورا في توزيع السكني في المدينة ، حيث يميل أصحاب الثراء إلى السكني بجوار بعضهم البعض ، وكذلك الحال بالنسبة للفقراء (٥) ، بيد أن هذا الأساس في التوزيع السكاني لا ينطبق بشكل دائم على المدينة الإسلامية . ففي بعض المدن الإسلامية جرى توزيع السكني فيها على أساس الانتماء القبلي ، كما حدث في مدن الفتح في مراحلها الأولى ، حيث سكنت أرباعها بناء على هذا الاعتبار . بينما نجد أن الاعتبار الديني والسياسي قد أسهم أيضا في توزيع السكني في المدينة ، كما حدث في القاهرة الكبرى في العصر الفاطمي ، فلقد جرى في تلك الأثناء الأخذ بمسألة الانتماء المذهبي والسياسي لتوزيع مواضع السكني فيها ، لذلك فإنه بالإمكان القول بأن توزيع الفئات الاجتماعية في المدينة الإسلامية ، كان يخضع للمبادئ والمفاهيم الاجتماعية التي ينظر من خلالها إلى تلك الفئات ، وعليه فإن دراسة المبادئ والمفاهيم الاجتماعية التي

<sup>(</sup>١) إسماعيل حسن عبد البارى : الديمجرافيا الاجتماعية ، القاهرة ط/ أولى ، ١٩٨٣ م . ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) ت . م . س .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ يعضهم بعضا سخريا ﴾ 1 سورة الزخوف آية ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) إسماعيل حسن عبد البارى : م . س ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد المنعم شوقي : مجتمع المدنية ١٣٣ .

ينظر من خلالها إلى الفئات يعد أمرا ضروريا يمكن من خلاله فهم طبيعة التوزيع الطبقى والحرفى وما طرأ عليه من تحولات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي . بيد أن الصورة لا تكتمل إلا إذا استطعنا أن نستوعب طبيعة هذا التوزيع في العصر الفاطمي. والتي من خلالها يمكن التعرف على التغيرات التي طرأت على هذا التوزيع بعد ذلك العصر .

ولقد قام توزيع السكنى للفئات الاجتماعية في العصر الفاطمي على أسس مختلفة الجوانب يعبر بعضها عن وجود نظرة طبقية في التوزيع السكنى لهذه الفئات . فالولاء السياسي كان من العناصر الرئيسية التي حددت المواضع التي تسكن بها بعض الغئات الاجتماعية . إذ أن القاهرة الفاطمية كانت في تلك الأثناء مدينة ملكية (١) يسكنها الخليفة وحرمه وخواصه وجنده (٢) . في حين أن الفسطاط كانت موضع إقامة الرعية (٣) وكان يحق لمن يعمل فيها أن يدخلها نهارا وبعود منها إلى الفسطاط مساء (٥) . ولقد لعب الانتماء المذهبي دورا مهما في توزيع سكنى الفاعات الاجتماعية ، فكانت هناك مناطق في المدينة الكبرى يسكنها الشيعة الفاطمية أو العلوية ، أو يغلب على سكانها بأنهم من اتباع المذهب اللذكور . حيث من الواضح بأن الجزء الشرقي من الفسطاط والذي يقع ناحية الجبل كان يسكنه من الشيعة ، فقد ذكر المقدسي أن القسم العلوى في قصبة الفسطاط كان يسكنه من الشيعة ، فقد ذكر المقدسي أن القسم العلوى في قصبة الفسطاط كانوا من الشيعة .

<sup>(</sup>١) حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ٢٩ ، عبد الفتاح وهبة : جغرافية العمران ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الخطط ١/ ٣٦٤ ، عبد الفتاح وهبة : ن . م . س .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : م . س ۱/ ۲۸۲ .

<sup>(1)</sup> الأمين عوض الله : الحالة الاجتماعية ص ٢٣ .

<sup>(</sup>۵) ٿيم.س.

<sup>(</sup>٦) المقدسي : أحسن التقاسيم ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٧) هذا بالإضافة إلى وجود عناصر من أهل الذمة كالنصارى الذين كانوا يقطنون في حارة الروم . وقد صبق الإشارة إلى ذلك . •

إن هذه الأسس يمكن اعتبارها الأسس الرئيسية التي شكلت الإطار العام لتوزيع السكني في المدينة الكبرى في العصر الفاطمي والذي كانت تقع في داخله أسس توزيع الفئات الاجتماعية التي كان يغلب عليها الانتماء الاجتماعي، ذلك أن حارات القاهرة كان معظم سكانها يتألف من فئات ذات انتماء قبلي واحد.

أما في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي فقد كان مرحلة تخول في توزيع السكني للفئات الاجتماعية المختلفة . فالناصر صلاح الدين كان شديدا التمسك بالمبادئ والقيم الدينية الصحيحة ، وهي مبادئ كانت تخث على المساواة بين أفراد المجتمع الإسلامي (١) . الأمر الذي انعكس على النظرة الموجهة نحو الفئات الاجتماعية التي كانت تقطن المدينة الكبرى في تلك الأثناء . ولذلك فلقد حرص السلطان الناصر على دمج الفئات فيما بين بعضها البعض ، فأباح القاهرة لسكني عامة الناس على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم (٢) . حيث أن حرية السكن كانت متاحة في كافة أجزاء المدينة الكبرى ، وكان يحق لمن شاء من المواطنين والوافدين أن يسكن حيث شاء . لذلك فلقد وجدت بعض الفئات الاجتماعية في تغيير السياسة السكانية للدولة فرصة مناسبة لها للسكني في بعض المواضع التي كان يحرم عليها السكني فيها في العصر الفاطمي .

ومن المعلوم أن انتقال العديد من الصناعات الخفيفه والأسواق الرئيسية من الفسطاط إلى القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين قد ارتبط بانتقال العديد من طوائف الصناع والتجار للسكني فيها أيضاً ، ويدل على ذلك سكني العديد من أهل الفسطاط فيها في تلك الفترة ، والذين لا شك في أن كثيرا منهم كانوا ينتمون لهذه الفئات حيث كانت الفسطاط تمثل المركز التجاري والصناعي في العصر الفاطمي .

<sup>(</sup>۱) محمد محمود فرغلى : البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام ، مكة المكرمة ، ١٤٠٢ هـ ص

 <sup>(</sup>۲) المقريزى : الخطط ۱/ ۳٦٤ ، حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص ۵۷ ، عبد الفتاح وهبة : جغرافية
 العمران ص ۲۹۵ .



من المعروف أن دراسة القاهرة عمرانيا يمثل مرتكزا أساسيا لايضاح الكثير من المتغيرات التى طرأت عليها في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي وما صاحب ذلك العهد من ازدهار وتطور شمل مختلف أوجه النشاط الإنساني والمادي في هذه المدينة .

فقد كشفت الدراسة أن المدينة تعرضت لعوامل تطور عمراني كان أهمها العوامل الجغرافية ، حيث تأثير بعض المكونات الطبيعية التي توجد في القاهرة ، فبالنسبة لنهر النيل فلقد عمل انحراف مجراه وتباعد خطر الفيضان النهرى عن كثير من الأراضي التي كانت توجد في المدينة الكبرى إلى ظهور فرصة استغلالها عمرانيا .

كما كشفت الدراسة عن تزايد العلاقة بين المدينة وتلال المقطم وذلك عندما جرى بناء القلعة عليها .

كما كشفت الدراسة أن الأكوام والتي تكونت نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المدينة في العصر الفاطمي لم يعد لها أهمية عمرانية كبيرة كما أنها أصبحت خارج السور الذي بني للمدينة في تلك الأثناء .

وبالنسبة للبرك والخلجان ، فإن الدراسة أظهرت تزايد العلاقة العمرانية بين المدينة وهذه المواضع ، فبالنسبة للخلجان أصبحت المبانى مخيط بشواطئها ، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض البرك علاوة على أنه قد جرى استغلال أجزاء من بعضها ليبنى عليها .

أما فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية فلقد كشفت الدراسة على أنه قد حدث تغير مذهبي في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ارتبط بمظاهر عمرانية تمثلت بشكل أساسي في إلغاء القيمة المعنوية لبعض المواضع كما حدث بالنسبة لمصلى العيد .

كما كشفت الدراسة على أن التغير ارتبط بدخول المدارس كمنشآت جديدة لحاربة التشيع .

كما جرى التطرق إلى دور الناصر صلاح الدين الأيوبي في رعاية التعليم إذ ظهر ذلك جليا في إنشاءه للعديد من المدارس في القاهرة علاوة على تشجيع الهجرات

والرحلات العلمية إليها مما أدى إلى زيادة المحتوى السكاني للمدينة . وما ارتبط بذلك بطبيعة الحال من زيادة النشاط العمراني فيها .

وفى جانب المتغيرات الاجتماعية كشف البحث عن سيادة مظاهر اجتماعية جديدة كانتشار الأمن والرفاه فى جانب وفى جانب آخر ظهور عادات وتقاليد جديدة فى الملبس والمأكل ترتب عليها نتائج عمرانية فى زيادة النشاط العمرانى فى المدينة إذ كان لها تأثيرا على الجانب الاقتصادى فى المدينة وما ارتبط به من تأثير على الأسواق فى داخل القاهرة الكبرى .

وكشفت الدراسة أيضا عن تزايد الأهمية السياسية لعاصمة الدولة الصلاحية نتيجة لتزايد قوتها العسكرية والاقتصادية فكان له انعكاس على القاهرة في الجانب العسكرى حيث زودت بمنشآت ضخمة عبرت عن أهمية هذا الدور .

وكشفت الدراسة كذلك عن تغير الموقف الصليبي عجّاه القاهرة بعد وصول الدولة الأيوبية إلى السلطة في مصر حيث ركز الصليبيون أنظارهم عجّاه مصر بهدف الاستيلاء عليها وانعكس ذلك في قوة الهجمات التي وجهت لضرب مصر من مختلف الأنحاء. الأمر الذي دفع بالدولة الأيوبية إلى تزويد هذه المدينة باستحكامات حربية تدافع عنها والتي ساهم في وجودها أيضا ظهور الفتن الداخلية التي استهدفت تقويض دولة صلاح الدين الأيوبي منذ بدأية قيامها .

كما كشفت الدراسة بأن الموارد الاقتصادية لمصر أصبحت تنصب بشكل كبير في القاهرة نتيجة تطبيق نظام الأقطاع إضافة إلى تزايد النمو في مقدار هذه الموارد . كما اسهمت نفقات بني أيوب وأمراؤهم السخية ، وإنجاه الدولة نحو توفير الكثير من احتياجاتها من السوق إلى وصول كثير من الثروات إلى أيدى الشعب مما كان له أكبر الأثر في انتشار الرفاه الاقتصادى الذي عم فئات المجتمع .

كما كشفت الدراسة على أن ازدهار التجارة والتبادل التجاري في عهد الناصر صلاح الدين ارتبط بالتوسع في بناء منشآت الخدمات الاقتصادية . وفي جانب الإدارة والتخطيط أثبتت الدراسات أن المشروعات العمرانية التي أقيمت في تلك الأثناء ارتبطت بالتخطيط والتنظيم ، كما أن انتقال مركز الحكم والإدارة أثر على القيمة المعنوية لبعض المواضع فجرى استغلالها عمرانيا بصورة تختلف عما كانت عليه في السابق .

أما في جانب المظاهر العمرانية فقد كشفت الدراسة حدوث تطورات واسعة النطاق ، ففي جانب التخطيط المادي للقاهرة شهدت توسعا كبيرا في النواحي الإنسانية والمادية ، وكذلك تأثرت بنية القاهرة الكبرى التي اتخذت معالم تخطيطية تختلف بشكل أساسي عما كانت عليه في العصر الفاطمي حافظت عليها لقرون عديدة لاحقة .

كما أبانت الدراسة عن ظهور أحياء جديدة واختفاء أحياء وإعادة عمارة أحياء أخرى كان قد عمها الخراب في العصر الفاطمي إضافة إلى تغير النطاق العمراني للأحياء.

وبالنسبة للشوارع فقد كان لها نصيب فى التطور العمرانى داخل القاهرة الكبرى حيث ظهرت شوارع جديدة ، وجرى توسعة شوارع أخرى ، ومد أطوال شوارع أخرى قديمة وإغلاق بعض الشوارع القديمة .

وفى مجال الأسواق كشفت الدراسة عن ظهور أسواق جديدة إضافة إلى توسيع القديم منها ، وتغير مواضع بعض الأسواق والصناعات ، وظهور الأسواق المتخصصة فى القاهرة لأول مرة .

أما المنتزهات والبساتين فقد خضعت لنفس المتغيرات على وجه التقريب إذ ظهرت مواضع نزهة جديدة واختفت أخرى قديمة ، كما تزايد الاهتمام بالتنزه في بعض المواضع الأخرى كالخلجان والبرك ، كما خضعت الرحاب والميادين والمقابر لبعض المتغيرات التي طرأت على الأقسام الأخرى .

أما عن منشآت المرافق فقد خضعت لمتغيرات أساسية شملت ظهور عمائر تدخل المدينة لأول مرة ، والتوسع في بناء أنواع أخرى منها ، وبناء عمائر بدلا من قديمة كانت موجودة إضافة إلى بناء عمائر في مواضع لم تكن توجد بها في السابق ، بجانب التي تم تجديد عمارتها .

وفى جانب الأوضاع السكانية كشفت الدراسة عن حدوث تغيرات فى العناصر السكانية فى المدينة حيث جرى استبدال عناصر سكانية بأخرى بدلا منها علاوة على تشجيع الهجرة إلى القاهرة ومصر بشكل عام تغيرت أوضاع الكثافات السكانية فأصبح ارتكازها فى مواضع تختلف عما كانت عليه فى العصر الفاطمى .

أما بالنسبة للتوزيع الاجتماعي فلقد تغيرت المفاهيم التي تتحكم في هذا التوزيع الأمر الذي ترتب عنه بطبيعة الحال التغير في توزيع الكثافات السكانية .

قائمة المصادر والمراجع

# قائمة المصادر والمراجيع

#### أولاً: المخطوطات :

- \* ابن أبى السرور البكرى : محمد بن محمد بن أبى السرور، ت١٠٨٧هـ ، قطف الأزهار من الخطط والآثار، مخطوط دار الكتب رقم ٤٥٧.
- \* ابن بهادر المؤمنى : محمد بن محمد المؤمنى ، ت ٨٧٧ هـ / ١٤٧٣م ، مختصر تاريخ العينى المسمى : فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر ، مخطوط فى مكتبة أيا صوفيا بإسطنبول رقم ٣٣٤٤ .
- \* ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحيي ، ت ٧٤٩هـ/ ١٣٠٠م ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول رقم ٣٤١٦ .
- \* ابن نباته : جمال الدين محمد بن محمد ، ت ٧٦٧هـ/ ١٣٦٠م ، مختارات من كلام القاضى الفاضل ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣٨٨٢ .
- \* الاسحاقى : محمد عبدالمعطى بن أحمد، لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من الدول ، مخطوط بمكتبة أسعد أفندى باسطنبول رقم ٢٣٦٧ .
- \* الخاصكى آق بغا ( دوادار السلطان قانصوه الغورى ) ، التحفة الفاخرة بذكر رسوم خطوط القاهرة ، مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس ومنه نسخة مصورة بمعهد البحوث بجامعة أم القري بمكة المكرمة .
- \* الشافعى : محمد بن أبى الفتح الصوفى ، الصفوة فى وصف الديار المصرية ونظام المماليك الإسلامية ، مخطوط من نسخة مصورة بالميكروفيلم فى مكتبة المتحف البريطاني رقم ٢٢٣٩ .
- \* مجهول المؤلف: تاريخ مصر القاهرة ، مخطوط محفوظ في مكتبة أيا صوفيا في السطنبول محتب رقم ٣٠٨٣ .

## ثانيا : المصادر العربية المطبوعة :

- القرآن الكريم.
- ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد ، ت ٦٣٠هـ / ١٢٣٣ م .
   أ -- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ، تحقيق : عبد القادر طليمات،
   القاهرة ١٩٦٣ م .
- ب الكامل في التاريخ ، تحقيق نخبة من العلماء ، بيروت ، ط ٢ ، سنة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م .
- \* ابن اياس : محمد بن أحمد الحنفى ، ت ٩٣٠هـ / ١٥٢٣ م ، بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، محمد مصطفى ، القاهرة ، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م .
- \* ابن أيبك الدوادارى : أبو بكر عبدالله ، ت ٧٣٦ هـ / ١٣٣٥م ، كنز الدرر وجامع الغرر ، الجزء السابع وعنوانه : الدر المطلوب في أخبار بني أيوب ، تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة ، ١٣٩١هـ / ١٩٧٢م .
  - ابن تغری بردی : أبو المحاسن جمال الدین یوسف ، ت ۸۷۶هـ / ۱۶۶۳م .
- أ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مخقيق محمد رمزى ، القاهرة ، 1970م .
- ب الدليل الشافي علي المنهل الصافي ، مخقيق : فهيم محمد شلتوت ، القاهرة، 19۷9م .
- \* ابن جبير : محمد بن أحمد ، ت ٦١٤ هـ / ١٢١٧م ، رحلة ابن جبير ، بيروت ١٩٦٤م .
- \* ابن حماد : أبو عبدالله محمد بن علي ، ت ٦٢٨ هـ / ١٢٣١ م ، أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ، مخقيق التهامي نقره ، عبدالحليم عويس ، الرياض ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .
- \* ابن حوقل : ابن القاسم النصيبي ، ت ٣٦٧ هـ / ٩٧٧م ، صورة الأرض ـ بيروت ١٩٧٩م .

- \* ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيدالله ، ت حوالي ۲۷۲ هـ المسالك والممالك باعتناء دى غويه : ليدن ١٨٨٩م .
- \* ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد الأشبيلي ، ت ١٤٠٨هـ / ١٤٠٥ م ، مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر المشهور بمقدمة ابن خلدون بيروت ، الطبعة الخامسة .
- \* ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد ، ت ٦٨١ هـ / ١٢٨٢ م ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : إحسان عباس ، بيروت ١٩٧٢م .
  - ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن أيدمر ، ت ٨٠٩ هـ / ١٤٠٦م .
     أ الانتصار لواسطة عقد الأمصار القاهرة ١٨٩٢م .
- ب- الجوهر الثمين في تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين ، تحقيق : سعيد عبدالفتاح عاشور ، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٢م .
- \* ابن سعيد الأندلبى : علي بن موسى بن محمد ، ت ٦٧٣ هـ / ١٢٧٤ م .

  أ الاغتباط في حلى مدينة الفسطاط ، من كتاب المغرب في حلى المغرب ، القسم
  الخاص بمصر ، حققه وعلق عليه : زكى محمد حسن وآخرون ، القاهرة ،
  ١٩٥٣م .
- ب- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ، تحقيق : حسين نصار ، القاهرة ، ١٩٧٠م .
- \* ابن سيدة : أبو الحسن على بن إسماعيل ، ت ٤٢٨ هـ / ١٠٦٥م ، المخصص تحقيق لجنة إحياء التراث العربي بيروت .
- \* ابن شاهنشاه الأيوبي : محمد بن تقى الدين عمر ، ت ٦١٧ هـ / ١٢١٩م ، مضمار الحقائق وسر الخلائق ، تحقيق : حسن حبشي ، القاهرة ١٩٦٨م .
- \* ابن شداد : أبو المحاسن يوسف بن رافع ، ت ٦٣٢ هـ / ١٢٣٩ م ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين ) ، تحقيق : جمال الدين الشيال القاهرة ١٩٦٤م .

- ☀ ابن شداد : عز الدين محمد بن علي ، ت ٦٨٤ هـ / ١٢٨٥م ، الأعلاق الخطيرة
   في ذكر أمراء البشام والجزيرة ، تحقيق يحيى عبادة ، دمشق ١٩٧٨م .
- \* ابن ظافر الأزدى : جمال الدين على ، ت ٦١٣هـ / ١٢١٦م ، أخبار الدول المنقطعة ، مخقيق : أندريه فريه ، القاهرة ١٩٧٢م .
- ابن ظهيرة القرشى : مجهول الشخصية عاش فى القرن ٩ هـ / ١٥ م ، الفضائل
   الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ، تحقيق : مصطفى السقا ، كامل المهندس –
   القاهرة ١٩٦٩م .
- \* ابن عبد الحق : صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى ، ت ٧٩٠ هـ ، مراصد الإطلاع عن أسماء الأماكن والبقاع ، مخقيق : على محمد البجاوى ، نشر: دار إحياء الكتب العربية ، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م .
- ابن عبد الظاهر : عبدالله بن رشيد الدين بن نشوان السعدي المصري ، ت ١٩٢هـ
   ١٢٩٢ م ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق : عبدالعزيز الخويطر ط١ ، ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م .
- \* ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبدالحي الحنبلي، ت ١٠٨٩هـ / ١٨٧٨م، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط. بيروت ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.
- \* ابن القلانسي : أبو يعلى حمزة ، ت ٥٥٥ هـ / ١١٦٠م ، ذيل تاريخ دمشق بيروت ١٩٠٨م .
- \* ابن كثير : إسماعيل بن عمر ، ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٢م ، البداية والنهاية ، بيروت ١٩٦٦م .
- \* ابن مماتى : أسعد بن المهذب بن أبي مليح ، ت ٢٠٦ هـ / ١٢٠٩ م ، قوانين الدواوين ، محقيق : عزيز سوريال عطية القاهرة ١٩٤٣م .

- ابن منقذ : أسامة بن مرشد الكناني ، ت ٥٨٤ هـ / ١١٨٨ م ، كتب الاعتبار-تخقيق : فيليب حتى ، ط . جامعة برنستون - الولايات المتحدة سنة ١٩٣٠م.
- \* ابن ميسر : تاج الدين محمد بن علي بن جلب راغب ت ٦٧٧ هـ / ١٢٧٨ م ، أخبار مصر ( بانتقاء المقريزى ) ، محقيق أيمن فؤاد سيد – القاهرة .
- \* ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم ، ت ٦٩٧ هـ / ١٢٩٧ م ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق : جمال الدين الشيال القاهرة ١٩٥٣ ١٩٥٧ م .
- \* أبو شامة : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ، ت ٦٦٥ هـ / ١٢٦٦م.
- أ -- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ج١ ق ٢ ، محقيق : محمد حلمي ، القاهرة ١٩٧٧م ، ج١ م ٢ ط . القاهرة ١٢٨٧هـ / ١٨٧٠م .
  - ب الذيل على الروضتين ، مخقيق عزت العطار ، القاهرة ١٩٤٧ م .
- \* أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ، ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م ، تقويم البلدان ، مخقيق : دينور والبارون ماكوكين دى سلانا ، باريس ١٨٤٠م.
- \* الأحدب : بخم الدين حسن الرماح ، ت ٦٩٥ هـ / ١٢٩١ م ، الفروسية والمناصب الحربية ، مخقيق : هيد ضيف العبادى ، بغداد ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .
- \* أحمد بن محمد المالكي ، الحاشية على تفسير الجلالين للجلال المحلى والجلال السيوطي ، القاهرة ١٣٦٠ هـ / ١٩٤١م .
- \* الاصطخرى : إبراهيم محمد المعروف بالكرخى ، ت ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م ، المسالك والممالك تحقيق : محمد جابر عبد العال ، مراجعة : محمد شفيق غربال القاهرة ١٣٨١هـ / ١٩٦١ م .
- \* الأصفهاني : محمد بن محمد بن حامد الكاتب : العماد الأصفهاني ، ت ١٧٥هـ/ ١٢٠٠م ، خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء مصر ) ، تحقيق : أحمد أمين وآخرون القاهرة .

- \* البغدادى : إسماعيل باشا بن محمد الباباني ت ١٣٣٩ هـ ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون استانبول ١٩٤٥م .
  - \* هدية العارفين في أسماء المصنفين استانبول ١٩٦٠ م.
- \* البغدادى : عبد القادر بن طاهر بن محمد ، ت ٤٢٩ هـ ٢٠٣٧ م ، الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم ، مخقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، ط٤- ١٠٤٠٠ م .
- \* البغدادى : قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب ، ت ٣٢٧ هـ / ٩٤٨ م ، الخراج وصناعة الكتابة ، شرح وتعليق : محمد حسين الزبيدى ، بغداد ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .
- \* البلاذرى : أحمد بن حيى ابغدادى ، ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م ، فتوح البلدان ، مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان ، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .
  - \* البندارى : الفتح بن علي بن محمد ، ت ٦٤٣ هـ / ١٢٤٥ م .
  - تاریخ دولة آل سلجوق ط : دار الآفاق بیروت ۱۹۷۸ م .
  - سنا البرق الشامي عقيق فتحية النبراوي ، القاهرة ١٩٧٩م .
- \* الجوهرى : إسماعيل بن حماد ، ت ٣٩٣ هـ / ١٠٠٢م ، تاج اللغة وصحاح العربية ، مخقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، القاهرة ١٤٠٢هـ .
- حاجى خليفة : مصطفى بن عبدالله ، ت ١٠٦٧هـ ، كشف الظنون عن أسامى
   الكتب والفنون ، مكتبة المثني ببغداد عن ط . استانبول ١٩٤١م .
- \* الحموى : ابن الفضائل محمد بن علي الحموى ( عاش في القرن ٧هـ / ١٣م) التاريخ المنصورى ( تلخيص كشف البيان في حوادث الزمان تحقيق : أبو العيد دودو دمشق ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .
- \* الحنبلى : أحمد بن إبراهيم ، ٨٧٦ هـ ، شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ، خقيق ناظم رشيد ، بغداد ١٩٨٧ م .

- \* الخطيب البغدادى : أحمد بن على ، ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠ م ، تاريخ بغداد ، بيروت.
- \* الزبيدى : محمد بن محمد بن عبدالرزاق الشهير بالسيد الحسينى : محب الدين ، ت ١٢٠٥هـ / ١٧٩٠م ، تاج العروس من جواهر القاموس ، القاهرة ١٣٠٦هـ .
- \* السخاوى : نور الدين على بن أحمد بن عمر ، تخفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات ، تخقيق : محمود ربيع ، وحسن قاسم ط١ ، القاهرة ١٣٥٦هـ / ١٩٥٧م .
- \* السمهودى : نور الدين على بن أحمد ، ت ٩١١ هـ / ١٥٠٥م ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، بيروت ط٣، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .
- \* السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن ت ٩١١هـ ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، محقق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط١ ، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م .
- \* الشوكانى : محمد بن علي ، ت ١٢٥٠ هـ ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، القاهرة ١٣٤٨هـ .
  - \* الشيزرى : عبدالرحمن بن نصر ، ت ٥٨٩هـ / ١١٩٣م .
- نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، مخقيق : السيد الباز العريني ، بيروت ط٢، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .
  - المنهج المسلوك في سياسة الملوك ، القاهرة ١٣٢٦ هـ .
- \* الطبرى : محمد بن جرير ، ت ٣١٠ هـ / ٩٢٣ م ، تاريخ الأم والملوك ، القاهرة ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .
- \* الطرسوسى : مرضى بن علي ، ت ٥٨٩هـ / ١١٩٣ م ، تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة من الأسواء ونشر أعلام الأعلام فى العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداد ( ألفه لصلاح الدين الأيوبي) ، محقيق : كلود كاهين ، بيروت ١٩٤٨م .

- \* العبدرى : عبدالله محمد بن محمد ، رحلة العبدرى المسماة الرحلة المغربية ، محمد القاسمي فاس .
- \* عبداللطيف البغدادى : أبو محمد عبداللطيف بن يوسف بن محمد ابن على ، عاش في القرن ٦هـ / ١٢ م وعاصر صلاح الدين الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر المجلة الجديدة .
- \* عمارة اليمنى : أبو محمد نجم الدين عمارة الحكمى ، ت ٥٦٩ هـ ، النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية ، مخقيق : هرتويغ دركبرغ ، شالون : ١٨٩٧م.
- \* القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ، ت ٦٢٨ هـ / ١٢٣٨ م ، آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م .
- \* القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على ، ت ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م ، صبح الأعشى في صناعة الانشا ، القاهرة ١٣٣١ هـ / ١٩١٣ م .
- \* الكتبي : محمد بن شاكر ، ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٢ م ، فوات الوفيات والذيل عليها، مخقيق : إحسان عباس ، بيروت ١٩٧٤ م .
- \* الماوردى : على بن محمد بن حبيب البصرى ، ت ٤٥٠ هـ / ١١٥٥ م ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، القاهرة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
- \* المسبحى : محمد بن عبدالله ، ت ١٥٥ هـ ، أخبار مصر في سنتين (١٤٤ ١٥٥ هـ) ، محقيق وليم ج : ميلورد ، القاهرة ١٩٨٠م .
- \* المقدسى : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر البنا ، ت ٣٦٧ هـ / ٩٠٧م، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ليدن ١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م .
  - \* المقريزى : أحمد بن علي ، تقى الدين أبو العباس ، ت ١٤٤١ هـ / ١٤٤١ م . أ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، القاهرة ١٢٧٠ هـ .
- ب السلوك لمعرفة دول الملوك، محقيق محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٥٦م.

- جـ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ، محقيق : محمود حلمى محمد ، القاهرة ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م .
- د إغاثة الأمة بكشف الغمة (أو تاريخ المجاعات في مصر) ، نشر : محمد مصطفي زيادة ، جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٤٠ م .
- \* المنذرى : أبو محمد زكى الدين عبد العظيم ت ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م ، التكملة لوفيات المقلة ، محقيق : بشار عواد معروف ط ٢ ، بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
  - . \* ناصر خسرو : سفر نامة ترجمة : يحيى الخشاب ، بيروت ١٩٧٠م .
- \* ياقوت الحموى : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادى ، ت ٦٢٦ هـ/ ١٢٢٨ م .
  - أ معجم البلدان ، بيروت ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م .
    - ب المشترك وضعا والمفترق صقعا ، بغداد .

## ثالثا: المراجع والدراسات العربية والمعربة:

- \* إيراهيم الحقحقي : معجم المدن والقبائل اليمنية ، صنعاء ١٩٨٥م .
- \* إبراهيم درويش : وبكر العمرى : دراسة الحكومات المقارنة ، جدة ط ٢ –
   ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- \* إبراهيم على طرخان : النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطي ، القاهرة .
- \* إحسان الهي ظهير : الإسماعيلية تاريخ وعقائد ، لاهور ، ط ١ ، ١٤٠٦هـ/ . ١٩٨٦م.
- \* أحمد أحمد بدوى : الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، القاهرة .
  - \* أحمد بيلي : حياة صلاح الدين الأيوبي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م.

- \* أحمد رمضان : شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى ،. القاهرة .
- \* أحمد زايد : علم الاجتماع بين الانجاهات الكلاسيكية والنقدية ، القاهر 1801هـ/ 1901م.
- \* أحمد السيد الصاوى: المجاعات وتأثيرها على النواحى المالية والحضارية زمر الفاطميين ، دراسة أثرية حضارية ، رسالة ماجستير مخطوط كلية الآثار جامع القاهرة ، القاهرة ، 1401هـ / 1982م .
- \* أحمد شلبي : موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ، الجزء الخامس ( التربيد الإسلامية نظمها فلسفتها تاريخها ) ، القاهرة ط ٦ ، ١٩٨٧ م .
- \* أحمد عبدالله خياط : الإقطاع في الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير في الحضارة جامعة أم القري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، مكة المكرمة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١م .
- \* أحمد علي إسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤٠٢هـ ' ١٩٨٢م .
  - \* أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها، القاهرة .
- \* أحمد بن محمد بنانى : موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ، مكا المكرمة ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- \* أحمد محمد عدوان : العسكرية الإسلامية في العصر المملوكي ، الرياض 120٢هـ/ ١٤٠٧م .
- \* أحمد مختار العبادي : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ، بيروت ١٩٦٩م.
- أحمد مختار العبادي السبيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض
   البحر الأبيض المتوسط ، البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، الأسكندرية .
- \* آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ريدة ، بيروت ، ط ١ ، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م .

- \* آدى شير : السيد آدى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة ، الناشر : مكتبة لبنان ، يبروت ١٩٨٠م .
- \* أرنولد تونبى : مختصر دراسة التاريخ ، ترجمة فؤاد محمد شبل ، مراجعة محمد توفيق غربال ، القاهرة ١٩٦٦م .
- \* إسماعيل حسن عبد البارى: الديمجرافيا الاجتماعية ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٩٣هـ/ ١٩٨٣م .
  - \* اسمت غنيم : الدولة الأيوبية والصليبيون ، الأسكندرية ١٩٨٥م .
- \* الأمين عوض الله : الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي ، جدة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- \* أمينة بيطار : التعليم في الشام في العصر الأيوبي ، بحث منشور في مجلة تاريخ العرب والعالم ، العدد ٧٠ ، سنة ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م .
  - \* بدرو شالمتيا : الأسواق ضمن كتاب المدينة الإسلامية .
- \* بروكلمان كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه أمير فارس منير البعلبكي ، بيروت ، ط ٧ ، ١٩٧٧ م .
  - بسام العلى : صلاح الدين الأيوبى ، بيروت .
- بول كزنوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ، ترجمة : أحمد السيد دراج ، مراجعة :
   جمال محرز ، القاهرة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤م .
  - \* توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الاسلامية ، القاهرة ١٩٧٠م .
- \* جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ، ترجمة : مصطفي العبادى، بيروت ١٩٦٨ م .
  - \* جرجی زیدان :
  - تاريخ التمدن الإسلامي ، بيروت .

تاریخ مصر الحدیث مع فذلکة من تاریخ مصر القدیم ، القاهرة ۱۳۰۱هـ / ۱۸۸۹م .

#### \* جمال حمدان:

- جغرافية المدن ، القاهرة ، ط ٢ .
- شخصية مصر ( دراسة في عبقرية السكان ) ، القاهرة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م.
  - \* جمال الدين الرمادى : صلاح الدين الأيوبي ، القاهرة ١٩٥٨م .
- \* جمال الدين الشيال : تاريخ مصر الإسلامية ( العصران الأيوبي والمملوكي ) ، القاهرة ١٩٦٧م .
- \* جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي ، جدة ط١ ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
  - جورج لوفران : تاريخ التجارة ، ترجمة : هاشم الحسيني ، بيروت .
- \* جوستاف فون جرونباوم : إنجازات العصر الفاطمى ، ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، القاهرة ، جـ ١ ، ١٩٦٩م .
- \* جون كلارك : جغرافية الشكان ، ترجمة : محمد شوقى > إبراهيم مكى ، الرياض 1808 هـ / ١٩٨٤م .
- \* جيرار ب س : موسوعة الحياة الاقتصادية ضمن كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ، ترجمة : زهير الشايب ، القاهرة ، ط ١ .
- \* حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي ، القاهرة ، ط٥ ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .

## \* حسام الدين السامرائي :

- المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية ، مكة المكرمة ، ط ٢ .
- المدرسة مع التركيز على النظاميات ، بحث مقدم للمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .

- \* حسن إيراهيم حسن :
- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ، القاهرة ، طنة ،
   ١٩٨١م .
  - تاريخ المماليك البحرية ، القاهرة ، ط ٣ ، ١٩٦٧م .
- \* حسن أحمد البدوي: ظاهرة الحرب ومذاهبها ، محاضرة ألقيت ضمن قعاليلات الموسم الثقافي لكلية الملك خالد العسكرية ، ونشرت في مجلتها العدد ١٦ ،، ١٩٨٧هـ / ١٩٨٧م .
  - \* حسن الباشا:
  - المدخل للآثار الإسلامية ، القاهرة .
  - الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار ، القاهرة ١٩٦٦م .
  - الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، القاهرة ١٩٧٨م .
    - فنون التصوير الإسلامي في مصر ، القاهرة .
  - \* حسن الباشا وآخرون : القاهرة : تاريخها ، منشؤها ، آثارها ، القاهرة .
    - حسن عبدالحميد صالح: الحافظ أبو طاهر السلفى ، ط١ ، ييروت .
      - \* حسن عبد الوهاب :
      - تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها ، القاهرة ١٩٥٧م .
        - تاریخ المساجد الأثریة ، القاهرة ۱۹٤٦م .
  - \* حسن محمد الهواري : الرحلات العلمية ( الفسطاط ) ، القاهرة ١٩٢٧م .
  - \* حسنين محمد ربيع : النظم المالية في مصر زمنَ الأيوبيين ، القاهرة ٢٩٦٤م .
- \* ديماند : الفنون الإسلامية ، ترجمة : أحمد عيسي ، مراجعة : أحمد ذكرى،، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٥٨م .

- رشاد عباس معتوق : نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون ( نشأته وتطوره ) .
   جدة ، ط ۱ ، ۱٤۰۲هـ / ۱۹۸۲م
- \* رنسيمان متيفن : تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة : السيد الباز العريني ، بيروت.
  - # زكى محمد حسن:
  - فنون الإسلام ، الكويت
  - الرحالة المسلمون في العصور الوسطى
- كنوز الفاطميين ، جـ ٤ / جـ ٨ ضمن كتاب الأعمال الكاملة ، بيروت ما ١٩٨١م
  - سعيد عبد الفتاح عاشور :
- الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية ، جـ ١١ ، العدد الأول ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ .
  - مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ، القاهرة .
    - الحركة الصليبية ، القاهرة .
      - \* سعاد ماهر:
    - النسيج الإسلامي ، القاهرة ١٩٧٧م
      - القاهرة ، القاهرة .
- مجري مياه فم الخليج، بحث منشور في الجلة التاريخية المصرية، ١٩٥٨م،
   ٠٠٠
  - \* سعد جلال : المرجع في علم النفس ، القاهرة ، ط ٥ ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- \* سفيتلانا باتسييفا : العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون ، ترجمة : رضوان إبراهيم، تونس ١٣٩٨هـ / ١٩٨٧ م .
  - سناء بلال : الملابس في العصرين القبطي والإسلامي ، ط ١ ، ١٩٨٢م .

- \* السيد الباز العريني :
- مصر في عهد الأيوبيين ، القاهرة ١٩٥٢م .
  - المماليك ، بيروت .
  - \* سيد سابق : فقه السنة ، ط ١ ، ١٣٩٧هـ .
- شاكر أحمد أبو بدر: الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ، بيروت .
  - \* شحاته إبراهيم : القاهرة ، القاهرة .
- \* شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول ، دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية ، بيروت ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م :
  - \* شوقى ضيف : تاريخ الأدب العربي ، القاهرة .
- \* صالح العلى : بقداد مدينة السلام ( الجانب الغربي ) ، بغداد ١٤٠٥ هـ /١٩٨٥م.
- \* صالح لمعى مصطفي : التراث المعمارى الإسلامي في مصر ، بيروت ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤
- \* صباح إبراهيم الشحتلى : النشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحراوى الغربى حتى نهاية القرن الخامس الهجرى ، بحث منشور ضمن كتاب تجارة القوافل ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر همذان ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .
- \* ضيف الله يحيى الزهرانى : موارد بيت المال فى الدولة العباسية فيما بين سنة (١٣٢ ٢١٨ هـ / ١٩٨٥ م . ٢١٨ م ) ، مكة ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .
- \* طلال جميل رفاعى : نظام البريد فى الدولة العباسية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى ، رسالة دكتوراه مخطوط ، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة أم القري ، مكة المكرمة ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م .
  - \* عبدالرحمن زكى:
  - الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ، القاهرة ١٩٦٦ م .

- حواضر العالم الإسلامي ، القاهرة .
- القاهرة منارة الحضارة الإسلامية ، القاهرة .
- القاهرة وتاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ، القاهرة ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦م .
  - الأزهر وما حوله من آثار ، القاهرة .
- امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر المماليك ، ضمن أبحاث الندوات الدولية لتاريخ القاهرة ١٩٧١ .
  - موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام ، القاهرة ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م .

## \* عبدالرحمن فهمي :٠

- دراسات في الحضارة الإسلامية ، مذكرات مطبوعة تختفظ بها مكتبة قسم التاريخ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القري بمكة المكرمة، تحت رقم ٧٥ .
  - النقود العربية ماضيها وحاضرها ، القاهرة ١٩٦٤ .
- عبد العال الشامي : مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى ، الكويت ، ط۱ ،
   ۱۹۸۱هـ / ۱۹۸۱م .
  - \* عبد العزيز الدوري وآخرون :
- بغداد ، نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة : إبراهيم خورشيد وآخرون-بيروت ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .
  - المؤسسات الحكومية ، ضمن كتاب المدينة الإسلامية بغداد .
- \* عبد العزيز عبد الدايم : الرعاية الطبية في عصر المماليك ، بحث منشور في مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة ، العدد الثاني، ١٩٧٧م .
  - \* عيد الفتاح محمد وهبة :
  - المجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق ، بيروت ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م .

- \_ جغرافية الإنسان ، القاهرة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م .
  - جغرافية العمران ، الأسكندرية ١٩٧٥م .
- \* عبد القدوس الأنصارى : مع ابن جبير في رحلته ، ط ١ ، ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م .
- \* عبداللطيف حمزة : الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ، القاهرة ١٩٦٨م .
- \* عبدالله عبد الغنى غانم : النظرية في عالم الإنسان الاقتصادى ، دراسات للانجاهات النظرية في الانثروبولوجيا الاقتصادية ، الأسكندرية ١٩٨٤م .
  - \* عبد المنعم شوقي : مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضري ) .
    - \* عبد المنعم ماجد :
  - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، ط ٣ ، القاهرة ١٩٧٨م .
- المرأة المصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية ١٩٧٧م .
- \* عزام باشا : النظام الإدارى في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ٤٣٢-٤٨٥هـ/ • ١٠٤٠ - ١٠٩٢م ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحضارة الإسلامية جامعة أم القري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ١٤٠٦هـ .
- \* عطية القوصى : بجّارة مصر في البحر الأحمر ، منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية .
- \* عطية مصطفى مشرفه : نظم الحكم فى مصر فى عصر الفاطميين ، القاهرة ١٩٤٨م .
  - \* على إبراهيم حسن :
  - \_ مصر في العصور الوسطى ، القاهرة .
  - المماليك البحرية ، القاهرة ١٩٦٨ م .

- \* على إبراهيم حسن حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية ، القاهرة ١٩٦٢م .
  - \* على بن محفوظ : الإبداع في مضار الإبتداع ، بيروت .
  - ☀ على بيومي : قيام الدولة الأيوبية في مصر ، القاهرة ١٩٥٢م .
- \* على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٧٠م .
- \* عيسي سليمان وآخرون : العمارات العربية الإسلامية في العراق ( تخطيط مدن ومساجد ) ، بغداد ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .
  - \* فادية عمر الجولاني : علم الاجتماع الحضرى ، الرياض ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .
- \* فالتر هنس : المكاييل والأوزان الإسلامية ، وما يعادلها في النظام المترى ، ترجمة : كامل العيسى ، عمان ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م .
  - \* فتحى حافظ الحديدي : دراسات في مدينة القاهرة ، القاهرة ٢ ٠٤١هـ/١٩٨٢م .
- \* فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، الرياض ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .
- فؤاد فرج: المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور ، مجموعة فنية تاريخية (القاهرة) ،
   القاهرة ١٩٤٣م .
  - \* قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي ، بيروت .
- الكتانى : عبد الحي بن عبد الكبير الحسيني ، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب
   الإدارية ، بيروت .
  - \* كحالة : عمر رضا ، معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) ، بيروت .
- \* كريزول : ك . أ ، وصف قلعة الجبل ، ترجمة : جمال محمد سمرة ، مراجعة :
   عبدالرحمن زكي ، القاهرة ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م .
- \* كراتشكوفسكى : أغناطيوس يوليا نوفتش ، تاريخ الأدب الجغرافي ، ترجمة : صلاح الدين عثمان هاشم ، القاهرة ١٩٦٣م .

- كريستس أ. هـ : الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون الأوربية ، بحث منشور
   في كتاب تراث الإسلام ، ترجمة : زكي حسن ، القاهرة ١٩٣٦م .
  - \* كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨٣ م .
- لسترنج كي : بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة : بشير فرنسيس، كوركيس عواد،
   بيروت ، ط ۲ ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .
- \* لينيسول : سيرة القاهرة ، ترجمة : حسن إبراهيم حسن ، ادوارد حلمي ، القاهرة ١٩٥٠م .
- \* ماير : ل . أ ، الملابس المملوكية ، ترجمة : صلاح الشيتي ، مراجعة : عبدالرحمن فهمى .
  - \* محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، القاهرة ، ط٢ .
- \* محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية في مصر ، سسياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها ، القاهرة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م .
  - \* محمد الجوهرى : الأنثروبولوجيا (أسس نظرية وتطبيقات عملية) ، الدمام .
- \* محمد رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية في عهد قدماء المصريين إلى سنة 1940 ، القاهرة 1908 .
  - \* محمد رياض : الإنسان ، دراسة في النوع والحضارة ، بيروت ١٩٧٤م .
- \* محمد سيد الكيلاني : الحروب الصليبية وأثرها علي الأدب العربي في مصر والشام، القاهرة ، ط٢ ، ١٤٠٤هـ .
  - \* محمد ضيف الله البطانية : تاريخ الحضارة الإسلامية ، عمان ، ط١ ، ١٩٨٤م .
- \* محمد عبده الحجاجى : الأقصر في العصر الإسلامي ، دراسة تاريخية ، القاهرة 1٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ ك .
- \* محمد عبدالستار عثمان : المفهوم الإسلامي لتخطيط المدن ، بحث منشور في مجلة المنهل العدد ٤٥٤ ، ١٤٠٧هـ / ١٩٧٨م .

- محمد عبدالعزيز مرزوق: الفن الإسلامي في العصر الأيوبي ، القاهرة ١٩٦٣م.
  - \* محمد عبدالله عنان :
  - مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٦٩ م .
    - مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى ، القاهرة .
  - ☀ محمد الغريب: سيسولوجيان السكان ، الأسكندرية ١٣٩٢ هـ / ١٩٨٢ م .
- \* محمد فأنح عقيل : أهمية الموقع الجغرافي لسواحل مصر ، بحث منشور ضمن كتاب البحرية المصرية ، القاهرة .
- \* محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والاتابكية والأيوبية ، دراسة ونصوص ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- \* محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ٦٤٨ ٩٢٣ هـ /
   ١٢٥٠ ١٥١٧ م ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- \* محمد محمود فرغلي : البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام ، مكة المكرمة 1807 هـ / ١٩٨٢م .
- \* محمد محمود محمدين : التراث الجغرافي الإسلامي ، الرياض ، ط٢ ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .
  - \* محمود وصفي : دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية ، الدمام .
- \* مصطفى عباس الموسوي : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ، بغداد ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م . . . . .
- \* موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة : عبدالرحمن حميدة ، دمشق ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .
  - \* نظير حسان سعداوي :
  - التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين الأيوبي ، القاهرة .
    - المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي ، القاهرة ١٩٦٢م .

- \* نعمت إسماعيل سلام : فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية ، القاهرة ، ط٧.
- نعيم زكي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى
   ، القاهرة ١٩٧٣م .
- نقولا زيادة : الطرق التجارية في العصور الوسطى ، مجلة تاريخ العرب والعالم ،
   العددان ٥٩ ٦٠ ، ١٠٤٠٤ هـ / ١٩٨٣م .
- \* نيكيتا اليسييف : التخطيط المادى ، بحث ألقي ضمن فعاليات حلقة التدارس عن المدينة الإسلامية التي عقدت بمركز الشرق الأوسط ، التابع لكلية الدراسات الشرقية في جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة مخت رعاية اليونسكو ، ونشرت في كتاب يحمل عنوان الحلقة ، بإشراف ر . ب سرجنت ، ترجمة : أحمد محمد ثعلب اليونسكو ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م .

### \* هاملتون جب :

- دراسات في الحضارة الإسلامية ، ترجمة : إحسان عباس وآخرون ، بيروت ، ط
   ۲ ، ۱۹۷۹م .
  - صلاح الدين الأيوبي ، ترجمة : يوسف أبيش ، بيروت .
- \* هشام جعيط: نظرة ابن خلدون للمدينة ومشكلة التمدين ، بعث ألقي ضمن فعاليات ندوة ابن خلدون والفكر العربي المعاصر المنعقد في تونس عام ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ، مخت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنشور في كتاب يحمل عنوان الندوة ، تونس ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .
- هشام عجيمي : قلاع الأزنم والوجه وضبا ، دراسة معمارية حضارية ، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة أم القري ١٤٠٦هـ .
- \* يعقوب لتـز: خطط بغداد في العهود العباسية الأولى ، ترجمة : صالح أحمد العلى ، بغداد ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م .

## رابعا : المراجع الأجنبية :

- Agricultural in Iraq During The 3rd Century A. H. El Samarraie Husam Qawam, Thesissu Limited Forthedegree of Doctor of Philosophy in University of London 1970.
- -- Conquest and Fusion, The Social Elvolution of Cairo A.D. 642-1890, Suzan Jane Staffa, Leiden 1979.
- -- De Reconstitution, Topographique de of ville D' Al Foustat au Misr Mifao, Casanova, Paul, Tome Tranteeinguieme, Le Caire 1919.
- -- Egyption Brigaton, Willcocks, 1913.
- -- Essai sur Chistoir et sur la topographie du Caire D'apres Makrizi (Palais des Khaliles), P. Ravaisse, Memoires Publies par les membres de la Mission archiologique France alse au Caire Paris 1887.
- -- Muslim Cities in the Later Middle Ages, Iram Lapidus, Cambridge University Press, London 1984.
- -- Palais Et Maisons du Caire Epque Mamelouke, Jean Cloude Garcin, Bernard Maury Jaques Revault, Mona Zakariya, Paris 1982.
- -- Les Marcees de Caire Traduction annotced Du rexte de Maqrizi, A. Raymond E. T. G. Wiet, Caire 1979.
- -- The Muslim Architecture of Egypt, Ikhshids and Fatmides A. D. 939-1171, K.A.C. Creswell, Haker Art Books, New York 1978.
- -- The Tasrif And tasir Calculations, Cir Mesiaral Mes oporomain Fiscal Operation, JES HO, I, 1964.

# فهرس الموضوعات

| a a de l'année de l'an | 100 COLUMN DOLLO DE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10010 NA SEAST NA 4000 F 1000                                                                                  | فكرة ومنهاج                                             |
| 1865244 FF8854 ENGELLE SPÓ                                                                                     | القدمة                                                  |
|                                                                                                                | نقد المصادر والمراجع                                    |
|                                                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                | الباب الاول                                             |
|                                                                                                                | عوامل التطور العمراني                                   |
| 5\$-2:2994 5494 656Manboom                                                                                     |                                                         |
| 18\$1 · 2\$12\$\$\$18800790024                                                                                 | تعريف المدينة وعوامل نشأتها وتطورها                     |
| ga <del>ya a</del> 4422222000000000000000                                                                      | _ العوامل الدينية                                       |
| peop 22200000001 \$610000                                                                                      | ــ العوامل الجغرافية                                    |
| :2712760 10140 EE (F024 50                                                                                     | ــ العوامل السياسية والإدارية                           |
| ************************                                                                                       | _العوامل الاقتصادية                                     |
| 144444400000 PM #20000 0 0 0 PM                                                                                | _ العوامل الحربية                                       |
| s ee e up sie ee fêlên bêlên                                                                                   | _ العوامل الاجتماعية                                    |
|                                                                                                                | ــ العوامل الثقافية والفنية                             |
|                                                                                                                | الفصل الأول : العوامل الجغرافية                         |
| <b>,</b> 21, 22, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2                                                     | ـ التحول إلى المذهب السنى                               |
| <b>6957\$</b> tarkboops to 45188 Sh                                                                            | _ رعاية التعليم                                         |
|                                                                                                                | التغيرات الاجتماعية                                     |
|                                                                                                                | الفصل الثاني : العوامل السياسية والعسكرية               |
| 15 H p = 440 69 194 600 6196 E4 E4 E4                                                                          | _ أهمية القاهرة سياسياً                                 |
| -0.000000000000000000000000000000000000                                                                        | _ موقف الصليبين من القاهرة                              |
| AAAA SAKII AAAA SAARAY WAXAA                                                                                   | ـ الفتن والحوادث الداخلية                               |

|            | الفصل الثالث : العوامل الاقتصادية والإدارية       |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۱۸۳        | أولاً : _ العوامل الاقتصادية                      |
| ۱۸٤        | _ زيادة تراكم الثورة                              |
| ۲٠١        | _ انتشار الرخاء الاقتصادي                         |
| XIX        | _ ازدهار التجارة                                  |
| 444        | ثانياً : _ العوامل الإدارية                       |
| 440        | _ التخطيط والتنظيم                                |
| 777        | _ انتقال مركز الحكم والإدارة                      |
|            | الباب الثاني                                      |
|            | مظاهر التطور العمراتي                             |
| 744        |                                                   |
|            | الفصل الأول التخطيط المادى                        |
| ۲۳۷        | ـ توسيع القاهرة                                   |
| 720        | _ البنية                                          |
| 720        |                                                   |
| 404        | النيا : المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة |
| Y0Y        | النا : القاهرة الفاطمية                           |
| 44.        | رابعًا : المنطقة الواقعة غربى الخليج              |
|            | الفصل الثانى : أقسام المدينة                      |
| 470        | _ الخطط والأحياء                                  |
| <b>777</b> | أولاً : الخطط والأحياء الجديدة                    |
| ۳۰٦        | النيا : إعادة عمارة الأحياء المندارة المناس       |
| ۳۰۸        | ثالثًا : اختفاء بعض الأحياء                       |
| ۳۱۱        | رابعًا : تغير النطاق العمراني للأحياء             |
| <b>T10</b> | _ الشوارع الرئيسية                                |
| ٣٣٧        | _ الأسواق والصناعات                               |

| ٣٤٠         | _ المنتزهات والبساتين مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 408         | - الرحاب والميادين                                          |
| 808         | ـ المقابر                                                   |
|             | الفصل الثالث : منشآت المرافق                                |
| <b>ለ</b> ፖፕ | ـ عمائر تدخل المدينة لأول مرة                               |
| <b>ፖ</b> ለፕ | ـ عمائر توسع في بنائها                                      |
| 290         | ـ عمائر تبني في مواضع لم تكن توجد بها في السابق             |
| ۳۹٦         | _ عمائر تبنى بدلاً من أخرى قديمة                            |
| ۳۹۹         | _ عمائر تم بجديد عمارتها                                    |
|             | الفصل الرابع : الأوضاع السكانية                             |
| ٤٠٣         | _ التغير السكاني وتشجيع الهجرات السكانية                    |
| ٤٠٨         | _ توزيع الكثافات السكانية                                   |
| ٤١١         | _ التوزيع الاجتماعي                                         |
| ٤١٥         | الخاتمة المعالمة                                            |
| ٤٢٣         | قائمة المصادر والمراجع                                      |
| 110         | فهرس الموضوعات                                              |

مطبعة العمرانية للأوفست الجيزة: • ٥٨١٧٥٥



خارطة رقم ( ١ ) القاهرة الكبرى في عهد صلاح الدين الأيوبي

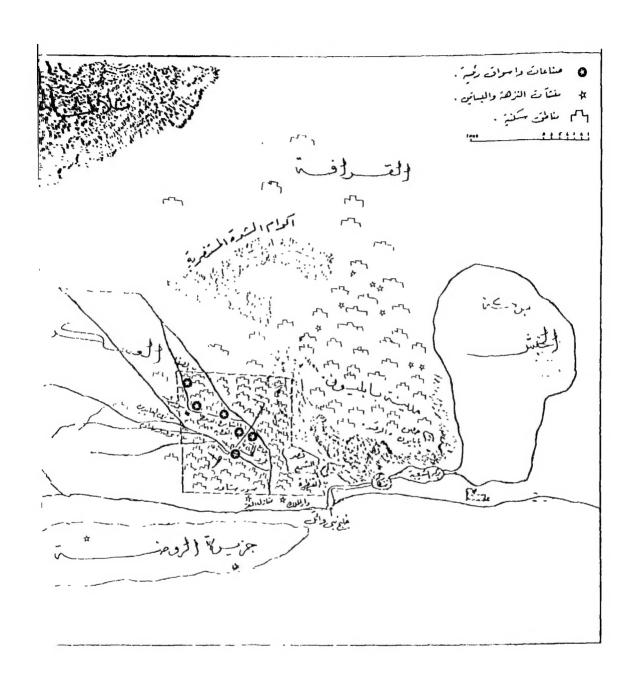

خارطة رقم ( ٢ ) القاهرة الكبرى أواخر العصر الفاطمي



